

السنة الأربعون، العبد 478 شياط 2011

بجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكثاب العرب في سورية

Monthly Literary Magazine Published By Arab Writers Union 40th Year - Issue No. 478 - February 2011

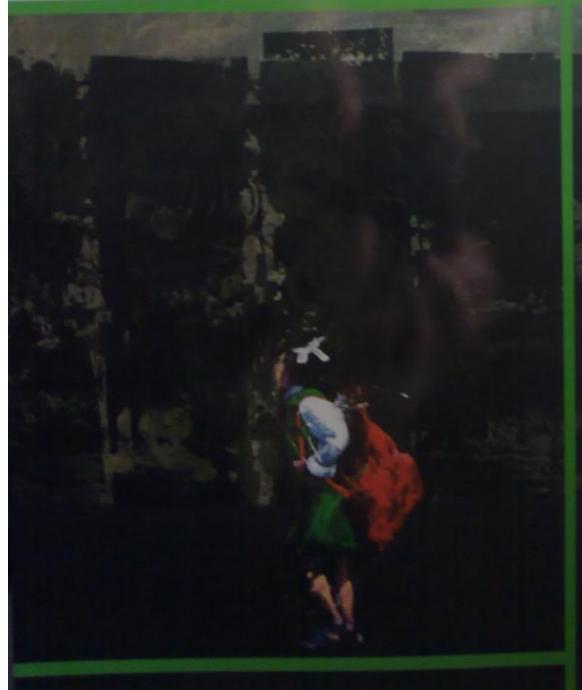





الفتوحات



جماليات السرد الضاري

جماليات التملك والكينونة في الشعر السوري الحديث

# الموقف الأدبي

### مجله ادبيه شهريه يصدرها اتحاد الكتاب العرب في سورية السنة الاربعون، العدد ٧٨٤، شباط ٢٠١١

| في هذا العدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أما بعد            |
| ب في غبار السوء والكلام! رئيس التحرير ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | هناك من سىغىد      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دراسات وبحوث       |
| وبويطيقا الرواية عبد الله أبو هيف ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| وبريب شروب النقد الثقافي د. خالد حسين ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| ق: سحر الموروث وأفق الفاتتاريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| في الخطاب الروائي العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| سي الخطاب المروالي المربي المربي المربي المدين الم  |                    |
| The state of the s |                    |
| ص اللغة والشكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| ضاري د. حسين سرمك حسن ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيت الشعر          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صوتها وأعالي       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أتكفن بالماء وزر   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خارج الزمن .       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من سيدفن الحما     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على سرير الورا     |
| وأحيانا. ودائما. ونادرا رعد فاضل ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مائيّة الليل البيخ |
| يها المركب الحجريفاروق الحميد ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| عدي من هنا فؤاد نعيسة ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| القديمةمحمود نقشو ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيت السرد          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صبغة شعر           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قصتان              |
| جة السابعةرمضّان إبراهيم ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مريض من الدر.      |
| عوض سعود عوض ۱٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برج من الملح       |
| ا الجبلفرحان إلمطر ١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | هذه الحفرة هذ      |
| ١٤٦ نظمية أكراد ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الغربال            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أسماء في الذاكر    |
| إسعاف عثمان النشاشيبيأوس داوود يعقوب ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العلامة المقدسي    |
| ي ومراسلاته الأدبيةمحمد السلوم ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قسطاكي الحمص       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نافذة على الآخر    |
| الشاعر الإنسانالشاعر الإنسانالمضان رجب إبراهيم ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| (دراسةٌ فَي حياته وأدبه)محمد آبر آهيم ألْعَبد الله ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | متابعات            |
| س المفتوح العابر للأنواع جعفر العقيلي ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| ى مجموعة (في الضفة الأخرى) د. رياضٌ وتار ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امرأتان في مملك    |
| مزية المرأة في مرثية الغبار د. فاروّق إبراهيم مغربي ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| ورق في القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجرح الأخضر       |
| فُضّاء التخييل في مجموعة (كأني أرى) يوسف مصطفى " ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فضاء الرويار       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قراءات في العدد    |
| راساتد. نزار بریك هنیدي ۲۱۱<br>د. نذیر العظمه ۲۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من عدد إلى عد      |
| ماجد السامرائي ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| مجيب السوسيّ ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رسالة صنعاء .      |
| لرحيل شاعر الشام كنام الشام ا        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - <del>-</del>     |

### المدير المسؤول

د. حسین جمعة رئیس اتحاد الكتاب العرب

### رئيس التحرير

د. إبراهيم الجرادي

### مدير التحرير

د. ياسين فاعور

### هيئة التحرير

إبراهيم عباس ياسين أنيسة عبود د. ثائر زين الدين د. رضوان القضماني د. سعد الدين كليب د. طالب عمران د. ماجدة حمود هاجم العيازرة

### الهيئة الاستشارية

أحمد يوسف داوود
د. حاتم الصكر
د. ربيعة الجلطي
سيف الرحبي
د. طيب تيزيني
د. عبد العزيز المقالح
د. عبد الله الغذامي
فخري صالح
محمد علي شمس
الدين
بيل سليمان

### للنشر في المجلة

- ترسل الموضوعات مطبوعة. أو بخط واضح وعلى وجه واحد من الورقة. ولا تقبل إلا النسخة الأصلية.
- س الورك. و د تعبل له الشحة الاصلية.
   براعي في الشعر أن تكون القصائد مشكولة في المواضع الضرورية. مع مراعاة علامات الترقيم.
   بجب ألا تكون المادة منشورة من قبل. حيث ستمتنع المجلة عن التعامل مع أي كاتب يثبت أنه أرسل للمجلة مادة منشورة في أية مطره عة.
- يراعى في الدراسات قواعد المنهج العلمي من حيث التوثيق وذكر المراجع والمصادر حسب الأصول.
- هيئة التحرير هي الجهة المحكمة والمخولة بالموافقة على النشر أو الإعتدار دون ذكر الأسباب.
- برسل الكاتب اسمه الثلاثي واسم الشهرة الذي يُعرف به (إن كان له اسم شهرة) وعنوانه البريدي، ونبذة عن سيرته الذاتية، وصورة شخصية (للمرة الأولى فقط).
  - لا تعاد النصوص لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر
- المواد جميعاً يفضل أن تكون مرفقة بالصورة المناسبة والضرورية لها. وأن ترسل على /cd/ أو بالإيميل وتكون مشكولة عند الضرورة.

#### مراكز الاتصال/مراسلون: السامر ائي ..97279.17277 (الجمهورية العر آقية)

#### . 4900919991 زهير غانم (الجمهورية اللبنانية) 977770994771 مجيب السوسي (الجمهورية اليمنية)

- ..9710.777701 إسلام أبو شكير (الإمارات العربية ألمتحدة) ألحميد شكيل (الجمهورية
- .. 11 7 7 7 2 7 7 7 7 0 الجزائرية) سهيل مشوح (المملكة العربية . . 9777407.9 السعودية) .97190.7110 عبد الرزاق الربيعي (عُمان)

### للاشتراك في المجلة

- داخه القطر أفراد
- 17 ..
- \_\_وطن العربيي أفسراد
- مؤسســـات
- خسسارج السسوطن العربسسي أفسسراد
- مۇسسىسات
- أعضاء اتحاد الكتاب العرب . . ه

باسم رئيس التحرير - اتحاد الكتاب العرب دمشق - المزة أوتستراد ص.ب:

هاتف: ۱۱۷۲٤٠ ـ ۲۱۱۷۲٤۳ ـ ۲۱۱۷۲۴۳ فاکس: ۲۱۱۷۲٤۰ البريد الإلكتروني: E-mail unecriv@net.sy//aru@net.sy موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت: www.awu-dam.org



### إبراهيم الجرادي \*

ما من موجة تخرج من عبابها إلا لتغسل الأرض من أدران علقت بها. هنا، تتكشف بسالة العدل عِن جمال التضاد، وعن شرف الجسارة التي أعلنت وقوفها الفد بوجه الخراب وكأنه آن لهذه المهرة الجريح، أن تصهل.

أن تشُّق عباب السماء بصوتها الجارح.

آن لها أن تأخذ بزمام الشكيمة، صامدةً وصابرةً، إلى ما يهيئ الدليل للغاية التي تصل إلى تخوم الضّوع، هنآك، حيث يتولى المّصير، بشبابه العارم، أمر المتسلطين، والمتحذلقين، وعبدة المال وتندفع إلى مصيرها مثقلة بطمأنينة كاذبة فلول العبيد، الذين اعتادوا الوضاعة طريقاً للمنافع، والرضوخ، للعدو

إنه ميثاق الأرض مع أبنائها.. الأرض التي لا تنتحب خوفاً إلا على أبناء الحقول، لا أبناء الرخام، من يبنون كمينا لأنفسهم. حيث لا مجد كاذبا (يتلألأ) في لغة المديح، ولا دوائر تستطيل لتشمل عجول النظام وذئابه.

إنها اليفاعة الجسورة التى ستحدد الضربة التي في مقتل، وتقود الخطا إلى صواري الصواب، ومن خلفها تصدح أناشيد الحرية، ليصبح الطيش. والمتشبثين بما يفضح هذا الوجود الخطأ. والسبطش. ميزة المقايضين عل

و السلوك الخطأ

و البقين الخطأ.

نعم.. إن أرض الكنانة تنهض من غفوتها الطويلة. \_ والعدوِّ مستتراً،

\_ والعدو ً بيْن بيْن،

\_ سبيلاً لخيانة التراب،

\_ والتاريخ،

\_ و اللغة،

\_ والعدل.

أولئك من سلموا زمام الأمر لمن يغرقون في مباهج الوضاعة وترُّفُّ اليُقين الكَّاذبُ.

.. إنه موكب الريح وهو يقتلع الزؤان والعاقول والهالوك الريح التي تحدد مصائر الْقَشْ، الْيَابِسْ، الْجَافِ الذِّي يتبدَّى، لحين، غير

<sup>\*</sup> كتبت هذه الافتتاحية بعد سقوط المستبد حسنى مبارك.

ينهض النيل فيها، تنهض الغيطان.

ينهض عمال التراحيل. والهامشيون، والفتية الجسورون.

ينهض الشعراء والمبدعون، ينهض أساتذة الجامعات:

[ألف وخمسمئة أستاذ جامعي، يتجهون سيراً على الأقدام من جامعة القاهرة، إلى حيث يصلون: ساحة الحرية/ ميدان التحرير..]

نعم.. التاريخ يصنعه [ميدان بارز] معنى ومكاناً.

مئات الإعلاميين، العاملين في مبنى الإذاعة والتلفزيون:

منهم من يتظاهر ضد ما يقول إنه تغطية التلفزيون السيئة للمظاهرات، ومنهم من يستقيل احتجاجاً على الهمجية ومعاداة الشعب.

مصر تنهض من غفوتها، ليتفسخ الفاسد، أمام الكاميرات. وأمام أعين الملايين، يتضاحل كالمستنقع، ويغيب في غبار الكلام، لتعود مصر إلى أمتها

إلى لغتها

إلى تاريخها.

لقد أصبح كل شيءٍ واضحاً بجلاء لا يقبل التأويل:

— "كفة الجماهير ترجح". كما كتبت بصوابية وثقة الإعلامية السورية سميرة المسالمة في افتتاحيتها لجريدة "تشرين":

ثمة أسئلة يحفر صداها قلوبنا على ماهية الدوافع الجوهرية، التي دفعت الشارع المصري للانقضاض على السلطة، وعن مدى طغيان السلطة على الدولة، ليس على المستوى المفهومي فقط، وإنما أيضاً على المستوى الإجرائي، أي مدى طغيان السلطة على القانون وعلى مقدرات البلاد، وعلى الحريات العامة و (الحقوق المدنية)، البلاد، وعلى الحريات العامة على المهانة التي كانت توجه كل يوم إلى الدولة المصرية من أولئك القابضين على خبزها وقوت شعبها وقرارها السيادي الوطني.

ولَعل النقاش في هذه المسألة والبحث والكتابة فيها هو واحد من الأمور التي تحتاج إلى مساحة واسعة ودقة بالغة كيلا يسقط النقاش في فخ الموقف السياسي المسبق...

لكن في كل الأحوال فإنه من الواضح والجلي أن اجتماع العناصر المتعددة هو الذي وقف خلف هـنه الانتفاضـة الجماهيريـة الواسـعة، إذ إن الجماهير باتت تشعر بجدية وحساسية عالية أن عيشها ومصيرها وأرزاقها ليست رهناً بدولتها، ولا حتى بالسلطة الحاكمة، وإنما رهن بإرادة

خارجية تغولت على الكرامة الوطنية إلى حد لا يطاق. وترافق هذا التغول مع عناد وإصرار من السلطة على استمرار ارتكاب الأخطاء الفادحة في سياقات متعددة دون أي وقفة للمراجعة والمحاسبة، وتحقيق الإصلاح بأدوات وطنية ذاتية ليس فيها مساحة للتدخل الخارجي والإملاءات الخارجية التي جربها شعب مصر طويلاً منذ منتصف السبعينيات في القرن الماضي.

وتستمر الأستاذة سميرة المسالمة في التوصيف تقول:

إذاً، ما حدث بكل وضوح يمكن اعتباره انتفاضة الكرامة الوطنية، وإن تبدت في بعض المظاهر وكأن الانتفاضة هي انتفاضة مطلبية، ذلك أن السلطة هناك كانت قد رهنت مفهوم القرار السياسي في الشأن الداخلي والخارجي، على حد سواء، للإرادة الأجنبية، وصار من المتعذر إلى حد الاستحالة، الفصل بين ما هو داخلي وما هو خارجي، وبات كل مواطن مصري يشعر بهذا الارتباط المتقل بالمهانة والإذلال الذي يشعر بهذا الارتباط المتقل بالمهانة والإذلال الذي لين ما النامعاً.

انتفاضة الشعب المصري مباركة مهما طالت ومهما تأخر حصادها، وستبقى تضحياتها ودماء شهدائها وجرحاها تخط الطريق أمام القادم لحكم مصر، وتعلن للأميركيين والصهاينة أن المعادلة في منطقتنا تحدد نتائجها كفة الجماهير العربية، التي أعلنت بثورتها في مصر وقبلها في تونس انتهاء قدرة الجسد العربي على تحمل الضغط بكل مقاييسه، معلنة أن العاصفة ستجتاح كل أركان الأنظمة المرتهنة للمشروع الأميركي - الصهيوني في عالمنا العربي".

[سميرة المسالمة "تشرين" ٦ شباط ٢٠١١م].

أما المتحثلون الذين يتباكون كذباً على المتاحف، خشية ،على كنوزها من (الرعاع)، فهم حراس الخديعة، بأشكالها المتسترة والمفضوحة. المستفيدون هنا أو هناك من الخلخل والخطل وأسباب العثرات، أولئك الجاهلون الذين يتجاهلون الحقائق التي لا تستعصي على التفسير: أن لصوص المتاحف هم من يعرفون أسرارها ومداخلها وردهاتها. وأن لصوص البنوك هم من يملكون مفاتيحها، ويعرفون خزائنها، ويقتحون، بهدوء العارف! أبواب أقبيتها. فالنهب من مكائد العارفين بمداخل النهب.

كل شيء صار واضحاً لا يحتمل التأويل والتأجيل:

\* رطانة سياسية قائمة على وهم استقرار سياسي كاذب. وسلطة تتزيا بمطامعها، التي ستقود حتماً إلى تصدع لا يمكن احتواؤه، وإلى صورة للمتسلط خادعة وملعونة.

\* ثقة بالنفس كاذبة واستقرار كاذب تدعمه مظاهر ضالة ومضللة، تقوم على أرضية هشة، يغلي، كما وصف أحد الكتاب التقدميين، تحتها البركان.

\* قلق إسرائيلي، وتحايل أمريكي، مفضوحان بادعاءات تجاوزتهما الساحة.

ماذا على الثقافة إذاً؟ ماذا على المبدعين؟ ماذا عن الموقف الذي ينسج من إيمان بالأرض والإنسان؟.

الصمتُ شهية الخائف، تفاحة الخطيئة.. فليعلن كل ذي يقين حكمته التي لا تموت. وليدرك كل ذي غاية متعة الهتاف الذي سيمضي إلى آخره، مشتعلاً وتاريخه بالناس. طوبى لتلك الأرض! طوبى لذاك الحشد!

طوبي!!

### در اسات وبحوث.

## السرد والوصف وبويطيقا الروابة (النقد الروائي عند جابر عصفور)

د. عبد الله أبو هيف\*

اتجه الناقد المصري المعروف جابر عصفور إلى النقد الروائي في ثمانينيات الفرن العشرين، إثر استغراقه في نقد الشعر بخاصة ونقد النقد ونظرية الله المرية الأدب بعامــة، واعتنــى لأول مــرةٍ بروايــايت ِالاديــب نجيب محفوظ، وكتب عن نقاده في مجلة "فصول" (ابريل ١٩٨١) وعن "عالمه" في محاضرة ألقاها فّى العاصمة الإسبانية مدريد فِي شهر (اكتوبر ٩ ٨٩ ١)، وما لبُثُ أَن رسَّخ مَكانَةِ الَّروايَةُ فِي الْأَدِبُ العربي الحديث، فقد تصدّرت الأجناس الأدبية في النصف المانى من القرن العشرين، بوصفها "مرأة المجتمع المدني الصاعد، وسلاحه الإبداعي في مواجهة نقائضة التي لا تزال إلى اليوم، مقترنة بتخلف التعصب والتسلط والتطرف، متواصلة مع تراثها السردي العربي في أبعاده المناقضة للإبداع والنقل، محاورة غيرهًا من روايات الدنيا العريضة الَّتي قَاسَمَتهَا الهمو نفسها (ص١٢)، وهذا ما اطلقه جابر عصفور في كتابه المتفرد "زمن الرواية" (الصادر عام ١٩٩٩) الراصد لقضايا الرواية العربية من نشأتها في القرن التاسع عشر وتشكلاتها وتطوراتها جتى أصبحت ديوان العرب المحدثين ، والإبداع الأكثر تمثيلاً للعصر الحديثُ وتعالقاته التاريخية والواقعية والثقافية.

١ \_ صدارة الرواية:

افتتح جابر عصفور الكتاب بحديثه عن الأجناس الأدبية وتعبيراتها الفكرية والفنية، وإقبال الأدباء على كتابة الرواية في بداية النهضة العربية

الحديثة، دفاعاً عن عقل الاستنارة وتجسيداً لقيم الحرية والعدالة والتقدم، منذ أن نشر الشيخ رفاعة الطهطاوي "تخليص الإبريز" عام ١٨٣٤،

<sup>\*</sup> باحث وناقد من سورية. أستاذ النقد الأدبسي الحديث بجامعة اللاذقية.

وفرنسيس فتح الله المراش "غابة الحق" عام ١٨٦٥. وغدت الرواية، في نشأتها، "تجسيداً لعقلانية الاستنارة التي ابتنى عليها مشروع النهضة في محاولته تأصيل الوعي المدني وإشاعته بين أبناء الأمة" (ص١٣).

احتلت الرواية العربية موقع الصدارة في الإبداع الثقافي برمته، لتجسيدها فعل التحرير الخُــلاق للـوعي الفردي والجمعي مين جهــه؛ ومواجهة قمع التيارات الاتباعية السائدة من جهة ثانية، وطرح أسئِلة الهوية والخصوصية على نحو جذري من جهة بالثة، بما أن زمنها "هو زمن الإشارة التي تعني أولوية العقل في إدراك المعرفة، وتقبل منطقَ العلمَ في تحديث العالم، وتحرر الفكر الذي يضع كلّ شنيء موضع المساءلة " (ص١٨)، وأسهمت هذه الأسئلة "في انتقال المجتمع من مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية، ومن وهاد التخلف إلى ذرى التقدم" (ص١٨) ، وتبدى ذلكِ في القمع والعنف لعدد من الروائيين العرب، وأورد المثآل الموجع وهو جريمة الاعتداء علي رمز ثقافي عربي هو نجيب محفوظ "منارة الرواية العربية الحديثة"، لاتهامه الجائر فيما كتبه في روايته "أولاد حارتنا" عن الإسلام، بينما ينتسب تفكيره الروائي إلى العلم والحقائق لدي ترميزه لـــ "عرفة" في الرواية المتميزة. واشار إلى ولادة روأيات عربية كثيرة من جميم القمع وإبداع المقاومة والمواجهة، حتى تفجرت رواية السجنّ ورواية الغربة ورواية المنفى لتوصيف القب والعدوان والعنف والفساد والهموم المرقة الضاغطة علي الوجود العربي برمته، وتصور في ختام المفتتح أن زمن الرواية العربية، " هو الذي ي يجعلنا نصفها بأنها ملحمة العرب المحدثين في بحثهم عن المعنى والقيمة في عالم يهتز فيه المعنى، وتضطرب القيمة" (ص١٩).

عالج جابر عصفور النثر القصصي وتطوراته من التقليد إلى التحديث، وبزوغ قن الرواية وتلوينات مستوياتها السردية، كالاستنارة والعقلانية والملحمية والتأرخة وغيرها. وأوضح دلالة منح جائزة نوبل للآداب لنجيب محفوظ، على أنها "كاشفة عن بنية الوعي العربي المعاصر، في أكثر من مستوى من مستويات خطابه السياسي والاجتماعي والثقافي" (ص ٢٥ – ٢٦). والدلالة الثانية إكمال التفسير لدى ميل اتجاه الجائزة العالمية إلى مبدعي الرواية بشكل عام، فقد منحت العائزة للروائيين بالدرجة الأولى، وأكدت الدلالة الإحصائية أن الغالب على حركة الترجمة هو فن القصية – الرواية ، واقترانها بالدلالات العامة العائزة نوبل، "من حيث هي مؤشر على الاستجابة لجائزة نوبل، "من حيث هي مؤشر على الاستجابة

القرائية لحركة الإبداع العالمي، فنحن نعيش في عصر النهضة وزمنها (ص٣٥).

ثم أفصح جابر عصفور عن مسوغات عصر الرواية في النظرية الأدبية، على أن الرواية العربية باحثة عن الهوية، "وتقاطعت علاقات الذات القومية بتراثها العربي مع علاقاتها بحاضر الآخر الغربي داخل فضاء الرواية العربية" (ص٣٨)، وغدت الرواية فن المدينة العربية الحديثة وتواصلها مع الترييف في الوقت نفسه، على أن القرية هي "المعبر إلى المدينة، أو امتدادها، أو مجلس الأصداء التي تتردد بها أصوات المدينة، أو المفعول الذي يتعدى إليه فاعل المدينة" (ص٥٤).

مثلما زاد هوس التغير في علاقته بملحمية البِحث عن الهوية في أبرز الروايات العربية. وأبان مقومات الرواية ومنظوراتها التي جعلت العصر زمن الرواية، وقد انقسم المجال المعرفي العام، برأيه، إلى مجالات فرعية مثل علوم السرد والوصف وبويطيقا الرواية ودراسات الزمن والمكان ..الخ، وتتضافر هذه المجالات داخل الإطار الدلالي " لمنظور التبئير في علاقات تضع الأطراف المتجاوبة والعناصر المتنافرة في شبكة متوترة الأبعاد والمكونات" (ص٤٥)، وتفجر كذلك عنصر الشعرية في الرواية التي تنطق زمن الرواية، إذ تهيمن الشعرية على الوظائف في الرواية، وتألقت "رواية البوح التي يجاوز معناهًا معنى روايـة السيرة الذاتيـة وإن احتواهـا، كلهـا أو بعضها أ (ص٥٦)، وانتشرت هذه الرواية في الأدب المعاصر إلى حدّ كبيـر. وجعلـتِ الروايــة بالمؤلف المعلن والمؤلف المضمر لتجلي مراييا الوعى واللاوعي، وللإيماء عن الخصائص الدالة، وتَّزامُّنَّ محتُّويـ آت الـوعي، والتقابل بين الشعري واللاشعري في البنية الحوَّارية التي تجعل الروايَّة "قادرة على تجسيد سياق متواشة من النغمات والاتجاهات والموازيات والتقابلات التي لاحد لُعلاقاتها التكوينية" (ص٩٥).

تولدت لحظة المفارقة الجذرية بين حلم الرغبة وجهامة الواقع الذي يجهض الرغبة في زمن الرواية، وظهرت تقنيات السخرية والمعارضة الساخرة أو الدعابية، والرمزية...الخ، لإقصاء عيون التعصب وقمع كل محاولة لتحرير الخيال الروائي، حتى أن الرواية العربية حفلت بالمرونة النصية في الرواية الواقعية، ثم في الرواية الطبيعية بلوغاً لرواية الحداثة وما بعدها.

### ٢ ـ تاريخ الفن الروائي العربي:

عرض جابر عصفور لتاريخ الفن الروائي العربي وعلاماته المميزة، فقد عوملت بالتقليل من شأنها في النصف الأول من القرن العشرين، ثم

تقدمت الرواية العربية في النصف الثاني من القرن نفسه إلى شموليتها للوعي الذاتي الخاص والعام، ومع حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل، دخلت الرواية العربية إلى الأفق العالمي، مما دعاه إلى الإشراف في جامعة القاهرة عام ( ١٩٨٩ ) على اول مؤتمرِ قومي ينعقد في القاهرة عن الرواية العربية تكريماً لنجيب محفوظ، فقد هيمن الشعر على الدراسات الأدبية العربية لعقود عديدة وأشاد بجيل سهير القلماوي التي كانت أول من منح دراسة الرواية العربية شرعية الوجود في الجامعاتُ العربية، وأولها إشرافها على أطروحة الدكتوراه **لعبد المحسن طه بدر** بعنوان "تطور الرواية الغربية الحديثة في مصر ١٨٧٠-١٩٣٨"، وُذَكَر الماتقيات السابقة اللافتة للنظر في الاهتمام بمكانة الرواية العربية العالية، مثل ملتقى "الرواية العربية : وَأَقَعُ وَأَفَاقٌ" المنعقد في المغرب بإشراف محمد برادة، وندوة مهرجان قابس الدولي بتونس" الخطاب الروائي بين الواقع والايدولوجيا"، وتناول النقاد والاكاديميون والروائيون الكتابة النظرية والتطبيقية عن الرواية العربية منذ سبعينيات القرن العشرين، وأشار إلى مثل هذه الكتابات في مصر وتونس والعراق، وخصّ محسن الموسوي بتقدير كتاباته عن الرواية، ولا سيما محاضرته "عصر الرواية: مقال في النوع الأدبي" عام ١٩٨٥ في بغداد، لأنه أكد فيها أن النوع الأدبي للرواية أثبت قدرة خاصة "على أن يكون في مقدمة الأنواع الأدبية وِأَكْثَرُ هَا ذِيهِ عَا، وأن الرواية تُقدر على تَحَمَلُ نَبضُ الْعصر الذّي هو نبض التغير " (ص٧٤)، وأصدر محسن الموسوي كتابه "عصر الرواية" سنة ١٩٨٦، وأطلق علي الراعي على الرواية العربية صفة ديوان العرب المحدثين، "مستخدماً جذر الاستعارة نفسها التي استخدمها **نجيب محفوظ** حين تحدث منذ ما يزيد عُلَى خمسين سنة، عن الرواية بوصفها الفنّ الجديد الذي يوّفق بين شغف الإنسان الحديث بالحقائق وحنينه القديم إلى الخيال" (ص٧٦).

أفصح جابر عصفور، أكثر من مرة، عن مكانة نجيب محفوظ في ترسيخه الفن الروائي العربي، وروى فرحه الغامر، بنيله جائزة نوبل، وأنه انطلق وغالي شكري في الطرقات كالمجانين من الفرح، واتفقا على اللقاء مع أصدقاء آخرين في مكتب صديقهما فاروق خورشيد بباب اللوق، للاحتفال بنجيب محفوظ، وأقر أن الرواية العربية لم تكن مجهولة قبل نوبل بالطبع، ولم تكن فنا بلا فوزه بهذه الجائزة، وهي ازدهار حركة ترجمة فوزه بهذه الجائزة، وهي ازدهار حركة ترجمة الرواية العربية إلى اللغات العالمية على نحو غير مسبوق، وشيوع الرواية العربية في الخطاب الأدبي العالمي وتزايد حضورها الواعد في المشهد المرأة إبرازا خاصا، ودفع حركة الترجمة إلى المرأة إبرازا خاصا، ودفع حركة الترجمة المرأة إبرازا خاصا، ودفع حركة الترجمة إلى

طفرة غير مسبوقة، أو الإسهام في شيوع الرواية العربية عالمياً إلى أبعد مدى، وحضور الرواية العربية كلها، وأن نجيب محفوظ أصبح الرمز الساطع للاستعارة الإبداعية التي أصبحت الرواية طليعتها الجسورة، و"الرمز المضيء للإبداع العربي الذي يؤكد مكانة العقل والاجتهاد والمغامرة الخلاقة والمساءلة الشجاعة، فضلا عن امتلاك القدرة على مطاردة خفافيش فضلا عن امتلاك القدرة على مطاردة خفافيش في عيد ميلاد نوبل العاشر (الجائزة)، "تأكيداً لحضور العقل العربي في حركته المتمردة، خصوصاً في تأبيه على قوى الإظلام والتخلف خصوصاً في تأبيه على قوى الإظلام والتخلف والإتباع حلماً بالمستقبل الواعد الذي يستبدل والإتباع الحديد الجديد " (ص٤٨).

### ٣ ـ التنظير الروائي:

اعتنى جابر عصفور بمسائل التنظير القصصي والروائي في النقد الأدبي العربي الحديث من الترجمة والتعريب إلى التاليف على وجه الخصوص، ونظر في "نظرية الأدب" عند جوناتان كوللر، على "أن دراسة السرد أصبحت فرعاً ناشطا، فعالاً، يمارس تأثيره اللافت في مجال النظرية الأدبية بوجه عام" (ص٨٧)، فقد أصبحت دراسة الأدب تعتمد اعتماداً متزايداً على نظريات البنية السردية بلغة كوللر.

وألمح إلى المصادر الأخرى الرئيسة مثل نظرية الأدب "الرينيه ويلبك وأوستن وارين، وأشيار إلى أن واضعا الكتاب أكدا أن الحضور مستقل ومتزايـد لنظريــة السـرد Narratology، وصــاِر هنياك تباريخ واسع وتنظير دقيق لهذه النظريلة "دائسرة معسارف النظريسة الأدبيسة ودكسر ان المعاصرة" (الصادرة عن مطبعة جامعة تورنتو سنة ٢٩٩٣)، قالت: إن المرحلة الأولى هي مُرّحلة ما قبل البنيوية، والثانية هي المرحلة البنيوية خلال عقدي السبعينيات والثماثينيات، والأخيرة هي مرحلة ما بعد البنيوية المنفتحة على نظريات السرد الحديثة وما بعد الحديثة، كما تجلى ذلك في تحليل السرد الأسطوري عند كلود ليفي شنراوس في كتابه "الأنْثروبولوجياً البنيوية" (١٩٥٨)، وفي معرفة منهجيات السرد وابعاده عند **والاس مارتن** في كتابه "نظريات السرد الحديثة" (١٩٨٦)، وأشاد بتموذج التفسير التاريخي للسرد بوصفه المنطق الأعمق للمنظور القصصي والروائي، "أي الطريقة التي تظهر بها القصة كيفية حدوث شيء من الأشياء، واصلة بين الموقف الاستهلالي للحدث وتتابعه ونتيجته بطريقة تؤدي معنى من معاني الوجود" (ص۹۲).

أوجز حديثه عن التنظير الروائي، على ان ممارسته النقدية حاملة لأبعاد النظرية الأدبية بعامة وعلم السرد بخاصة، فقد سبق أن ألف كتابه "نظريات معاصرة"، وأصل فيه نظرية التعبير من حيث لوازمها وتطويرها واختلافاتها، اهتماماً بالنقد الموضوعي السردي الذي يجمع بين معطيات النقد الجديد وبين خصوصيات علم السرد دون قطيعة مع الموروث السردي، وناقش البنيوية التكوينية التي أطلقها لوسيان غُولدمان، وعرّبها باسم البنيوية التوليدية Structuralism Ge'ne'tique وركز على تعبيراتها عن رؤية العالم والوعي الممكن في الفضاء الروائي وبنيت الفضاء على أن هذه التعبيرات لا تتلازم مع الأدلجة الماركسية، بل تقصح عن المحتوى الروائي عند تحليل مبناه. وناقش ثلاثة جوانب رئيسة داعمة للمنظور الروائي مُن داخل البنية النصية، وهي ممارسة البنيوية التوليدية واختلافها عن التحليل النفسي وسواه من الاتجاهات الرؤيوية التي تقتصر على التدليل بعلمها، مثل النقد النفسي والنقد التاريخي والنقد الواقعي الخ، بالإضافة إلى مساءلة هذه البنيوية التوليدية عن الأفكار والمفاهيم والتصورات والنظريات والشخصيات في أي زمان ومكان وفق الأدلجة الماركسية فحسب، ونادى "الناقد العربي المعاصر طرفاً فاعلاً في حوار خلاق، يسهم في تاسيس اصول نظرية وممارسات تطبيقية عميقة الأثر في تجديد النقد الأدبي العربي، والتحول به عن أفق الاستقلال عن أفق الاستقلال والابتداع" (ص ١٨٥).

هذا هُو جوهر تنظيره النقدي الروائي الموازي بين التراث العربي وتراث الإنسانية من جهة، وبين البنية الروائية ومحتواها من جهة ثانية، وبين تماثل تشكلات المبنى وتبئيره لإبراز المعانى والدلالات من جهة ثالثة.

وأثرى هذا الجوهر التنظيري تحليله البنيوية والشعرية على أن التشكلات السردية هي منبع رؤى العالم ووعيه، ربط النظرية بوعيها أيضاً، ووعي النقد الأدبي بنفسه، وحدد مستويات اللغة الشارحة والنقد الشارح، وأهمية النظرية ودلالتها وصحوتها، على "أن الوعي النقدي جزء من العالم الاجتماعي الفعلي الذي نعيش فيه" (ص ٣٤٦)، أي أن التنظير النقدي الروائي مرهون بتعالقات النظرية والتطبيق في الممارسة النقدية دون قطيعة معرفية بين التأصيل والتحديث.

و هكذا، جاء تنظيره الروائي أكثر أصالة وتحديثا وابتعاداً عن مجرد تطبيق هذا الاتجاه النقدي أو ذاك، إذ نقرأ تأصيله للنقد الروائي نظرياً وتطبيقاً.

#### ٤ \_ رواد السرد:

تناول جابر عصفور بالدراسة والتحليل رواد الفن القصصي من خلال إصدار المجلس الأعلى للثقافة في مصر، سلسلة عن هؤلاء الرواد، وتكليف صبري حافظ بالإشراف عليها، ومنهم فرنسيس فتح الله مرّاش، وسليم البستاني، وعلي مبارك، وفرح انطون، والمويلحي، واليس البستاني، وزينب فواز، ولبيبة هاشم، وأحمد خير سعيد، ومحمود طاهر لاشين، ويحيي حقي، ومحمد لطفي جمعة، وأكد أن نشأة القصة العربية مرتبطة إلى أبعد حدّ بحركة الاستنارة العربية.

وأوضح أن الرواية تصدرت على القص، مثلما نظر الرواد إلى فتور القصص وضعف فنها. ثم مهد الرواد الطريق للأجيال اللاحقة بفضل نجيب محفوظ وإبداعه الفذ، وقد رأى في القصة شعر الدنيا الحديثة الزاهرة بإبداعات العلم وكشوفه، و"فتحت أمام الأجيال التي تعلمت منه حرية التجريب وتنوعه ما أضاف إلى عوالمه الباهرة" (ص١٢٧).

وتوقف عند تجربة محمد حسين هيكل ومواقفه من الأبعاد السياسية في كتاباته، مما باعد، مثل كتاب كثيرين، بينه و "بين التقرغ لفن القص والانقطاع له رغم أهميته التي ظلت تلح على وعي هيكل (ص١٣٨).

أبرز جابر عصفور حضور المرأة في القص من خلال مناقشته لما كتبه محمد عبد الله عنان، في توصيف علاقة في الشرق، توصيف علاقة فن القصة بالمرأة في الشرق، وأهميته في تأصيل إمكانات الحوار، وممارسة حق الاختلاف، والمغايرة، والتسامح إزاء التجريب والمغايرة، وتشجيع الحوار في مستوياته السياسية والاجتماعية والفكرية والإبداعية " (ص١٤٨).

شرح تنازعات الأجناس الأدبية من الشعر إلى الرواية عند مناقشته لكتاب عباس محمود العقاد "في بيتي" (١٩٤٥)، فقد "ظل العقاد على إيمانه التقليدي بأولية الشعر وتدني القصة بالقياس إليه" (ص١٦٥)، وحاوره في هجومه على القصة توكيداً على تصدر الرواية للأجناس الأدبية كلها، واستعاد مما كتبه نجيب محفوظ في الرد على العقاد. في ما كتبه نجيب محفوظ في الرد على العقاد. في مجلة الرسالة (العدد ١٣٥ – ٣ سبتمبر ١٩٤٥)، مجلة الرسالة (العدد ١٣٥ – ٣ سبتمبر ١٩٤٥)، الهجوم، وأورد نماذج لأحمد إبراهيم الهواري في كتابه "مصادر نقد الرواية في الأدب العربي كتابه "مصادر نقد الرواية في الأدب العربي منطقة المسكوت عنه، وشرعية الفن القصصي، والتواصل بين زمن الرواية وزمن العلم، والوعي فائة القصر، وأوله الرواية، هو "الأداة الصالحة في الأداة الصالحة في الأداة الصالحة في الأداة الصالحة في الأداة الصالحة

للتعبير عن الحياة الإنسانية في أشمل معانيها "(ص١٩٢).

لقد تقصى سمات الفن الروائي العربي ومزايا إنتاج الروائيين، وتأثير هم على صدارة الرواية واحتضانها للرؤى الفكرية والفنية الفعالة في وعي الذات والعالم والواقع والتاريخ.

#### الرواية السيرية:

حلل جابر عصفور الرواية والسيرة الذاتية وتاطير هما السردي والفني علي أن "كتابة السيرة الذاتية هي فن الذاكرة الأول، لأنها الفن الذي تجتلى فيه الأنا حياتها، صراحة وعلى نحو غير مباشر، مُسترجعة هذه الحياة في امتدادها الدال "(ص٥٩)، وتنقسم الذاكرة إلى ثلاث ذوات، ذات فأعلة للتأمل، وذات منفعلة به، وذات موضوع هي مفعول لنفسها، في الفعل الجذري للتعرف الذي يضطر فيه الوعي إلى مواجهة نفسه كي يستعيد توازنم وتعزز هذه اللحظة المتوترة العلاقة بين الـوعي والـذاكرة، وتوقف عنـد دلالات الذاتيـة الخاصة والعامة لدى النظر بين القص والتاريخ، وصفات التحقيق Faction والتخييل Fiction، ويقوم إلوعي باستكمال تأويل هذه الدلالات "في فُعَلَ الْتَأْمَلُ الَّذَي هو فعل الكتابـة بِأكثر من معنـى (ص٢٠١). ويفضى ذلك إلى ان السيرة الذاتيـة الروائية " شُهادات فردية ذات دلالة هامة في الكشف عن علاقات عصر من العصور، من وجهة نظر شخصيات فاعلة في هذا العصر أو منفعلة به ، الانفعال الذي يبين عن منحنى كأشف للعصر" (ص٢٠٤)، وأدغم تحليله بأمثلة عربية من روايات السيرة الذأتية، جعلت كتَّابها "على درجة عالية من اليقظة الرقابية لما قد يندفع إلى وعيه من الحمم البركانية للأوعي الجنسي أو الديني أو حتى السياسي" (ص١١٦).

وفرد الآراء حول الأدبي والتاريخي في رواية السيرة الذاتية، على أنها نوع من التاريخ الفردي الذي يتصل بالتاريخ العام، ويحقق تفاعل الذات والموضوع، وينمي الوظيفة الإشارية للغة، وثمة خصائص لرواية السيرة الذاتية أبرزها الحدود المرنة إزاء القص التخييلي، والعلاقات الداخلية في التحفيز وتداوليته، والمرجعيات التاريخية، والتداخل بين اليوميات والحوليات والمذكرات والذكريات والاعترافات والتداعيات والانطباعات والرحلات والمشاهدات والشهادات، وهذا واضح في العتبات السردية أيضاً شأن "أوراق العمر" أو "حصاد السنين" أو "البحث عن الزمن" أو استعادة بعض المحداث "على مقهى الحياة".

وانقلب ضمير المتكلم فيها إلى ضمير للغائب لتعضيد قوة التداولية في نمطى الإحالة في الميثاق

المرجعي ما بينهما، وبما يقوّي رواية السيرة الذاتية Autobiographical Novel ومدى انطوائها "على حياة كاتبها، بعضها، أو كلها، كاشفة عن دلالة إنسانية عامة بواسطة التجسيد العيني لأحوال هذه الحياة في تفردها الشخصي " (ص٢٣١).

وصنف أشكال هذه الرواية السيرية م منظري الفن الروائي الألمان بالأساس مثل رواية Zeitroman، ورواية الفنان Zeitroman ، وروايـــة الـــذكريات Remoir-novel، وروايـــة الاعتراف Confessional novel ، وتتحدد هذه التصنيفات بمدى التعبير عن الذات الخاصة والعامة من انقسام الذات إلى توحدها مع انتماءاتها التاريخية والوطنية في مدارات الحياة المختلفة، وعرض نماذج من روايات السيرة الذاتية العالمية، وتميز تحليلته لها بعمق مدلولات الوعى المعاصر فيها، وهو ما أظهره في انبثاق الذات، لدى معالجته للعديد من روايات السيرة الذاتية العربية، وفي رصد الوعي الذاتي، عند نظره في "أوراق العمر" التي كتبها **لويس عوض** على وجه الخصوص، وفي تمعنه لذاكرة الخطوط الفاصلة في كتابة الرواية السيرية، ولا سيما الوظيفية والتخييل والذاكرة، من خلال مناقشته لكتاب جمال الغيطاني "الخطوط الفاصلة" أو "يوميات القلب المفتوح"، ويؤدي هذا التمعن إلى "الحدث الذي تستعيده الذاكرة في الوعي، وتلفتنا إلى الوعي نفسه في فعل تأمله الحدث المستعاد، وإلى وعي الوعي بذاته في هذا الفعل، من حيث هو وعي يتباعد عن حضوره ليدرك معنى هذا الحضور، ويرى نفسه من حيث هو ذات، ومن حيث هو موضوع في الوقت نفسه" (ص٣٠٢ – ٣٠٣). ويسهم الحضور الرمزي لمرفأ الذاكرة التي تقود الوعي إلى تعرف نفسه في فعلٌ تعرفه غيره، في تحرره وتحريره، سواء في علاقته بنفسه أو علاقته بغيره.

لم يقتصر جابر عصفور على مفهوم السيرة في الفن الروائي، ببل اعتني عناية فائقة بالتسكيلات السيرية في علاقاتها بالمتخيل الروائي، مما يعطي الرواية السيرية، في هذا التأطير، وظيفيتها لروى العالم ووعي الذات الخاصة والعامة للروائي مما يعزز الانتماء القومي في أبعاده التاريخية والواقعية والثقافية، وهذا جلي في تنظيره المدهش للرواية السيرية وفي تطبيقة لمستويات الوعى عند معالجته لنماذج متعددة.

### ٦ ـ العناية بتطور الرواية العربية:

أبدى جابر عصفور اهتمامه النقدي والثقافي بالرواية العربية من خلال ظواهر جماعية وفردية، والظاهرة الأولى هو "ملتقى الرواية" بالمغرب عام

1941، وملتقى "الرواية في مصر والمغرب: قراءة وأسئلة" بالمغرب عام 1997، مما دعاه للحديث عن تجربة الرواية المغربية، وتنامي النقد الروائي عنها، ثم خص إدوار الخراط وخيري شملي بتق دير فنهما الروائي وتحليله، على أن الرواية العربية متأصلة وحديثة في الوقت نفسه.

وأكد جابر عصفور على أطروحاته في النقد الروائي في بحثيه "فجر الرواية العربية، ريادات مهمشة" (مجلة فصول، جامعة القاهرة ربيع ٩٩٨)، وترسخت رؤاه الفكرية والفنية في بحثه "ابتداع زمن الرواية... ملاحظات منهجية" (ندوة: الرواية العربية... ممكنات السرد، الكويت عُ ٢٠٠) وجاهر في هذا البحث بأرائب عن إعادة تأريخ الرواية العربية التي لم تبدأ مع رواية "زينب" (١٩١٣)، ولا تنتظّم مع ما كتبه يحيى حقى عن "فجر القصة المصرية" (١٩٦٠)، ولا تفهم حسب تقليدها للغرب وتحكم مؤثراته الأجنبية فيها، ووسع تحليله لابتداء زمن الرواية العربية في القرن التاسع عشر فيما أنتَجه عشرات الروائبينَّ العرب أمثبال أحمد فارس الشدياق (١٨٠٤ – ١٨٨٨)، وفرانسيس المراش (١٨٣٥ – ١٨٧٤)، وخليل الخوري (١٨٥٢-١٩٢٧)، وسليم البستاني (۱۸٤۸-۱۸۶۸)، ویعقـــوب صــروف ً (۱۸۵۸-۱۹۲۷)، وجرجـــي زيـــدان (۱۹۱۶-۱۸۶۱)، ونَقُولًا حداد (۱۹۷۲ – ۱۹۱۶)، وُفــرح انطــون (۱۸۷۶ – ۱۹۲۲)، ورفاعـ الطهطَّاوي (١٨٠١ – ١٨٧٣)، وعلي مبارك (١٨٢٣٣ - ١٨٩٦)، ومحمد المويلحيّ (١٨٦٨ -١٩٣٠).. الخ وذكر كاتبات عربيّات أقبلن على كتابة الروايّـة أمثــال ألــيس البســتانـي (١٨٦٠ – ١٩١٤)، ولبيبة هاشم (١٨٨٠ – ١٩٤٧)، وزينب ــوأز العاملي (۱۸۶۰ – ۱۹۱۶)...الخ.

وحلل الخطاب الروائي العربي وتطوره في بداياته وبلوغه للتأصيل بتواصل روائيين مع المصوروث السردي من جهة، وللتحديث باتباع نظرية التعبير السردي وتطبيقها من جهة أخرى، على أن تقدير الأثر الأوروبي في الرواية العربية ليس كليا، فهناك أكثر من رواية أقرب إلى الموروث السردي، وأوضح أن ابتداء زمن الرواية المحدث الذي سعت نزعته العقلانية الصاعدة إلى تأكيد أهمية المساواة بين أصحاب العقول في تأكيد أهمية المساواة بين أصحاب العقول في تاينها، كما سعت إلى تأكيد عدم التمييز بين البشر أو إبداعهم على أساس من جنس أو عرق أو عقيدة أو تحيرة أو تحيرة أن الرواية فن يستطيع بمرونة شكله أو تتوعه تجسيد تحولات العلاقة بين الطوائف وتنوعه تجسيد تحولات العلاقة بين الطوائف

والأجناس والأعراق البشرية، فضلاً عن تحولات الأنواع والوظائف الأدبية والفنية في فضاء المدينة المتحولة أيضاً وأدى هذا الراي في تقديره إلى "إغفال عمليات التشكل النوعي للرواية العربية في ابتُداء زمنها، ومن منظور استَجاباتُها إلى شُرُوطها "(ص٢١)، ووافق إلى حدّ كبير على أطروحة عبد الله إبراهيم في كتابه "السردية العربية الحد تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة" (٢٠٠٣)، وهي تنقض تفسير نشأة الرواية العربية على أسأس من مبدأ الاستعارة من الغرب، وسمى هذه الاستعارة وهماً " لا يقل ضرراً عن عملية تهميش فن الرواية بالقِياس إلى الشعر الذي ظل، تقليدياً، فن العربية الأول، وهي عملية ناتجة عن النظِرة السائدة إلى الرواية بوصفها التابع اللاحق، الأقل قيمة، والمتأخر زمناً ورتبة "(ص٢٣). ونبه إلى ان "الرواية العربية، منذ ابتداء زمنها، تشكل عودة إلى التغيير وتمثيلاً له، بحثاً عن أسرار التقدم وتأكيداً لها" (ص٢٥)، وعرض تطورات هذا الفن الروائي ومنجزات بداياته على أن ابتداء زمن الرواية يرجع إلى النصف الثاني من القرن التاسع ر، لاعتبارات موضوعية ،على الرغم من هامشيتها كالمسرحية "بالقياس إلى الشعر من منظور الثقافة التقليدية السائدة" (ص٣٠).

ووجد أن مجاوزة دلالة الإحياء "أو البعث" "هي الأنسب في دراسة الفن الروائي، لأن هذه الدلالة "لا تستوعب صفات النهضة، وتختزلها في مدلول ضيق ينفي عنها خصائص المغايرة والمباينة في العلاقة بالأصل من ناحية، والتوجه وجهات مخالفة لهذا الأصل من ناحية مقابلة " (ص٣٠)، وذكر أمثلة لذلك في انفتاح الشعراء الكبار على الثقافات الشرقية، مثلما فعل محمود سامي المتافات الشرقية، مثلما فعل محمود سامي إذ يوجد إلى الجوار "أفق مغاير، وأنواع أدبية مغوية بوعودها التي جعلت من الشاعر قاصاً وكاتباً مسرحيا، وداعية تغريب في بعض الحالات الص٢١)،

تميزت عناية جابر عصفور بتطور الرواية العربية ضمن مساراتها التاريخية والقومية والثقافية، على أنها لم تخضع للمؤثرات الأجنبية وحدها، كما هي الآراء الشائعة في غالبية الدراسات الأدبية والتعليمية حتى مطلع سبعينيات القرن العشرين، وتأكدت أصالة الفن الروائي العربي المتعاضد مع موروثه السردي وعمق بلاغيته وثراء إبلاغيته في نقده.

### ٨ \_ قضايا الرواية العربية:

رهن جابر عصفور أبتداء زمن الرواية العربية بالتغير وبالنهضة وبفكر هما التنويري ضمن مسعى التأصيل والتحديث في الوقت نفسه، على أن

الرواية هي الحامل الأكبر لحركة الاستنارة العربية، وهذا ما حلله أيضًا في كتابه الهام مواجهة الإرهاب: قراءات في الأدب المعاصر " (٢٠٠٣)، ودرس فيه أحداث الإرهاب وتجليات القمع في أعمال أدبية وفنية، غير أن الأعمال الروائية هي الأكثر، ومهَّد لها بتنَّاول الروايات الريادية وروايات نجيب محفوظ، ئم خصص التحليل المعمق لروايات "الزلزال" و"الشمعة والدهاليز" للطباهر وطَّار، و "المهدي" لعبد الحكيم قاسم، و "الأفيال" لفتحي غانم، و "في بيتنا رجل" لإحسان عبد القدوس الَّتي تحولت إلَّى فيلم باسم "في بيتنا إر هابي"

يمازج جابر عصفور في نقده الروائي بين الأصالة والتحديث، وبين التنظير والتطّبيق، فقد انبعث تفكيره النقدي من الخصوصيات الثقافية الموروثة وتواصلها مع تراث الإنسانية، وأورد تجلّيات القمع الكثيرة المنسربة في عناصر التراث العربي، وسبق أن عالجها أيضاً في بحثه عن "بلاغة المقموعين" (مجلة الف، الجامعة الأمريكية، سبتمبر ١٩٩٢)، وأضاء تأصيل السرد القصصي، تراثياً، في مواجهة القمع واحتجاجاً عليه، وتـابّع تأمل القمع في صوره الروائية الحديثة في كتابة السابق" زمن الرواية"، على "أن الرواية العربية لم تتوقف عن تحِرير مبدعيها من سطوة كل سلطة تمارس القمع او الإرهاب باسم الدين أو السياسة أو الأخْلاق، أو حتَّى أَلْتَقاليد الأدبيَّة" (ص١٢ – ١٣).

لم يفرق جذرياً بين القمع والإرهاب في ذلك السياق، فالقمع قهر وإذلال وإجبار، والإرهاب تخويف وترويع وتفزيع، وكلاهما يلتقي في دلالـة ممارسة العنف التي تتعدد أسبابها، ويختلف الفاعلون لها، أو يتباين المنفعلون بها، لكن لا تختلف نتائجها، والقمع "علامة على استئصال المكانات الحراك الاجتماعي "(ص١٤)، والقمع الفكري كالإرهاب الفكري، وأنه وجهان، وجهة يتصل بالدول المستبدة التي تفرض الإجماع والإذعان بالقوة، رافضة الحوار، والوجه الاخر "يتصل بممارسة الأفراد أو الجماعات الموازية للدولة، والمنفصلة أو المستقلة عنها في الاهداف والغايات " (ص١٧)، ولا يختلف القمع الديني عن ع الفكُري، وترتلازم مجالات التعصب والإرهاب، إذ واجه الأدب العربي في كل عصوره أشكال القمع المقترنة بالإرهاب، نداء للحرية والعدل والشوري أو الديمقراطية بديلاً عن شروط الضرورة والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي، وتمثلت هذه النداءات في المقاومة وأساليبها عبر التاريخ، وِذكر اول مثال روائي لها في رواية نجيب محفّوظ "أولاد حارتنا" النّيّ قاومت رمزيّاً ظواهر القمع الفكري والاجتماعي والسياسي، "وبدأت من

حيث انتهي تراثها السردي في تاريخنا العربي الإسلامي، وأضافت إلى الوعى بميراثها منجزات العالم الإبداعي المعاصر "(ص٢٢).

تنوعت المقاومة بمواجهة الإرهاب الديني والمجموعات الأصولية في جرائمها الإرهابية، وكشف في كتابِه اضد التعمسب " ر (۲۰۰۰) ما حدث الأمثال نصر حامد أبو زيد وحسن خنفى وسيد القمنى ومارسيل خليفة وأحمد البغدادي وأيلى العثمان وغيرهم من المفكرين والمبدعين العرب الذين امتدت إليهم حراب الإرهاب الديني.

وأكد أن بؤر الإرهاب ما تزال قائمة وفاعلة، وتتوجُّه إلَّى أُمثُّالُ هُـؤلاء المفكُّرِين والمُّبدعين بوصفهم هدفاً لا بد من القضاء عليه، " فوجودهم منـافٍ لوجود الإرهـاب، ومضـادٍ لـه، وذلك بحكـمُ طبيعة الفكر والإبداع التي لا تتأصل إلا بالحرية، ولاً تتأسس إلا بـ التمرد على شروط الضرورة " (ص۲٦-۲۷).

تركز تحليله لمواجهة الإرهاب لدى المبدعين الكاشفين بإبداعهم عن آليات الإرهاب ودوافعه، خصوصا عندما يضعون شخصيات الإرهابيين وأعمال عنفهم الوحشي في مرايا الأنواع الإدبية والفنية، مثل السينما والمسرح والرواية والقصة والمسلسل التلفزيوني، وغيرها من إبداعاتِ المرايا التي تؤدي دوراً مزدوجاً ، وذهب إلى أن نجيب محقوظ هو أول من حاول الكشف عن العقليات المحافظة في تأويلاتها الدينية، مسلطاً الضوء عليها من حيث هي مولدات للقمع الديني، وتبعه في ذلك الطاهر وطار ويوسف إدريس وفتحي غانم وعبد الحكيم فاسم ومبدعون اخرون، واكدت اعمالهم الإبداعية المواجهة للإرهاب " المخاطر التي تزال تترتب على الإرهاب الديني، و لا تزال تتكرر باشكال متعددة، مباشرة وغير مباشرة، وذلك على نحو تدمميري يفرض تزايد مقاومتها بالإبداع الذي تتحدى أنواعه ممارسات الإرهاب " (ص٣٣).

أثار جابر عصفور مجموعة من الأسئلة أولها غلبة الكتابة الروائية بالقياس إلى الشعر، وثانيها قله المكتوب أدبياً بوجه عام في مواجهة الإرهاب الديني بالقياس إلى المكتوب عن أشكال الإرهاب المدني والعسكري والمجتمعي، وثالثها ان مقاومة الإرهاب الديني ظاهرة أحدث من ظواهر الإرهاب الآخرى، ورابعها ملاحظة "الحساسية الدينية الغالبة على المجتمعات العربية التي لا تزال تحكمها ثقافة تقليدية، نقلية، سلفية، لا تقبل مناقشة الأمور الدينية بحرية، او حتى بما يشبه الحرية " (ص٣٤).

ثِمـة أسـئلة أخـري عـن الخـوف المترس والمتأصل في نفوس كثير من الكتاب، لـ للأ يتعرضوا لأشكال التعصب الديني وعن "الخوف من الاعتراف بالحقيقة التي يراها الجميع، ولا تريد أن تراها أو تريها أعين القائمين على أجهزة الإعلام "(ص٣٥).

وعلل خيارات للأعمال الأدبية والفنية المدروسة تعبيراً عن تقديره النقدي لجسارتها، وكشفاً عن دورها الإبداعي والفكري، على أن مثل هذه الأعمال قاومت الإرهاب الديني، وواجهته، واعتنى بقيمها الجمالية والفكرية، واقر أن كتابته النقدية عن هذه الأعمال " موقف مواز، يمضي في الاتجاه نفسه، وينطوي على جذريته الخاصة التي تتمرد على شروط الضرورة، وترفض نتائج القمع وأسباب الإرهاب " (ص٣٧) توكيداً على قيمة الحرية في مجالاتها المتعددة.

ثم أضاء الانتقال من المثقف التقليدي إلى المتطرف الديني في الرواية العربية، وانحيازها إلى نموذج المثقف المحدث ومواجهته للإرهاب العاصف بالتغير الاجتماعي وبوعي الذاتي، وأبان الحضور المتصاعد للعنف في عدد من الروايات، مما رافق مواجهة الإرهاب نداءات الحرية، كما هي الحال مع روايات السجن والغدر والقتل والعنف والدمار والفساد الخ، وقد تشابك التمرد الإرهاب والتطرف والتعصب مع قمع الدولة التسلطية.

وحلل الروايات المشار إليها، وخلص إلى نتيجة مفادها قبول الطليعة الأدبية الروائية للتحدي الخطر، «والكتابة عن التطرف الديني في آلياته القمعية، وخلق نماذج إبداعية تتولى مواجهة الإرهاب" (ص٣٩٧).

تؤشر دراسته لمواجهة الإرهاب في الرواية العربية إلى شمولية التعبير الروائي العربي للقضايا الضاغطة على الذات القومية، ولا سيما التطرف والقمع والفتن الداخلية وتعاونها إلى حد كبير مع الاستهدافات الخارجية. وقد أفاد تحليله لهذه النماذج أن الخوف الداخلي لا ينفصل عن الضغوط الخارجية، وأن المحرمات (التابو) المعاصرة لا تنبع من وعي الذات وخصائصها، بل تغوص في المخاطر الكثيرة المروعة للوجود العربي.

لقد اتسم النقد الروائي عند جابر عصفور بالمزايا التالية:

1- انتظام النقد الروائي مع النظرية الأدبية، ونقد النقد، تأصيلاً وتحديثًا، على أن المؤثرات الأجبية محدودة كلما ترسّخت عمليات النقد الحديث في سيرورة نظرية الأدب والنقد التزاماً بعناصر التمثيل الثقافي العربي ومقومات لغته وبلاغيتها وإبلاغيتها.

٢- الإقرار بمكانة الرواية في الأدب العربي
 الحديث وتصدرها للأجناس الأدبية وتعبيرها الحافل
 برؤى العالم ووعى الذات.

٣- العناية بتشكلات السرد الروائي وتطوراته وتمثلات للأبعاد التاريخية والواقعية والإناسية والثقافية والقومية، وتحولات المجتمعات العربية وتغيراتها.

٤- التأسيس لاتجاه نقدي روائي موضوعي ، يوافق بين المبنى والمحتوى من داخل السياقات النصية والاجتماعية والتاريخية والنفسية ، وأنساق تعبير ها الدلالي والتداولي، ومجاورة مبالغة تحليل الشكل الروائي وحده، أو المضامين وحدها، نحو إدغام التنظير الروائي بممارسته النقدية.

٥- الاهتمام بقضايا الرواية العربية، ولا سيما الضاغطة على الوجود العربي، مثل مواجهة الإرهاب المفجع للذات القومية. ويقرأ المرء في تحليله ونقده لهذه القضية رؤى العدالة والحرية والكرامة.

٦- دراسة ابتداء زمن الرواية وتطوراتها ونشدانها للتأصيل والتحديث على الدوام بالتلاقي بين الموروث السردي وتراث الإنسانية، وبين علم السرد وتجلياته الإبداعية.

الهو امش:

- (١) عصفور، جابر: زمن الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٩.
- (٢) عصفور، جابر: نظريات معاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٨.
- (٣) عصفور، جابر: ابتداء زمن الرواية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مهرجان القرين الثقافي الحادي عشر، ٧-٢٨ ديسمبر، ٢٠٠٤، الكويت، ٢٠٠٤.
- (٤) عصفور، جابر: مواجهة الإرهاب، قراءات في الأدب المعاصر، الهيئة المصرية المعاصرة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٣.

### در اسات وبحوث..

### تحـــولات

### القراءة(١):

(من النقد النَّصي إلى النقد النَّقافي)

د. خالد حسين \*

على ما يبدو أنَّ الحراك النقدي عندنا لا يزال إما رهن الانطباعية أو في حالة شغف مشبوب بالتحليل النصي، التحليل المُحَاصر ببنية النص؛ كما في حالة النقد الأكاديمي الذي أغلق على نفسه الأبواب بين أسوار الجامعة مستلذاً بالشرخ الحاد بين النقد والظواهر الثقافية، بين النص والعالم، في حين أنَّ النظريات النقدية تنظيراً وممارسة تترى في المشهد الثقافي العالمي والعربي؛ ولهذا يأتي هذا الإسهام لرصد المنعطف النقدي الذي طرأ على مسار النظرية النقدية؛ وذلك بانتقال «حدث على مسار النظرية النقدية؛ وذلك بانتقال «حدث القراءة» من الفضاء النصي إلى الفضاء النقافي (٢) ، أي من انغلاق الحدّ النصي ذاته إلى الفتاحة؛ وهذا يستوجب اقتحام مدارات عدة.

١- القراءة النصية وانغلاق الحد:

لاشك أن متابعة الانعطافة النقدية الممتلة بردالقراءة الثقافية» لا بد لها من التوقف عند شؤون «القراءة النصية» برهة؛ فالنقد الأدبي، وبدعم من النظرية الأدبية، وفي غمار الانتشاء بالعلامات اللغوية نسي أو تناسى امتدادات النص، وجذوره ورُشيماته إلى في تضاريس «الثقافة» التي انتج النص في ظلالها وجغرافيتها،

وهذا النسان أو لنقل التناسي كان بدعوى الكشف عن/أو القبض على أسرار البنية الجمالية للنَّصِّ ردًا على جملة استراتيجيات تأويلية سابقة عليها زمنياً أو متزامنة معها كانت قد أجهدتها السذاجة والسطحية في مناداتها بالتطابق بين النص والعالم؛ ليغدو النَّصُّ في ضجيج تآويلها وتفاسيرها صدى للعالم ليس إلا؛ كما لو أنَّ العلامات اللغوية

ليست سوى مرايا يتمرأى فيه العالم وظواهره على نحو صاف دون تلوت، ودون انكسارات، والتواءات، وبتعبير أدق شرعت هذه الاستراتيجيات تتدبر أمر الطابات في علاقتها بالعالم بمنأى عن عوامل التلوت والتخيّل والاختلاق التي تسمها،

<sup>\*</sup> أكاديمي وباحث من سورية. أستاذ الأدب الحديث في الجامعات السورية. له أكثر من عمل بحثى ونقدي.

متناسية أن «العالم» يتخذ شكلاً مغايراً عما هو عليه تحت ضغوط المجاز؛ حيث العالم يرتهن باللغة لمشيئة الاختلاق والمتخيَّل؛ ليكون من ثمَّ تمثيلاً تحت طائلة المعلن والمسكوت، المباح والمصموت.

ردًا على هذه العلاقة الاختزالية بين النَّصِّ والعالم تأسست «القراءة النَّصية»، وأخذت تنمو وتتورّم لائذةً بالنص وحده، النص المكتفي ببنيته، المبتهج باستقلاله في عراء العزلة عن السياقات السوسيو - ثقافية والسياسية، العشيق المدلل للقراءة المحايثة التي ما فتئت ترفع العوائق والسواتر الحديدية بين النص والعالم - الثقافة؛ لتستحوذ عليه، وتلتذ ببريق البنى المجرّدة ولمعانها في الخطابات المقروءة؛ ليغدو النص - الخطاب هيكلاً عظمياً في متحف «التصحرُ البنيوي» يتيماً، منغلقاً ومنقطعاً عن حاضنه العالم - الثقافة.

### ٢- القراءة الثقافية وانفتاح الحَدِّ النَّصيِّ:

هكذا إزاء قراءة اختزالية تستعبد النصَّ لصالح انعكاس كاذبٍ وساذج، وأخرى «نصية» تبتِهج بجمال النص، النص فِي نقائله، في داتله ولذاته؛ شرعت قراءة مختلفة ومغايرة بالحضور فَي المِسْهِ الثقافي العالمي والعربي، قراعة تعيد النُّصُّ إلى العِالمُ والعِالمُ إلى النُّصُ؛ لتُعرَفُ بالقراءة التُقَافية ِ ولا شكَّ أنْ القراءة الثقافية تمتًّا منعطف أجديدا في سيرورة القراءة النقدية وصيرورتها، إذ يتحدِّد هذا التحوّل في التعامل مع الممارسات الخطابية الدالة من منطلق تجدَّر النّصِّ في العالم، فالنص ليس إلا تحويلاً مشقراً للعالم بظُّواهره وحيثياته، ومن هنـا يبطل القول بانقطاعـهُ عن جذوره الثقافية؛ لكونه واقعة سوسيو \_ ثقافية، يرتبط في حضوره بحضور متجدّر في التاريخ للمنتج والمتلقي والثقافة، مخترَقاً بالعالم ظروفاً ومجتمعاً ومِكاناً وِثقافةٍ، يكتب إدوارد سعيد بهذا الصدد: « إنَّ النصِّ دائماً موجود في العالم وبالتالي عالمي الوجود إكان النصُّ محفّوظاً أو مهما لا لفترة، موضوعاً على أحد رفوف مكتبة أم لا، معتبراً خطراً أم لا: كِلُّ هذه الأمور تمسُّ وجود النَّصِّ فِي العالم، الأمرِ الذي يفوق تعقيده مجرد عملية القرّاءة الفردية. كل هذه الاعتبارات تنسحب بدون شك على النقاد، من حيث قدرتهم كقراء وككتاب موجودين في العالم» (٣) ، وبناءً على ذلك من الصعوبة بمكان الإطاحة بجملة الوشائج التي بموجبها يحتضن كلٌّ من النص والعالم أحدهما الآخر، وهذا الاحتصان هو الذي يقودنا إلى القول: إن الحدث النصبي هو تنصيص للعالم، تحويلً له في علاماتٍ، وفي نصيةٍ textual تخترق ظروفُ إنتاجه الزمكانية والثقافية، كما أن هذه النصية التي

يتمتع بها النص هي التي تتيح قراءته وتأويله وفق صور مختلفة للعالم والثقافة.

وهكذا لا يني النص - الخطاب يسكن العالم، فهو ليس باستنساخ له ولامبتور الصلة به، بل هو متورط فيه يتشكّل به ويسهم في تشكيله، ومن هنا القول بعدم حيادية هذا الخطاب أو بالأحرى عدم براءته المزعومة، ومن ثم فالخطاب يتجاوز كونه هذه الثقافة أو تلك أو أنه رهين رؤى القوى الفاعلة فيها، الحاضرة والمضمرة، وبالتالي فإن الاقتصار على كشف البعد الجمالي فحسب يشكّل خديعة فاضحة تستغفل البعد التاريخي للممارسات فاضحة تستغفل البعد التاريخي للممارسات الخطابية، أي استغفل مضمرات الثقافة ومسكوتاتها واللاوعي الجمعي في إنتاج الخطاب، ومن هنا خطورة الانعطافة التي أحدثتها القراءة الثقافية في مدار مقاربات الخطاب، وذلك باستعادة التواصل مين الممارسات الدالة (النصوص) والثقافة.

إن «القراءة الثقافية» بمختلف ممار ساتها واستراتيجياتها في المقاربة والاستنطاق تمكنت من تحطيم الانغلاق النصى (الممارسات النقدية لعبد الله الغذامي ونادر كاظم، نور الدين أفاية وعبدالله إبراهيم الخ خير شاهد على ذلك)؛ ليصبح النص ـ الخطاب مشرع الأبواب على العالم، العالم بصفته جملة الأبعاد ألفيزيائية والقيمية والمؤسساتية والخطابية أي الفضاء السوسيو ــ الثقافي الـذي يحتض انبثاق الخطاب، وبالتالي من البداهة بمكان أن تعمل الممارسات الخطابية (النصوص) على امتصاص تأثيرات القوى الفاعلة في هذا الفضاء إظهاراً وإضماراً؛ ولهذا تغدو هذه الممارسات الخطابية مرواغة ومخاتلة ومفخضة بالتوترات والصراعات والتناقضات، وعليه تتحدّد وظيفة القراءة الثقافية بكونها نقداً مشاكساً، كما يكتب نادر كاظم، « لمفاهيم براءة الأشياء وبداهة الحس المشترك، بل هو محاولة للكشف عن الأصل غير البريء في النصوص والخطابات والممارسات وِ الاشياء، وإدراك أن ما هو مالوف وطبيعي ليس أكثِر من تشييد تاريخي وثقافي وتطبيع تقوم بـه الأجهزة المادية والأيديولوجية في المجتمع»(٤) ؛ ولذلك فإن القراءة الثقافية مدعاة إلى الإعلان عن جثة «القراءة النصية» الحريصة على تجفيف التواصل الرطب بين النص والعالم وطرح استر اتيجية بديلة في المقاربة من حيث هي «القراءة التي تفسر النص في ضوء الثقافة التي أنتجته، وهي قرآءة تكشف عن منطق الفكر داخل ألنص، بدلاً منّ ادعاءات المؤلف»(٥) ، بل إنها تسعى إلى الكشف عن المنطق الخفي للفكر الجمعي في تجاويف الخطاب المقروء، وكيف أن الأنساق المقاهيمية لهذا الوعى الجمعي تفتك بالممارسات الدالة للمنتج من حيث يدرك ذلك أم لا. وبذلك فإن «الثقافة» تمثّل

العلبة السوداء في ممارسات القراءة الثقافية نظراً للتفاعل الحّاد بين الممارسات الخطّابية على مختلف أنواعها والمكونات المشكّلة للثقافة التي تلتئم في كلّ «يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات وكل القدرات والعادات الأخرى ى يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع»(٦) ، و هذاما بِحوِّل الثقافة إلى مناهلةٍ عويصة من المدلولات والرموز التي تفترس الكائن الإنساني؛ فتبرز طرقها المتشعبة في ممارساته الدَّالَـة؛ وَلأن «الثقافـة» إرث وميـراث فإنهـا تغـدو النظام السيميائي والدلالي والرمزي الذي يصوغ البشر بموجبه رؤيتهم الكونية وتوجيه افعالهم(٧)، ولهذا يبثخن هذا النظام المركب الممارس الدالة (النصوص والطقوس والشعائر والسلوك) بمواقف محددة من الذات والآخر حيث تنطوي هذه المواقف/ الرؤي على آثار الثَّقافَة؛ ولذلك تتجه القراءة الثقافية في مقاربتها للممارسات الخطابية إِلَى فَجِصِ هَـذه «الأثـار» فيهـا وتفككهـا «حيـث تُوضَعُ مضمرات النسق الثقافي، والمسلمات الأيديو لوجية و المعتقدات، موضق المساءلة، والمراجعة النقدية»(٨) ، ومن هنا يتبدّي البون الشاسيع بين القراءُة الثقافية ونظيرتها القراءة النصية، وذلك حينما تحاول الأولى الكشف عن فعل المكون الثقافي في بنية الخطاب المُنتَج، إنها تلامس إلى مسكوت الخطاب؛ لتمظه رِ كيفية تحكُ المقولات الثقافية في الخطاب نسجاً وترسيخ رؤيةً محددة وإقصاء الروّى الأخرى، وبمعنى أخر؛ فإن المقولات الثقافية تحدِّد للخطاب سياسة/سياسات معينة تتجه إليها القراءة الثقافية تفكيكا وتأويلا لاسيما إن إنتاج الخطاب يتمُّ وفق تفاعلٍ حادٍّ تماثلاً أو اختلافاً مع المكونات القّارّة في أذهان أعضاء

إنّ القراءة الثقافية مفهوم عام يشتمل على تراتيجيات متنوعــه ومتعــدة فــى مقاربــه الممارسات الدالة تعمل في الحقل الخاص بها من منظور العلاقة غير البريئة بالعالم / الثقافة؛ فثمة النقد ما بعد الكولونيالي، والنقد النسوي والايكوليوجي والتاريخانية الجديدة والدراسات الثقافية ونقد تقافة الصورة...إلخ. ولكن ماذا بشأن المقاربة التفكيكية؛ فهل يمكن إدراجه ضمن إطار المقاربة الثقافية؟. غالباً ما تُتَّهم التفكيكية في نشاطاتها بوصفها قراءة نصانية، محايثة اي انها تمارس ألعابها التأويلية في إطار «القراءة النصية»، ومن ثمّ يتساوى التّفكيك مع القراءة البنيوية، وعليه تُخرَجُ المقارِبة الثرية للتفكيك من مجال القراءات الثقافية، الأمر الذي يحرم القراءة الثقافية ذاتها من الاستفادة من ترسانة المفهومات والمصطلحات التي سكِّها جِاك دريدا في الحقل التفكيكي التي من شأنها أن تغني هذه القراءة وتمنحها المزيد من القدرة والشكيمة النظرية

والتطبيقية في مواجهة الممارسات النصوصية وغير النصوصية. إن بؤرة الاتهام تستند إلى قولة جَاكِ دريدا الشهيرة: « لا شيء خارج النص»، ولا شكّ أنّ ميشال فوكو هو الذي أسس أرضية هذا الاتهام الخطير في ردِّه العنيف على قراءة دريدا لكتابه «تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي» متهما إياه بالنصانية، ولا شِك أيضاً أن قولة دريدا في ظاهر ها تمتدح النص في انغلاقه فـ«لاشيء خارج النص» تستبعد علاقة النص بالعالم وتفتك بالوطيفة الإحالية للنص. ويبدو أن هذه القراءة المستعجلة هي التي قادت بعض النقاد الثقافيين إلى تعديل قولة دريدا بنقيضها الظاهري «لا شيء داخلُ النّص»، وهنا ينبغي التدقيق في مفهوم «النص» لدى جاك دريدا الذي يختلف عن مفهوم «النص» المتداول في الأعمال البنيوية والسيميائية بل يقترب إلى حدٍّ كبير مع التحديدات الثقافية للنص، فدريدا في ردِّه على أسلَّلة هاشم صالح الذَّي يذكّره بالمواجهة الشهيرة بينه وفوكو، يقول:«هنا يسهل جداً أن أردَّ عليه (فوكو) لقد اتهمني «بالنصانية»؛ لأنه يفهم كلمة نص بشكل مغايرً لمفهومي. فأنا عندما أقول بأنه لا يوجد شيء خارج النص، فإن كلمة النص هنا تكون قدَّ تغيرتُ وتعدَّلتُ في مقصدي ومفهومي. فالنص لا يعني بالنسبة لي جزءاً من كتابٍ، أو نصاً في مكتبةٍ عامة مثلاً ... إنه يعني كلية ما هو موجود في كلُّ مكانٍ فيه أثْرُرُ (trace) ونظام إحالة ومرجعية ( trace) renvois) يوجد نصُّ. إذن فالتاريخ نصَّ، وحركة يدي هذه نصّ، إلخ اما هو (فوكو) فياخذ كلمة نص بالمعنى الكلاسيكي التقليدي ويندهش لأني قلتُ بأنه لا يوجد شيء خارج النص! كما لو أني أقول بأن كل شيء موجود في المكتبة. بـالطبع هذا هذر ومحالِ/ مجلة الفكر العربي المعاصر »(٩). وهكذا نَجد أن دريدا يُمعن في «ثقافية» مفهوم النص حينما يؤكد لهاشم صالح أن النص يتجاوز بعده اللغوي ليشمل السياق المادي والفيزيائي المحيط به كلياً، يقول دريدا: « بالطبع فذا هو النص النص (۱۰)، وعليه فالنص لدي جاك دريدا يكاد يختنق بالتاريخ وفي التاريخ؛ فهو يتضمن اللغة، والثقافة والعالم، ولهذا فلا شيء بمناى عن التموضع داخل النص، فُداخل النصّ هو خارج النصّ ذاتّه؛ لأنَّ النص تمثيل للعالم ومن تِمّ فلا حدود بين داخل النص وخارجه؛ فالنصُّ هو داخلٌ وخارجٌ في الوقت ذاته، لا بل إن إستراتيجية التفكيك قائمة على تقويض مثل هذه الثنائيات. و من هنا فمن غير المنطقي أن تُوقعَ التفكيكية نفسها في مستنقعً التناقض المنطقي، وتكتفي بالقراءة النصيبة تاركة علاقة النص بالثقافة والعالم بمناى عن التقويض والتحطيم، وبالتالي لا فرق عندئــ ذٍ بين التفكيـك و البنيوية في معالجة الممار سات النصية.

إن التفكيك في الأساس بحثٌ عن التناقضات والفجوات والمسكوتات التي تخترق بنيات النصوص، وهذه الأخيرة ليست إلا نتاج اللاوعى الجمعِي المِنبِثق من تجاويف النظام السوسيو ــ الثقافي الذي يقف وراء النصوص ويحرسها من القراءة، ومن ثم يشكِّل جانباً من جوانب سياساته؛ فالممارسات الدَّالـة مـن خطابـات فلسـفية وأدبيـة وتشكيلية وسياسية ...إلخ التي خرجت من عاصفة التفكيك النقدية كشفت وتكشف «أن أي خطاب \_ discourse لا ينفصل عن إرادة القوة وأنه مشبع بالصراعات السياسية واللغوية والنفسية. وكلَّ محاولة لإزالة هذه الصراعات عن طريق البلاغة اللفظية وصياغة مفهوم عام أو مصطلح متجانس يعلو فوق هذه الصراعات إنما يفضي إلى فشل **ذريع وقمع شمولي.**»(١١). ومن هنـا فـالقراءة الثقافية مدعوة إلى أستثمار التفكيك \_ وهذا ما يحصل بالتأكيد في القراءات الثقافية ـ في مواجهة النصوص/ الخطابات التي ليس من السهولة أن ترفع راية الاستسلام للقراءة بمجرد القول إنها تمثيل للعالم والثقافة، فالتفكيك ضرورة من ضرورات «القراءة الثقافية» بل إنه العتبة التي مهدت للانتقال من القراءة النصية إلى القراءة الثقافية

الهوامش

- (۱) مدخل نظري لكتاب قيد الإنجاز بعنوان: القراءة الثقافية وسياسات الخطاب.
- (٢) يظهر أن تجديد دماء المقاربة النقدية في مشهدنا الثقافي غالباً ما تأتي من خارج السياق الأكاديمي وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى إسهام فعل الترجمة الذي يقوم به الباحث ثائر ديب فيما يتعلق

- بترجمة كتابين على علاقة مباشرة بالنقد الثقافي: موقع الثقافة \_ هومي بابا و علامات أخذت على أنها أعاجيب: في سوسيولوجيا الأشكال الأدبية.
- (٣) إدوار سعيد: العالم، النص، الناقد، مجلة العرب والفكر النقدي، ع(٦)، بيروت، ١٩٨٩، ص ١٣٣.
- (٤) نادر كاظم: الهوية والسرد (دراسات في النظرية والنقد الثقافي)، المحرق: مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والفنون، ط١، ٢٠٠٦، ص١١.
- (°) عبد الفتاح أحمد يوسف: استراتيجيات القراءة في النقد الثقافي (نحو وعي نقدي بقراءة ثقافية للنص)، مجلة عالم الفكر، مج٣٦، ع(١)، الكويت، ٧٠٠٧، ص ١٦٤.
- (٦) إدوارد تايلور نقلاً عن دنيس كوش: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة منير السعيداني، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ط١، ٢٠٠٧، ص٠٠٠.
- (۷) كليفورد غيرتر نقلاً عن آدم كوبر: الثقافة؛ التفسير الأنثربولوجي، سلسلة عالم المعرفة،ع(٣٤٩)، الكويت، ٢٠٠٨، ص١١٠.
- (A) عبد الفتاح أحمد يوسف: استراتيجيات القراءة الثقافية في النقد الثقافي، مرجع مذكور، ص ١٦٩.
- (٩) هاشم صالح: التأويل/ التفكيك: مدخل ولقاء مع جاك دريدا، مجلة الفكر العربي المعاصر، بيروت، عدد، تموز/ آب ١٩٨٨، ص ١١١.
  - (١٠) المرجع نفسه، ص١١١.
- (۱۱) عصام العبد الله: جاك دريدا: ثورة الاختلاف والتفكيك، دولة الإمارات العربية المتحدة: مركز زايد للتنسيق والترجمة، طبعة مزيدة ومنقحة، ٢٠٠٣، ص٥.

### در اسات وبحوث..

### القصيصيلة

## المغــــامرة

(سحر الموروث وأفق الفانتازيا)

د. محمد صابر عبيد \*

القص الذاكراتي

وسردنة الموروث الشعبي السيرذاتي:

تحظى أساليب القص في فن القصة القصيرة بتنوع كبير ومدهش لا يقف عند حد، وتنشد مغامرته الجمالية نشاطاً خلاقاً لولوج مجاهيل، وخوض متاهات، ومعالجة أسرار، باستخدام آليات وتقانات سرد فنية على قدر خلاب من التركيز والتكثيف والتبئير، وصولاً إلى حال قصصي يرتفع بمقام القصة القصيرة إلى أسطورة البساطة التي تحلم بها.

ولعل استثمار الخاطرة \_ بمضمونها الذاكراتي السيرذاتي \_ قصصياً أحد أساليب القص التي تنهج نهجاً تأملياً في استحضار الصور والدكريات والأحلام، وإدخالها في حفلة السرد التنكرية، ولا سيما حين تفيد فائدة كبيرة من طاقة الموروث الشعبي الحاضر في مشهد الخاطرة المقصنة، والقادم من حدود السيرة الذاتية.

قصة ((ورقة هلامية)) للقاص عبد الإله عبد القدر تعتمد أسلوبية البناء القصصي الخاطراتي، وتقف في خاتمة سلسلة قصص خاطراتية جاءت تحت عنوان ((أوراق مبعثرة)) في مجموعته القصصية ((هموم علوان الأحدب)(۱)،

والقصص (الورقية) هي على التتالي ((ورقة ما/ ورقة ليم مجهول/ ورقة رمادية/ الورقة الخرساء/ ورقة من السوق/ ورقة من منفى آخر/ورقة هلامية/ أوراق أوراق)).

وتتضح الرؤيا السالبة التي تحكم أفضية عنوانات هذه القصص الخاطراتية، إذ تنتهي براورقة هلامية))، يعقبها ما يشبه البيان السردي

الذي يعمل بوصفه مظلة يهيمن على جو القص وفعالياتها وأنشطتها، ويصور بطل القصة وهو يتلاشى بين طوفان الأوراق التي أصبحت بديلاً للحياة:

<sup>\*</sup> أكاديمي وباحث من العراق.

تضخمت الأوراق من حوله. تصاعدت. ثم غطته كومة من الأوراق. كل الحروف تتراقص أمام عينيه. كل الكلمات تتساقط على الأرض. تضخمت الأوراق حتى دفنته. ما عاد يري سوى الأوراق. كلها معتمة. تمنى أن يجد ورقة واحدة ملونة بين هذه الأوراق المبعثرة مزق كل أوراق الأجندة. لكنه عجز. دفن رأسه في عمق هذه الكتلة الورقية. ظل يبكي بصمت.

### \_ تفو .. على زمن يبكي فيه الرجال .. تفو ..

وانتهت به إلى كسر رجولته وتحطيم أنفته على النحو الذي يتحول فيه إلى ورقة تضاف إلى سلسلة الأوراق بمواصفاتها السلبية المتنوعة.

((ورقة هلامية)) هي آخر الأوراق التي تفيد من الطاقة الوصفية العميقة الثاوية في مفردة ((هلامية))، وتشكل مفارقة صورية ودلالية مع موصوفها، إذ إن دلالة ((ورقة)) تتسم بالتحديد والموضعة والمكانية والوضوح والقابلية الكلية للاستخدام ــ قراءة وكتابة ــ، وبالتالي فهي فضاء معين ومفتوح للآخر ــ الفاعل ـ.

لكن وصفها بـ ((هلامية)) يقوض كل هذه المعاني الممكنة لسياقها اللفظي، وينقلها من اعتبارها الدلالي الممكن إلى تصور متخيل لا معياري يذهب إلى فضاء سيميائي يشمل الحياة والتجربة والإبداع، والذات القصصية المعذبة بين تجربة الحياة وتجربة الكتابة، تلك التجربة المركبة الحادية التي ليس بوسع ((ورقة)) بكينونتها التجريدية المنقطعة عن الصفات والأحوال والرؤى أن تستوعب حرارتها وتعقيدها وتركيب وحداتها.

وكان في زحفها نحو ارتداء صفتها الد ((هلامية)) ذات الأداء الدلالي المشحون بالتعدد والتنوع والانفتاح، سبيلاً لاستكناه حد من حدود التجربة في أنموذج خاطراتي يتجه إلى منطقة ((الموروث الشعبي)) الأكثر إثارة في تفعيل الذاكرة وتنصيصها، بوصفها شكلاً من أشكال الخلاص وضبط هذه الد ((هلامية)) في تشكيل ورقي يجعل وروقة) واضحة في مشهد القراءة، بقدر ما هي غامضة في مشهد الروح المعذبة.

تهبط عتبة العنوان هبوطاً استفهامياً منطقياً على بنية الاستهلال السردي في القصة، عبر سؤال فجائعي انتهت إليه تجربة الأوراق السابقة بغلقها كل السبل المتاحة للديمومة والاستمرار والحياة وإبقاء سبيل واحد للخلاص:

ماذا بقي لعلوان الأحدب سوى الحلم.. ؟ هل من سلطة تمنعه من أن يحلم.. حتى الأماني ما عاد يمني النفس بها لأنه أدرك تماماً أن الأمنيات بعيدة، لكنه رغم ذلك فهو يمارس الحلم والأمنيات بسرية مبالغ فيها يعتبرها أسعد لحظات حياته.. إنها هروبه من الشقاء الذي يلفه في منفاه.

ولا شك في أن الشخصية المركية في هذه القصة وفي قصص المجموعة كلها هي شخصية ((علوان الاحدب)) التي هيمنت على اسم المجموعة ((هموم علوان الاحدب))، فاضت بطابعها الشعبي ـ اسما وصورة ودلالة ـ وعكست على نحو ما تشكيلا سيرذاتيا ينتمي إلى الذات الساردة، بالرغم من هذا الانفصال الرمزي البادي بين الراوي كلي العلم والشخصية.

إن سبيل ((الحلم)) المخرج الوحيد خارج قوس ((السلطة)) يتسم هنا بالبعد والسرية المبالغ فيها، فضلاً عن كونه وسيلة للهروب من المنفى، فهو الدائرة البديلة لحياة مقفلة في وجه الشخصية، صادة لها وطاردة لأمنياتها.

فه ل كان ملاذ ((الحلم)) هو تلك الورقة الهلامية التي تعلقت في سقف النص ووجهت ميكانيزماته وسيرت حيواته على جسر دلالاتها ورؤاها ورموزها الغائبة؟

يفضي السؤال الاستهلالي بالشخصية ((علوان الأحدب)) إلى الشروع بممارسة فعلها السرد \_ درامي داخل فضائه الجديد:

### أغمض عينيه واستسلم لحلم وأمنية...

إذ فتح ((الحلم)) على ((أمنية)) مضافة، في تصوير جواني معزول عن الواقع ((أغمض عينيه))، إيذاناً بتشغيل ماكنة الحلم ودفعها إلى منطقة الذاكرة لاستعادة ماض سيرذاتي جميل، يعادل موضوعياً ونفسياً قسوة الحاضر وسطوته وجبروته.

تدخل الشخصية دائرة الحلم لتؤسس فضاء زمكانياً جديداً تقتضيه صورة الحلم وكيفيته، مستعيداً ماضيه المكاني المعزز بزمن سير ذاتي خاص:

ثمة أغان لسمار البساتين تتعالى فتزيد الأجواء سحراً بوهيميا

حدّر يا هَلْبلاَم حدّر علينا ودِّينا للمحبوب يمكن يجينا حدّر وخذني وياك للخورة خذني للخورة خذني

رومانسيا...

تعانق أصوات الغناء قمم النخيل. وينزل في حمدان البلد، يستقبله فلاح جنوبي طيب القلب يفرش له حصيرة من خوص السعف. ويستلقي ينام بلا هموم هو والنخيل والبلابل وحمدان البلد والحبيبة. ضفائر حبيبته تعانق عذق الرطب. هي

### مثل النخلة البصرية، مجنونة بالخصب واللقاح، مروية بماء الشوايخ.

إذ تحتشد الصور البهيجات وتتفتح الدوال السردية على إيقاع الذاكرة المستعادة بالة الحلم انفتاحاً مزداناً بالنشاط والمسرة، حيث يتدخل معامل الطبيعة بالياته الرومانسية الوطنية المتكشفة عن جماليات أخاذة تدعم المفردات والطقوس الفلكلورية الشعبية وهي تتجلى في المشهد السردي.

فصوت الأغنية الشعبية يحرض أنموذج الموروث على استغلال الحال الحلمي، ونقل الشخصية المعذبة في منفاها إلى موطنها الأصلي المخضل بالمياه بدلالة تكرار الفعل ((خذني)) ثلاث مرات في الأغنية.

ولعل إفادة الهامش في أن الأغنية التي غناها المطرب العراقي فؤاد سالم هي من وضع المؤلف في مسرحيته العنائية ((العروسة بهية))، تحيل على إشارة سيرذاتية واضحة في التصريح بالمرجعية، تدعمها الإفادات الأخريات في شرح الأمكنة والحالات والأدوات الموروث شعبية الشديدة الخصوصية في محليتها، وانتماء الشخصية إليها.

ف ((الخورة منطقة زراعية يخترقها نهر الخورة - المتفرع من نهر شط العرب في البصرة - وهي في جنوب البصرة... على الطريق إلى أبي الخصيب))، و ((حمدان.. قرية في جنوب البصرة.... على الطريق الى أبي الخصيب)) و ((الشوايخ.. جمع شاخة.. (بالعامية العراقية) وهي الجدول الصغير جدا المتفرع من الأنهار المتفرعة من شط العرب))، نماذج موروث شعبية تقدمت في المشهد الحكائي السير ذاتي الحلمي، لتفرض فضاءها وحالها ولونها وإيقاعها وحساسيتها على فضاءها وحالها ولونها وإيقاعها وحساسيتها على الحلم واستعادة صور مشحونة بالفرح والبهجة، الحلم الراوي كلي العلم يتعاطف تعاطفاً كلياً يقترب الضمير الغائب الذي يستخدمه الراوي كلي العلم في سرد الشخصية إلى ضمير مخاطب:

- آه ما أحلى أن ترتوي من ماء النهر.. تنتشي من دون خمر. رطب أصفر مثل حبات الكهرب.. وحصير من خوص.. جنة الدنيا تلك البقاع.. خمرة أنهارها لبن طازج، ((ومزتك)) التمر، ورفيقت كحبيبة طيبة القلب والروح والجسد. وأنت يا علوان والبصرة تعيشان الحلم..

بتحوله السريع والمفاجئ إلى ضمير المخاطب يقترب الراوي بشدة من الشخصية إلى درجة شفافة الافتة، يبدو فيها وكأنه يناجي ذاته في حوار مونولوجي لا يعدو فيه استغلال ضمير المخاطب سوى لعبة سردية تفتعل الحدود بينهما حفاظاً على السياق التقانى السردي.

إلا أن الراوي كلي العلم ما يلبث أن يعود إلى موقعه ويتابع سرد حكايته الشخصية عبر ضميرها الغائب، ليصور بكاميرته الملونة حكاية المكان والطبيعة والتاريخ والذاكرة داخل الفضاء الحلمي، الذي امتد واتسع بفعل ضغط صور الموروث شعبي التي أقصت الراهن السردي إقصاء تاماً، واستبدلت به ماضياً جميلاً أعفى الشخصية من أعباء المنفى والزمن ووضعته في قلب حركة الحلم ونص الذاكرة:

تشرق الشمس فجرا. فتستقبلها صياح ديكة حمدان البلد، تختفي الشمس خجلى بين سعف النخل، ورائحة اللقاح والرازقي والقداح تنفذ إلى أعماقه ينتابه خدر لذيذ وينتعش. تدفن الحبيبة رأسها في صدره يتسرب إليه دفء وطمأنينة ثم يتمايل طرباً لتغريد البلابل وهديل الفخاتي يرقصان. يغرقان حتى العنق في مياه شط العرب يعبثان وتتعالى ضحكاتهما. يحسد نفسه. هو سعيد بالحبيبة والبصرة والماء والبلم العشاري وحمدان البلد وحكايات الغيلان والسحرة، وقصص ألف ليلة وليلة.

لكن كاميرا الراوي كلي العلم ما تابث أن تغادر دائرة الحلم وتستعيد وضعها السردي ما قبل الحلم، لتسلط عدسة رمادية على الشخصية بعد أن سقطت فرصة الحلم واندفع الراهن الحكائي ليتسلم زمام المبادرة السردية ويغيب الموروث الشعبي في متحف الذاكرة:

كلها تشكل في ذاكرته زوايا لا يستطيع قتلها أو كتمانها. إنها تتشكل في شحوب وجهه أو في صمته أو قلقه أو هروبه أو نسيانه لكثير من مشاويره.

فتعود الورقة إلى هلاميتها باختتام شريط الحلم بعد انتهاء زمن عرضه وعودة مفردات السرد إلى طبيعتها الحكائية الأساس، إذ يوجه الراوي كلي العلم عدسة كاميراته إلى أضيق حيز مكاني تتمركز فيه الشخصية، في المنطقة الحساسة الحادة بين واقع السرد وحلمه:

وظل يرسم حلمه على وجه البصرة ويكتب أمانيه على صفحات المد في شط العرب ومثلما يضيع الزبد فوق موجات الشط. ضاع الحلم من جديد. بكى مثل طفل ضاعت لعبته. واحتضن الوهم. والحلم ما زال يدغدغ عينيه.

في إجابة اختتامية لسؤال الاستهلال ((ماذا بقي لعلوان الأحدب سوى الحلم؟)) توحد بين الحلم والوهم، على النحو الذي يسهم في تكبير صفة الهلامية في الورقة، بالصورة السردية التي تقدم محنة الذات الساردة المقنعة بالراوي كلي العلم في مغامرة قصصية.

كنز القص وفتنة السرد الخفي: من سحر الموروث الشعبي إلى لعبة الحكاية الجديدة

ظلت القصة القصيرة \_ وعبر كل مراحل تطورها \_ تستلهم شكل الموروث الحكائي الشعبي وروحه، بوصفه كنزأ قصصياً لا ينضب، ولا يقتأ يولد مزيداً من فتنة السرد المنبعثة من القوى الخفية التي يختزنها هذا الموروث في مختلف طبقاته وهوامشه وإيحاءاته. وكلما توغلت حكاياتنا المعاصرة في مجاهيل حداثتها وما بعد حداثتها، وصولاً إلى منطقة الحكاية الجديدة بطرزها البالغة التنوع والتعدد والإدهاش، سعت سعياً جديداً \_ في مستوى معين من مستويات جدتها \_ إلى تلك الطبقات الخام في سحر الموروث الحكائي الشعبي، الطبقات الخام في سحر الموروث الحكائي الشعبي، الدفينة لآلة الحكاية الجديدة، مستدرجة إياها من المكونات والعناصر والرؤى في سياقها العصري المكونات والتركيب.

بمعنى أن البساطة والبداهة والبكارة والإشراق الفطري هـو أحـد أهـم المصـادر لاحتـواء بركـانّ التقانات واللاخترالات والضغط والتسريع في الأمكنة والأزمنة والأحداث والرؤى، والاشتغال على إنتاج قصة جديدة يتواصل فيها الشكل والروح، بعين عاشقة مأخوذة ترنو إلى طبقات الخضرة الشديدة في كنز الموروث الشعبي، وعين أخرى محتشدة باليقظة والانتباه والتلخيص والاستشفاف، تتدخل في جوهر حركة الحياة وتقلباتها وتحولاتها وإنجازاتها الخرافية. لأن الحكواتي الجديد ((في نهاية الأمر إنما يكتب قصة قصيرة معاصرة، وحداثية، يستلهم فيها، ربما، لا شكل الحكاية الشعبية وحده (وقد أصبح هذا الشكل تقليدياً بل نمطيًا) بل هو يبتعث روحاً معاصرة في هذا الشكل، أو لعله يجد معنى معاصراً وباقياً وصحيحاً في إحدى طبقات الدلالة من الحكاية الشعبية التي لآبد أن تمر بتغير كيميائي وجوهري مهما ظل شكلها وصيغتها السردية مقاربين أو مشابهين للشكل التقليدي))(٢).

على النحو الذي يقدم لنا لعبته الجديدة القادرة على الإدهاش، وإحكام السيطرة على متلقين مأخوذين بسحر الحكي ومسجونين داخل فضاء اللغة القصصية الآسرة، وهي تنقلهم عبر العناصر، وتلعب بهم في إطار المكونات، وتخضعهم لألوان الرؤي.

قصة ((الديب رماح))(٣) للقاص خيري عبد الجواد \_ إحدى قصص المجموعة التي تنكبت اسم القصة ذاته \_ اعتلتها في غلاف الكتاب مفردة ((حكايات)) لتحيلها إحالة سريعة ومباشرة على مرجعية الموروث الحكائي الشعبي بأعلى درجات

خصوبته، الذي حقق فيه القاص ((تجربة فريدة، ذات خصوصية للقص، من خلال قدرة هائلة على استيعاب التراث الشفاهي للشعب المصري \_ بأمثاله ونوادره، وحكاياته، وموروثه، وفنون الحكي فيه))(٤).

احتل التصنيف الأجناسي ((قصص قصيرة)) أسفل الغلاف بخط لا ينفي الإحالة السابقة قدر ما يثبتها، فضلاً عن الرسوم والخطوط والتشكيلات والألوان التي تغرق بإحالاتها السيميائية على هذا الفضاء المرجعي، وتحرض بصر المتلقي على المستغراق في الجو الشعبي المنبعث من كل حركة، أو التفاتة، أو شكل، أو لون، في سطح لوحة الغلاف، وإشباع إحساسه بالرائحة والنكهة والتصور، حتى إذا دخل حكاياته عموماً وحكاية ورس الغلاف جيداً، وتحسس أفاقه، واستعد رس الغلاف جيداً، وتحسس أفاقه، واستعد على حذق الصانع، ومهارة الراوي، وبراعة القص على حذق الصانع، ومهارة الراوي، وبراعة القص المنبعث من جوف الحكاية بطبقاته الخفية الضاربة في المواربة والتحب والتمويه والإخفاء.

تنهض حكاية/ قصة ((الديب رماح)) على تداخل أشكال الرواة، من سارد ذاتي يفتتح المروي بوصفه راويا إطاريا ومشاركا في الوقت ذاته، إلى سارد جمعي تمثله مجموعة الشخصيات حين تتحدث بصوت جماعي واحد، فضلاً عن السارد المركزي الماكث في جوف الحكاية ((رماح)) الموروث الشعبي تركيزاً هائلاً على الصفة متقدمة الاسم ومسهمة في صياغة كينونته وهويته لدى الاسم ومسهمة في صياغة كينونته وهويته لدى الأخر، على النحو الذي يصبح فيه الاسم لاحقا المعروف حلى النحوي المركزي الداخلي ((الديب المعروف على المركزي الداخلي ((الديب المعروف على المركزي الداخلي ((الديب المعروف على المركزي الداخلي المعروف للمعروف على المركزي الداخلي المعروف ويعيات وهويته المعروف المعروف عالم المعروف المعروف عالم المعروف المعروف عالم المعروف المعروف على المركزي الداخلي المعروف ويعيات وأشكالها وأهدافها، وتحتشد على اسانه ويعايش الماء ويصطاد الأسماك والحكايات معاً.

ثمة نوع من التوازي السردي بين طفولة الحكايات الشعبية في جوهرها البدئي والبكر والعفوي، وطفولة الشخصيات المؤلفة للقصة وهم الأطفال ((أحمد / حازم / كوثر)) فضلاً عن صديقهم السارد الذاتي \_ الإطاري \_ الذي يفتت المروي متحدثاً بلسانه مرة، ومتماهياً معهم مرة أخرى. ينطلق صوت ((الديب رماح)) خفيا، مواربا، يدعو الأطفال إليه ليسرد لهم حكاياته، وهم يلبون النداء لتلقي الحكايات، فيحتشد الاستهلال السردي بالأصوات الراوية كلها:

سُاعة العصارى، نادى على الولد "أحمد"، ونادى على الولد "حازم"، والبنت "كوثر" بنت

عمي "مصطفى"، وقالوا جميعاً في نفس واحد: هيا بنا. فقلت: هيا بنا.

إذ يحيل الفعل الصوتي المفتوح والمتكرر ((نادى/ نادى)) على لسان ((الديب رماح))، كما يحيل فعل الجماعة ((قالوا)) على السارد الجمعي، وفعل السارد الذاتي ((فقلت)) على السارد الإطاري الذي ينفذ مهمة السرد الحكائي الابتدائي في القصة حيث يترك إسناد أقواله وسروده اللاحقة إلى تاء الفاعل، ويسندها إلى صيغ الجمع المتنوعة، لتتقل بالسرد من موقع الراوي الإفرادي إلى الراوي الإمعي.

وتنفتح كاميرا الراوي الجمعي على مشهد الاستهلال واصفة إياه، ومصورة للوضع الحواري التقليدي بين الأطفال والديب رماح في الاستدعاء والتحريض والانتظار والكلم:

وهناك، حيث نذهب إليه نفرح جداً لأننا سوف نقابله، ونفرح جدا لأن الطريق مليان بالبط الأسود، والإوز الأبيض الذي يجري وراءنا يريد عضنا فنخاف ونجري ونحن نضحك. حين وصلنا، وقفنا على حافة النهر، وجعلنا من أيدينا قراطيس وضعناها على أفواهنا ونادينا بالصوت العالي في نفس واحد: اطلع لنا يا ديب. وسكتنا فجأة فلم يطلع أحد. وقلنا:

جئنا إليك يا ديب. وسكتنا فسمعنا صوت العصافير ولم يرد أحد.

وانتظرنا أن يخرج لنا \_ فخرج، وانتظرنا أن يتكلم \_ فتكلم: أهلا بالعيال دخل فدخلنا. بيته في النهر، وقال أبي: إذا خرج الديب من النهر مات كالسمك جلس على الحصير فجلسنا، تجمعنا حوله أهلاً بالعيال. أهلاً يا ديب قلنا.

ينبثق من باطن هذه السردية الحوارية صوت راو آخر معلق في ذاكرة السارد الذاتي الإطاري، الذي ما يلبث أن يتمظهر تمظهراً إفرادياً كلما وجد ذلك ضرورياً وممكناً في السياق السردي العام، هذا الراوي المعلق هو ((الأب)) ويعمل بصفة موجه ومفسر لحل بعض عقد السرد ((وقال أبي: إذا خرج الديب من النهر مات كما السمك))، ولا شك في أن هذه الملاحظة السردية التي تدخلت في السياق على شكل رواية ((قال أبي: ))، تسهم في إضفاء قدر جديد من الأسطرة على شخصية الديب رماح عبر دمجه بالفضاء المائي \_ بآفاقه السحرية \_ دمجاً

ينفتح القول على إثارة مناخ الحكي وحساسيته، وينبري الديب رماح بعد التحريض والإلحاح للعب دور الحكواتي بعد أن يعد عدته ويشرع بالحكي المأخوذ من كنز الموروث الشعبي:

احك لنا يا ديب. يا ديب احك لنا حكاية. تنحنح الديب، ورقص شاربيه وشعر رأسه فضحكنا وضحك وقال: أحكي لكم عن العنزات الثلاث، واحدة بازي وواحدة مازي، وواحدة تلعب على عكازي. قلنا: توء توء، سمعناها أمس يا ديب، احك لنا غيرها، سمعناها أمس.

حين جلس الديب مقرفصاً تململ فاستند بكوعه على المسند ومدد رجليه ونظر الينا وقد ملس شاربيه، قال: صلوا على من يشفع فيكم.

قلنا: ألف صلاة عليك يا نبي.

زيدوا النبي صلاة.

عليه الصلاة والسلام.

فتكشف الحركات ((تنحنح الديب/ رقص ساربيه وشعر رأسه)) عن ((حكاية العنزات الثلاث))، وهي حكاية يكون الديب قد كررها على مسامع الأطفال مراراً فلم تعد مغرية، مطالبين إياه بحكاية جديدة تستدعي وضعاً حكواتياً أكثر دقة ورصانة وتأهيلاً للخوض في غمارها، حيث يستدعيها من مخزونه الحكائي الشعبي العميق، فيتشكل الوضع عبر شبكة حركات ((جلس الديب مقرفصاً/ تململ/ استند بكوعه على المسند/ مدد رجليه/ نظر إلينا/ ملس على شاربيه/ قال: صلوا على من يشفع الحكواتي والتأثير في السامعين، ولا على من يشفع الصلاة على النبي بوصفها لازمة الجتماعية — شعبية تصعد من حس الاستقبال والتواصل بين أطراف الحكاية.

يشرع الحكواتي بالحكي بعد أن يدخل شخصه في صلب الحكاية بوصفه بطلها، على النحو الذي يصبح فيه الديب رماح كائنا من كائنات الموروت الشعبية، ولذلك الشعبي القادمة من عمق الذاكرة الشعبية، ولذلك تأثير أبلغ وأكثر مضاءً في مستقبلات المتلقين الأطفال حين تتجرد مخيلاتهم لتصور الحكاية من خلال شخص الحكواتي، بحيث أن زمن السرد يندمج على نحو ما في زمن الحكاية، وتتوافر يندمج على كل عناصر الحكي في الموروث الشعبي حكاناً وزمناً ولغة شعبية ومثلاً شعبياً وأغنية شعبية ومثلاً شعبياً وأغنية شعبية ومثلاً شعبياً

كنا بالليل يا عيال، والدنيا كحل ليس فيها صريخ ابن يومين. وكان البرد رصاصاً يخرم البدن، خرجت للنهر، ركبت المركب وفردت الشبك فوق ذراعي وطوحتها بعزم قوتي فاستقرت في النهر تركت المركبة تمشي مع التيار وعفرت سيجارة وغنيت عيني عليك يا مركبي، فعجبني اللحن فزدت في الغناء: البحر بيضحك ليه وأنا نازل ادلع اصطاد سمك. توقفت فجأة فقد هدني السكون، وقلت لو أن لي ولد يؤنس وحدتي في

النهر، ولكني كنت مطمئناً فالنجوم معي، والقمر كان بجانبي في النهر والأسماك أصدقاء لي ولا أخاف الليل. وكنت أسحب الشبكة ووجدتها تقيلة جداً فحمدت الله وقلت الخير يأتي دائماً في الليل. وأنا أحب الليل ووشوشة النهر، وسحبت، وسمعت عويلاً وصراحاً وأصواتاً كثيرة فقلت أنا لا أخاف شياطين النهر، ولمحت سمكة كبيرة معلقة في الشبك. وكنت لا أستطيع رفعها فصحت صيحة الشبك. وكنت لا أستطيع رفعها فصحت صيحة عجيبة وجذبتني، وكتاب الله السمكة جذبتني، أنا السمكة جذبتني، أنا أسرعة شديدة فانقلبنا، المركب، وأنا، لففت المبل بسرعة شديدة فانقلبنا، المركب، وأنا، لففت الحبل المربوط في الشبكة على يدي ولم أتركها وأخذت المرب، وتحت الماء رأيت أشياء عجيبة، هذه

قصور من الذهب الخالص، وهذه نساء من الحليب الصافي، هل تدرون ماذا حدث بعد ذلك يا عيال.

إذ يتحول الحكواتي إلى مخرج وممثل في آن واحد، يوجه كاميرا تصويره لتصوره في عمق الحدث، معتمداً على سحر الحركة وتقانات الاسترجاع والاستقدام والقطع والوصف واستثمار الإيقاع الصوتي، ليس بهدف إنجاز حكاية كاملة كما يبدو بقدر ما يستهدف إثارة المتلقين الأطفال وإدهاشهم بسحر حكاية لم يحكها لهم سابقا، لذا فحين يصل إلى قمة الإدهاش ((تحت الماء رأيت أشياء عجيبة/ فهذه قصور من الذهب الخالص / وهذه نساء من الحليب الصافي))، فإنه تضاعف قوة التأثير والتشويق في المتلقين بسؤالهم ((هل تدرون ماذا حدث بعد ذلك يا عيال))، حيث يعمل هذا السؤال الاستفزازي \_ قطعاً سردياً \_ في جسد الحكاية، ليعود بهم الحكواتي إلى زمن السرد من دون أن يكمل الحكاية.

يعود الراوي / الحكواتي إلى زمن السرد بتفعيل آلية الحوار تعويضاً عن القطع الحاصل في الحكاية التي كان بصدد إكمالها، إلا آنه توقف بعد أن أظهر سحرها وأوصلها إلى عتبة توتر وإدهاش جعل متلقيه الأطفال يلحون على استكمالها، لكنه أحدث هذا القطع بهدف تخليص ذاته من الحكاية، وتحرير وجوده منها، والفصل بين كيانه الحكائي وكيانه الوجودي ـ السردي داخل زمن السرد:

قلنا: لا يا ديب، أكمل يا ديب.

قال: لن أتحدث قبل أن نأكل، سوف نأكل سمكاً، خرج الديب وكنا نستعجله حتى يكمل لنا ماذا رأى تحت الماء، وضربت الولد "أحمد" على قفاه فزغدني في بطني. عاد "الديب رماح" يحمل قفة مليئة بالسمك، سمك قرموط يلعب ويهز شواربه، وأمسكته من أحد شواربه فعضني في إصبعي، قلت:

ـ سوف آكلك يا قرموط.

أشعل "الديب" ناراً وأخذ يشوي السمك، وقلت:

ـ ألم تجد خاتم "سليمان" في بطن سمكة يا دبي؟

فأخذ يقلب السمك وقال من بين شاربيه: أنا عثرت على خاتم الجن في بطن حوت كبير.

قلنا: خبرنا يا ديب كيف عثرت على خاتم الجن، وهل رأيت الجن؟

ويظل شكل الحكواتي ومناخ الحكاية ـ بالرغم من كل ذلك \_ معلقين في ذاكرة السرد، ومهيمنين على مقدراته، إذ ينبثق صوت السارد الذاتي مرة أخرى محرضاً الديب على استعادة شكله الحكواتي واستئناف مناخ الحكاية ((ألم تجد خاتم "سليمان" في بطن سمكة يا ديب؟))، حتى وإن انفتح السؤال على حكاية جديدة قد تتْصل أو لا تتصل بالحكاية السابقة التي انقطعت فجأة، مع تعميق حضور الموروث الشعبي في هذا الاستدعاء الحكائي، فيوافق الحكواتي/ الدّيب على تصديق الحكايّـة ترشيحاً لروايتها (( أنا عثرت على خاتم الجن في بطِن حوت كبيرً))، وينفتح مباشرة على فضاء التلقي الجمعي لاستقبالها والعودة إلى مناخ الحكاية ((قلناً: خبرنا یا دیب، خبرنا کیف عثرت علی خانہ الَجِن، وهل رأيت الجن))، حيث تتضاعف طاقة التخيل الشعبي للموروث عند المتلقين، وهي تنتقل بالحكَّاية إلى مرحلَّة أكثر عمقًا في مياهُ الموروثُ الشعبي بأجوائه الأبعد في الباطن التخييلي والسحري.

ثم يماطل الراوي/ الحكواتي في تلبية دعوة الحكي ويؤجلها إلى حين، ليستكمل فضاء عودته إلى زمن السرد بالانتهاء من مراسيم أكل السمك التي اقترحها وعمل على تنفيذها، بما ينطوي عليه ذلك من تحريض لتصعيد حس التلقي لدى متلقيه الأطفال، ومنح أجواء الحكاية طاقة سحر وفاعلية أكبر وأكثر دينامية:

لن أحكي لكم حتى نأكل. فأخذنا نأكل بسرعة شديدة حتى نسمع حكاية خاتم الجن، وكان السمك ساخناً فلسعني في حلقي ولسع البنت "كوثر" فأخذت تنفخ الهواء بفمها المليان بالسمك، وكنا نضحك، ومسح الديب يده في سرواله الأسود الطويل وقال نشرب شاياً. وقام لعمل الشاي، وقلت لو أن الواحد يعثر على مفتاح الكنز المرصود خارج كوم الضبع كما قال أبى.

قال الولد "حازم": الكنز لا يفتح إلا بالدم، ولم يعثر عليه الرجل الذي قتل منذ ثلاث سنوات، هل تذكرون حين وجدناه مذبوحاً عند الترب، هذه الترب هي باب الكنز، ومن يومها لا أحد يمشي ناحية الترب بالليل. قلت: سوف أجده، فأنا أعرف

مكانه. ضربني "أحمد" على وجهي وقال سوف أعثر عليه قبلك.

جاء الديب يحمل براد الشاي وكوز صفيح صغيراً فشربنا، وأشعل سيجارة ونفخ في الهواء فتكونت سحابة من الدخان كبرت حتى كانت عفريتاً كبيراً بحجم الهواء.

غير أن زمن السرد يبقى مفخفاً بزمن الحكاية، ومهيئاً لانبثاقات مفاجئة تظهر في كل مكان من أمكنة السرد، على النحو الذي يخلط بين الزمنين، ولا يدع أحدهما يستقل بكينونته الزمنية بعيداً عن الآخر، فالحكاية التي أظهرها صوت السارد ((مفتاح الكنز المرصود خارج كوم الضبع كما قال أبي)) أعادت مجدداً هيمنة فضاء الحكي الموروث \_ شعبي على مسار السرد، وفاعلت بين المسارين بوساطة الحوارية الحركية التي جرت بين الأطفال.

وهي تربط الحكاية الشعبية المقترحة بالواقع السري المعيش قصصياً، حتى يعود الديب ليؤكد مسار السرد ((يحمل براد الشاي وكوز صفيح صغيراً فشربنا)) الذي لا ينجح تماماً في توكيده، إذ إن تخيل صورة سحابة دخان سيجارة الديب ((عفريتاً كبيراً بحجم الهواء)) يبقي فضاء الحكي السحري الخرافي في المسار السردي قائماً لصالح الحكاية

وبفعل إلحاح المتلقين الأطفال على الحكواتي الديب للعودة إلى الحكاية يستجيب لهم، وينتقل إلى منصة الحكواتي مقترحاً لهم حكاية جديدة ينهض هو ببطولتها مازجاً بين مسار السرد ومسار الحكاية:

قلنا أحك لنا يا "ديب شد نفساً طويلاً نفخه وتنهد وقال: أحكي لكم عن ابني "محمود"، كان مثلكم بالضبط، ولد جميل بلون النهر، أمه كذلك، هل رأيتم "أم محمود".

لا يا ديب لم نر أحداً.

أخذتها الجنية هي و"محمود"، لو تعرفوا السبب زال عجبكم، أصل الجنية كانت تحبني جداً فغارت من "أم محمود" لأنها أجمل منها، ولأني أحب أم محمود ولا أحب الجنية.

قلنا: إحك حكاية محمود وأم محمود يا ديب.

إيه. كان ذلك قبل أيام الجفاف بأيام، في اليوم الذي ذهبت فيه لأصطاد بعيداً، عند الضفة الأخرى للنهر، كان القمر كالرغيف البتاو، وكان يعوم في النهر، قلت: سوف أصطاد القمر، وطرحت الشبك، وأخرجت من قاع المركب لقمة ناشفة وحتة جبنة وأكلت فشبعت، ملت على حافة المركب وغرفت خفنة ماء شربتها فارتويت، دخنت سيجارة بلمونت، وكان النهر هادئاً فتحدثت مع

السمكات مقدار ساعة أو يزيد، وفي الليل سمعت صوتي يغني أغنية النهر، وسمعت موسيقى النهر فزدت في الغناء، ووضعت يدي على أذني وقلت بصوت عال: إسمع يا نهر واسمعي أيتها السمكات الطيبة:

أول ما نبدي نصلي على النبي نبي عربي لم بعد نوره نور عربي لم بعد نوره نور عالم الله أنت رايح فين وقف قرا قصته بكوا سوا لتنين راحوا لقاضي الغرام لتنين سوى يشكوا بكوا تلاته وقالوا حبنا راح فين

كان السمك ينط يلعب، وكان يقفز عالياً فيقع في الشبك، وكنت قد توغلت فطلبت الرجوع، وقاع المركب امتلاً عن آخره بالسمك القرموط، والسمك البساريا، وكان المركب يشق النهر نصفين، وحين اقتربت من البيت اصطدم المركب بشيء فكاد ينقلب، وحين دققت النظر رأيت وجهين يطلان من قاع النهر، انعكس القمر على وجهي "محمود".

ولعل توظيف الصوت /الأغنية/ الموسيقى هنا هو من أظهر تجليات الموروث الشعبي حضورا، ولا سيما أن اللغة السرد \_ حكائية اقتربت اقتراباً شديداً من النفس والحس الشعبيين، وحررت الصوت الغنائي الموسيقي من كيانه وجعلته يطوف في الفضاء السرد \_ حكائي، ويعطي للحكواتي وضعاً وجودياً وكيانياً يتمظهر على نحو شبه متكامل، ينجح هو في استغلاله والقيام بدوره على نحو أنموذجي يستقطب فيه أجواء التلقي استقطابا فاعلاً ومدهشا، ينسيهم فيه القطوعات التي حصلت في حكاياته السابقات معوضاً إياها في حكايته الجديدة، منتهياً إلى التأثير فيهم أبلغ تأثير.

ينتهي الحكواتي/ الديب عبر استراتيجيته في القطع والتوصيل والتنقل بين مساري الحكاية والسرد إلى بسط سيطرته على المسارات كلها، وسحب متلقيه الأطفال إلى منطقته وإخضاعهم لرؤيته وأنموذجه وعزلهم عن رؤاهم:

بكي "الديب رماح"، وأخذنا نطبطب على ظهره وقلنا لا تبك يا "ديب". وأخذنا نبكي فقال لا تبكو يا "ديب". وأخذنا نبكي فقال لا تبكم قميصه وقال: اسمعوا يا عيال، أحكي لكم حكاية. قلنا إحكِ يا "ديب". كان هناك تلاث عنزات، عنزة بازي، وعنزة مازي، وعنزة تلعب على عكازي، نظرت إلى الولد "أحمد"، ونظر على عكازي، نظرت إلى الولد "أحمد"، ونظر أحمد إلى كوثر، ونظرنا جميعاً إلى حازم، وقلنا في صوت واحد: احكِ يا ديب حكاية العنزات الثلاث أشعل سيجارة وسحب نفساً نتره في الهواء فبان العفريت كبيراً وبانت أسنانه بيضاء مسنونة تلمع العفريت كبيراً وبانت أسنانه بيضاء مسنونة تلمع

وهو يأكل العنزات الثلاث، وقلت أنا أعرف هذه الحكاية، وكنت أنام، وبدا صوته خافتاً:

صلوا على النبي. ألف صلا عليك يا نبي. زيدوا النبي صلاة. هم شلاث عنزات، عنزة وعنزة، ولما كانت العنزات الثلاثاء واحدة بازي، وواحدة مازي وواحدة تلعب على عكازي.

كان صوته يخفت، يخفت، وكنا نسمع صوت النهر، وأصبح صوته همساً، وكنا ننام

ليعود إلى حكايته التقليدية المكررة التي يبدأ معهم بها دائماً وينتهي بها أيضاً، وهو يستعيد بذلك كامل هيبته الحكواتية خارجة بذاته وبهم من فضاء الحكاية إلى فضاء السرد، إلى فضاء الخارج، بإقفال سحر الحكي على فتنة السرد، وصولاً إلى ابجاز حكاية جديدة مبطنة بالموروث الشعبي بكل سحره وخصبه وديناميته، وخارجاً إلى أفضية القص الحديث بروح مشبعة بالحكي ومضمخة بقوة القص.

تحولات الفضاء السردي:

من واقعية المحكي إلِّي إيقاع التخييل

إن العلاقة بين الواقعي والمتخيل في مغامرة القص علاقة خاصة تتمخض عن تداخل عجيب، يرحل فيه الواقعي إلى المتخيل، كما يجتهد المتخيل في تطبيع مكوناته لكي تناظر الواعي وتحاكيه وتتفاعل معه.

وتعمل الحكاية بوصفها الآلة المركزية والبؤرية العاملة في مساحة هذا النشاط الإبداعي الخلاق على ترتيب منزل السرد داخل السياق، ولا سيما في اعتمادها على شبكة من المرجعيات التي تسعى إلى إظهار العلاقة بين الواقعي والمتخيل وكأنها طبيعية وضرورية وأزلية. وربما كان مرجعية الموروث الشعبي بكنزه الحكائي المثير العلامة الأكثر قوة في إنجاز شكل الموازنة المقترحة بين الفضاءين، وإخضاع تحولات الفضاء السردي للحكاية إلى هذا الجذر الجمالي المشترك.

عتبة العنوان في قصة ((الواقعة))(٥) للقاص صلاح زنكنة تنطوي على اكثر من إحالة، منها دينية قرآنية، ومنها استنطاق للموروث الشعبي والحكائي في شكل معين من أشكاله، وهي بهذه الإحالات تقدم للمتن مستوى احتفالياً أكثر منه سردياً.

المتن السردي مؤلف من جزأين، كل جزء يمثل نصاً كاملاً يحتوي كامل المكونات المطلوبة للنص السردي. وكل جزء له مكانه الخاص وزمنه الخاص كما أن لكل جزء استهلاله الخاص الذي يتطابق تماماً مع المسرود ويؤسس لمشهدة. فالاستهلال الأول:

في هدأة الليل، حين راحت الصراصير تصفر والضفادع تنق والكلاب تنبح والناس تغط في النوم، تناهي إلى سمعه أصوات غريبة هي خليط من الموسيقى والأهازيج والزغاريد والدبكات، ثمة طبل ومزمار يتحدثان أنغاماً وإيقاعات راقصة وصاخبة ومبهجة.

يقترح الهدوء والسكينة ويعمل على تثبيت حدود المشهد في دائرة صورية ضيقة. إلا أن الاستئناف السردي الذي يشرع السرد بافتتاحه بعد الاستهلال:

### نهض سعید من فراشه و هو منتش بالموسیقی الرائعة و هو یرنو...

يكشف مقترح الهدوء، ويبدأ تأسيس نظام حركي ضاج بالحيوية والإيقاع والنشاط.

في حين يقدم الجزء التّاني صورة معاكسة تمامًا، إذ يبدأ استهلاليته:

مع إشراقة الشمس أيقظ أبو سعيد سعيداً ابنه ليرعى الغنم، لكنه أبى أن يغادر ما دام هذا النهار هو نهار زواجه الأول، اعتبر العجوز غمغمة سعيد نوعاً من المزاح والتهكم..

باقتراح الحركة والنشاط في الوقت الذي يعمل فيه الاستئناف السردي على قلب المقترح واستلاب مضمونه. تتمظهر شخصية (سعيد) \_ الشخصية المركزية في النص \_ عبر طبقات عدة، تتدخل فيما بينها لتؤلف المستوى التركيبي فيها.

الطبقة الأولى: الطبقة السردية السطحية المباشرة ((الراعي))، والطبقة الثانية: الحلمية ((الجني المتزوج)) والطبقة الثالثة: الميتا حلمية ((المجنون))، ويتماهى سعيد في هذه الطبقة مع ((خلقون))، ويتم في الطبقتين الثانية والثالثة توظيف الخرافة الشعبية على النحو الذي يعمق روح السرد في النص.

وتتداخل أيضا شخصية ((مندوز)) عبر إيحائها بمستوى أسطوري معين، من خلال التوافق الصوتي والبصري مع الاسم الأسطوري ((ميدوزا))، بشخصية ((مريم)) عبر إيحائها بمستوى ديني ـ قرائي، وهي تشتغل حكائياً بثلاثة مستويات، زوجة ((سلطان))، وزوجة ((سعيد))، و عشيقة ((خلقون)) بوصفها حلم القص المتخيل.

ويسري هذا التثليث \_ بوصفه \_ سمة تركيبية واضحة \_ على فضاءات القص أيضاً، إذ ينشطر على ثلاثة فضاءات، الأول الفضاء الواقعي للمحكي ((سعيد)) وأبوه والقرية وحكاية رعي الأغنام، والشاني الفضاء الحلمي للمحكي ((عالم الجن وتوظيف الموروث الشعبي))، والفضاء الثالث هو الفضاء الواقعي المتحول للمحكي ((التماهي مع المتخيل)).

تمثل حكاية عالم الجن بؤرة التمركز السردي وتتغذى من مصدرين، الأول المشهد الصوري الواقعي للحكاية وهي تمثل سبباً، والثاني التحولات الفضائية للشخصية المركزية وهي تمثل نتيجة، في الوقت الذي تمثل فيه حالة الجنون نقطة تداخل فضاءين.

شخصية الأم الكبيرة بهذا الوصف الاحتفالي الباذخ:

اطمأن سعيد لمندوز وأخذته إلى الأم الكبيرة، تلك الجنية العملاقة ذات النهدين الهائلين، فارشة فخذيها الكبيرين على الأرض، تراقب قدراً ضخماً على نار مشتعلة تفوح منها رائحة الحنطة المطبوخة.

تمثل رمزاً مولداً لحياة جديدة أو الانتقال إلى حياة أخرى، إذ تعمل وحدة التحول السردية الفاعلة:

#### هيه، لقد صار سعيد جنياً مثلنا

على إقصاء فضاء وإحلال فضاء آخر.

ولا تقنع شخصية ((الشيخ سلطان)) بدور ثانوي، إذ إنها تتدخل لتحتل مكاناً في بؤرة التمركز السردي، من خلال انطوائها على إشكالية أخلاقية، فهي الآخر النقيض ((المستلب)) — في مقابل مسلسل المستلبين على يده (خلقون، سعيد...الخ)، بدلالة صفة ((الشيخ)) وما يتصل بها (زوجته الخامسة) ويتضمن العدد هنا (الخامسة) توجيها دلاليا ملبساً، يفضي إلى إقامة احتمال كونها تفتقر إلى الشرعية مثلاً، فضلاً عن دلالة البذخ والاحتفالية فيها.

شخصية ((الشيخ سلطان))، هي العتبة، التي تتحول فيها الشخصيات المستلبة من فضاء واقع الحكاية، إلى فضاء تخيلها وتجريدها من مقومات الوجود وضروراته في واقع الحكاية.

إن التلبث في الحلم والعمل على تعميق حدوده وتوسيعها، بوصفه وسيلة خلاص من الإخفاق والمصادرة في الواقع الحكاية يقود \_ بمضاعفه العمل وتكثيفه \_ إلى الحلول في هذا الفضاء واستشعاره، وقلب المعادلة الحيوية بإخضاع واقع الحكاية لحلمها، وصولاً إلى النتيجة التي تتطلبها فلسفة الخطاب السردي هنا:

### هيه، لقد صار سعيد جنياً مثلنا

بما تتمخض عنه من تحول حكائي دلالي. ولعل الوحدة السردية الحادة:

### إن من يتجاسر ويقتحم عالمنا لابد أن يموت

تفسر استقلالية الفضاءات التي يقدمها النص، ففي الوقت الذي يكون فيه واقع الحكاية فضاء مباحاً لا يفرض اشتراكات معينة للانتماء إليه، فإن الفضاء التخييلي للحكاية فضاء صاد مغلق له

اشتراكات قاسية، فإما الانتماء حد التماثل والتماهي، أو الموت الذي يعني مغادرة الفضاءين، وبالتالي مغادرة واقع الحكاية نهائياً وإقصاء الذات إقصاء تاماً.

تتكرر أسماء الشخصيات في مساحة الواقع الحكائي للنص، على نحو يلفت نظر القراءة إلى معطى تأويلي معين، فشخصية ((سعيد)) تتكرر ((١٣)) مرة في الجزء الأول من النص و ((١٢)) مرة في الجزء الثاني، وتتكرر شخصية ((مندوز)) في عموم النصاني ((١٠)) مرات، وبتمظهر ها الاسمى الثاني ((مريم)) مرتين، ويتكرر ((الشيخ (خلقون)) تسع مرات، في حين لا يتكرر ((الشيخ سلطان)) وهو يمثل فضاء واحداً سوى أربع مرات.

يمثل هذا التكرار تكريس مستوى الحضور الكتابي وعلاقته بالمستوى السردي، إذ إن انتشار الشخصية على أوسع مساحة كمية يولد ترددات إيقاعية مهيمنة، تجعل الاسم حاضراً في السرد حضوراً استثنائياً يبرز اشتغاله المزدوج في فضاءين متناقضين

يلاحظ أن حضور التخييل يمثل أضعاف حضور البعد الواقعي الحكائي، وتحقق شخصية ((خلقون)) حضوراً واسعاً يعمل في فضاءين متقاطعين، وهو يمارس دوراً استثنائياً من خلال جملة سعيد:

#### خلقون وحده يعرف أين هي مندوز

بما تنطوي عليه من وحدة فضاء تبرر هذه المعرفة، فصورة ((مندوز)) تتمكن من تأكيد حضورها في العين الرائية لتستقر في الذهن، وهو يتفاعل معها على أساس هذه الصورة بالرغم من وجود صورة أخرى ((مريم)) تشتغل في المستوى الواقعي للحكاية.

ايقًاع فضاء تخييل الحكاية إيقاع مولد، مستقبل، ينطوي على قدر عال من الاستدعاء والإغراء والتوريط:

- ١- تناهت إلى سمعه أصوات غريبة هي خليط من الموسيقى والأهازيج والزغاريد والدبكات، ثمة طبل ومزمار يتحدثان أنغاماً وإيقاعات راقصة وصاخبة ومبهجة.
  - ٢ ـ نهض سعيد وهو منتش بالموسيقى الرائعة.
- ٣ـ مشي متجهاً شطر الأضواء والموسيقي مجتازاً الحقول الخضر.
- ٤ ـ صوت الطبل والمزمار يطربه ويغريه بالرقص حد الإغماء.
- هـ شاركوه الغناء والرقص على إيقاع الطبل والمزمار.

ومرجعيته دائماً مرجعية تتصل بالموروث الشعبي، وتستمد إيقاعها السردي من معطياته وخرجاته وموحياته.

تختتم أفعال السرد خطابها بتداخل مستوى التخيل في إحراج واقعية المحكي، وحسم أفعالها السردية باتجاه أداء إيهامي:

هنا لم يعد الشيخ سلطان يسمع شيئاً مما يسرده سعيد، فقد بدأ الفار يلعب بعبه، وفار الدم في عروقه، وهو على يقين أن زوجته الخامسة مريم لم تكن في بيت أهلها ليله أمس كما ادعت، انتب على صوت سعيد يتوسل أهل القريبة (اسألوها، اسألوها)، لم يدع أحد ليسألها إذ إنه في تلك اللحظة أخرج مسدسه وأفرغ في رأس كل منهما إطلاقة واحدة فقط.

تقصي الخاتمة الفضاءات جميعاً، وتعود بالحكاية إلى نسقها السردي الأصل، التي يطالب واقعها الميداني بإحلال منطق تختتم به عناصرها. فالسرد الاختتامي سرد منطقي معلن يستجيب لضرورة المكان وموضوعاته الاجتماعية والقيمية وينقذ الحكاية من تشتت الفضاءات وتداخلها، إخلاصاً لجماليات العناصر التقليدية في القص.

ويبقى إيقاع الفضاء المتخيل المتمثل بصوت سعيد يتوسل أهل القرية:

#### اسألوها، اسألوها،

ضعيفاً ومتهالكاً ما يلبث أن يتوقف بتوقف اللغة المحكية لفظياً ودلالياً:

### أخرج مسدسه وأفرغ في رأس كل منهما الطلاقة واحدة فقط.

إذن الفضاء المقصي يبقي بالرغم من كل محاولات الإبعاد والعزل حاضراً وماثلاً، حتى آخر وحدة سردية تغلق دائرة الحكاية، وتنتهي من وضع لمستها الأخيرة على المشهد.

سحر الحكاية

من واقعية القص إلى فانتازيا الرؤيا:

تتكشف الحكاية في حراكها القصصي المغامر عن قابلية خاصة في السحر والإدهاش، بفعل تشكيلها السردي من جهة، وأسلوبية عرض هذا التشكيل على الفضاء القصصي من جهة أخرى، إذ القص في واقعه السردي يسعى إلى نمذجة الحكاية وتقييدها بحركة العناصر وسياقات اشتغالها في مسرح السرد، على النحو الذي يجعل المسار الحكائي داخل إطار واقعية القص يتحرك على سهم منتظم الحركة، يتحدر عمودياً من عتبة العنوان إلى بنية الاستهلال وما يعقبها من بنى وسطية تؤدي إلى منطقة الإقفال.

إلا أن بعض مروجي الحكايات وصناع القصص يندفعون في مغامراتهم السردية عميقاً في

المتخيل حيث كنز السحر والفتنة والدهشة، في انفتاح أسطوري حر على فانتازيا الرؤيا وهي تحيل الحلم على مغامرة تحطم هيمنة العناصر وسياقيتها، وتتلاعب بالزمن والمكان والحدث والشخصية بحرية مفتوحة.

تندرج قصة ((ثوب من ريش أخضر))(٦) لقاص محمد إسماعيل الطيب في هذا الإطار، ولعلها منذ عتبة العنوان تعلن عن رغبتها في التحول من واقعية القص المتمثلة في الحركة الموضعية للدوال (ثوب/ ريش / أخضر)، إلى فانتازيا الرؤيا المتمثلة في بناء التشكيل الصوري لصورة العنوان الداخل في أفق مؤسطر، يحيل على مرجعية الحكايات الخرافية ويفيد من طاقة اللون في الكشف عن بؤرة السحر المشعة الكامنة في تضاعيف المقترح التأويلي لقراءة التشكيل الصوري والسيميائي الملون في عتبة العنوان.

وسنجد أن الصورة اللسانية لعتبة العنوان تتكرر في المتن النصي وفي محاور كثيرة لتوكيد شكل الصورة وتثبيتها في الذاكرة المستديمة للقراءة، فضلاً عن تأثيرها النوعي الميداني في التحولات السردية داخل البنية العميقة للحكاية.

ولا يكتفي القاص بهذه المزاوجة بل يضع فاصلاً نوعياً مستمداً من جسد المتن النصبي بين عتبة العنوان والمتن، يتمثل باعتراف سيميائي لافت للذات الساردة يمثل عتبة وسطية ((.. أنا الغريب الواقف على حرارة الأمكنة))، وكأنه عنوان ثان أو مكمل للعنوان الأول.

تشتغل هذه العتبة الجديدة على إغناء عتبة العنوان بتوافرها على شواهد سردية توجه القراءة وتحرضها وتسلحها، فالحضور الصريح للذات الساردة (أنا) ترتفع في مواصفاتها النوعية درجة خاصة (الغريب)، وتتلبث عمودياً في المشهد (الواقف)، عبر تحريك ساخن لصورة المكان (حرارة الأمكنة)، إذ يتضمن سيمياء مفردة عملية الانفعال الحر والدينامي، من واقعية القص عملية الانفعال الحر والدينامي، من واقعية القص الساردة في العتبة الوسطية التي تصل عتبة العنوان بالمتن النصي ((.. أنا الغريب الواقف على حرارة الأمكنة))، يفضي إلى بنية استهلال تلخص الحدث القصصي في شكله الفضائي العام، وتكرس حضور الذات الساردة بوصفها راوياً ذاتياً تتناسل حيوات الحدث من مركزية بؤرته تناسلاً شعرياً يؤسطر الدوال ويرفعها إلى مقام سردي عال:

على ضوء النهار كنا نحمل جثمان الشيخ صالح. قد خلفنا وراءنا بكاء النسوة والبيوت. كان الطريق يمتد أمام أعيننا تتناثر على جانبيه شجيرات جافة وهواء خفيف يهز الجلابيب البيضاء بخفة. تأملت الجثمان ورفعت رأسي إلى

السماء رأيت طيوراً زرقاء تطير باتجاه الجنوب، تشق السماء في طيران جميل.

وتمتد بنية الاستهلال عميقاً في توسيع حدود البنية داخل المتن النصبي لتستميل صورة الحدث بتشكيلاته الزمنية والمكانية والسردية، إذ تتجلى الذات الساردة وهي تعبر عن جوهرها الضارب في أعماق الحدث استناداً إلى طبيعة الحكاية وتحولاتها بين واقع القص وفانتازيا الرؤيا.

ويتمظهر أول تجل من هذه التجليات حيث تتحايث أنا السارد مع (جثمان الشيخ صالح)، لتتصل بها اتصالاً فانتازياً يتحول فيه الجثمان إلى كنز أسرار فاعل بوسعه التأثير في الماحول عبر فيض السحر النابع منه، وقد تكون للتسمية (صالح) قوة ذات مرجعية دينية وميراثية طاغية تسمح بهذه التحولات وتسهم في انفتاحها على مديات أوسع:

فجأة أبرق في وجهي ضوء غريب كان مبعثه من جثمان الشيخ صالح، صرخت وسقطت على الأرض، حين نهضت وجدت نفسي أقف أمام باب خشبي مفتوحاً على مصراعيه يدعوني للدخول، كان محاطاً بالرمال من كل جانب، غابت حواسي وتصاعد بخار الأفكار من رأسي.

ومن هنا يرتفع الحدث عن واقع القص ليدخل في فانتازيا الرؤيا حيث يتكشف المدى الفضائي للقص عن أفضية جديدة، تتقوض فيها حدود الزمان والمكان ويتحرر الفعل السردي من ممكناته الواقعية ليزود بطاقات خلاقة آسرة تدعم عمله الحر في فضاء الأسطرة/ الحكاية الجديدة.

تنبع الحكاية المبطنة من الفضاء الجديد لتلغي شروط السرد الأساسية التي انبنت الحكاية الأصل بمقتضاها، إذ يتحول (جثمان الشيخ صالح) إلى كيان مليء بالحياة، دافق بالأمل، منتصر على الموت، يوجه الطبيعة السردية للقص ويؤلف مكوناته حسب متطلبات قوته وفاعليته، على النحو الذي يدفع بأنا السارد كي تتمون من هذه القوة وتندفع باتجاه إحداث سياقات فانتازية لحلم السرد داخل بؤرة حكائية تستقل بميكانيز ماتها الموضعية في مستوى، وترتبط بالهيكل السردي العام للمغامرة القصصية في مستوى آخر:

كان الطّائر يلمع على النافذة، كنت أسأل طيلة الوقت "هل معنا أحد؟"

فجأة سمعت صوتاً في أذني، كأنه قادم من جوف صخرة باردة.. وجمد حواسي، إذا بالشيخ صالح يقف في أعلى السلم يحمل في يده فانوساً يسيل منه ضوء بنفسجي ويرتدي ثوباً من الريش الأخضر.. وحول عنقه مسبحة من اللالوب. وفي عينيه نظرة تلقي بظلالها إلى البعيد. أحسست أن ملامحه تسجن ملامحي. رفع ضوء الفانوس إلى

أعلى ولفظ اسمي.. سمعته يقول: لقد تأخرت.. اخلع حذاءك وامض خلف هذا الباب. ثم توارى من بصري وترك وراءه ظلاً بلا ملامح.

وتتضح الأجواء الرؤيوية المتفاتة من ربقة الزمان والمكان والصاعدة إلى فضاء ينهل من كنوز الخرافة والأسطورة والحكاية الشعبية في ثرائها وانفتاحها ودينامياتها.

إن الذات الساردة في خصم هذا التداخل الحكائي بين واقعية السرد وفانتازيا الرؤيا، تجد نفسها وقد استجابت لقوانين التداخل ومتطلباته وأجوائه، لتصور حركتها السردية بإيقاع تحدده طبيعة الفضاء وتتحكم به البنية المكانية المرأينة:

سرت بين شوارعها المتداخلة، كنت لا أعرف مبتغاي. كانت الأبواب تفتح في وجهي. كنت أمضي، كان الناس الذين يعبرونني يحدقون بنظرة لا تقول شيئاً. عليهم ملابس من ريش أخضر.

وهو ما يفضي إلى العتبة الوسطية التي وضعها السارد الذاتي بين العنوان والمتن النصي: كنت الغريب الواقف على حرارة الأمكنة.

لتؤكد إحساس الذات الساردة بطبيعة هذا التحول الحكائي في الأنساق السردية كافة، وما يتمخض عنه من تشكيل جديد في بنيتها.

إن الحكايات في منطقة فانتازيا الرؤيا تتكون وتتحرك بحرية ورشاقة وانسيابية وسهولة، وتمتد في جسد المتن النصي بزمن حكائي متخيل يسمح بانطلاقات السرد، وتمظهر تشكيلاته من لقطات ومشاهد وصور وأحداث غنية بإيقاعاتها وألوانها ورؤاها، حيث تتمركز شخصية ((الشيخ صالح)) دائماً في بؤرتها دائمة الإشعاع والتأثير والفعل:

سمعت وقع أقدام تنزل من السلم. كان الشيخ صالح وخلفه أربعون رجلاً عليهم ثياب خضراء من ريش. سمعت المرأة تقول للشيخ صالح /هاهو قد جاء يا سيد عطرنا/ صافحني، ولمحت حول أصابعه خواتم فضية مضيئة لها شكل زهرة عباد الشمس، قال لي وهو يضع يده على كتف المرأة / وهبناك هذه المرأة خذها لقد وهبناك السطوع.

فتمثل شخصيته البوصلة السردية الموجهة للحكايات، والمتحكمة في شخصية السارد الذاتي الذي يرتبط بها ويستجيب لها ويحدد سياسته السردية ويعدل مقولته الحكائية بمقتضاها:

مشى الشيخ صالح ومن معه وغابوا بين درجات السلم باتجاه الغروب.

إذ تشي هذه الصورة/ الوحدة السردية بإقفال حكائى ينبئ باقتتاح حكائى جديد.

يعود الراوي الذاتي بمغامرته الحكائية إلى زمن الحكاية في واقعها السردي ليستكمل المسيرة الاحتفالية المهرجانية لدفن جثمان ((الشيخ صالح)):

على صوت "النوبة" الدراويش يملأ نفوسهم حيوية فياضة. دخلنا أرض المدافن وفي أذني شهقات بكاء مختلفة الأعمار، سمعت أحدهم يقول:
.. الله الدائم". مضينا بين الأضرحة، وضعنا جثمان الشيخ صالح تحت شجرة تين وارفة الظلال أحاطها الدراويش، جلسوا جوار شيخهم محدقين فيه.

ضاغطاً على الفضاء السردي بإيقاع صوتي وبصري خاص يتلاءم مع حساسية الانفعال الإشكالي المتولدة من حضور / غياب الشيخ صالح في معادلة الحياة / الموت بطابعها الميرات شعبي المؤسطر. ويتكشف هذا الدعم الإشكالي الفضاء في معادلته الملبسة عن إمكانية تواصل آخر مع المتخيل الحلمي الدائر في مغامرة فانتازيا الرؤيا، مرتفعاً بإيقاع الحركة والمكان والتفاصيل إلى مشهد سرد حوري ضاج بالتنوع والإدهاش:

قام الدرويش وطار بخفة الروح حين دوّى صوت "النوبة"، طار الدرويش وكان حوله برق يجرح حسام العين، رأيت المرأة تغلق الباب الثاني.. دخلنا وكنا مبللين بمطر خفيف ينزل من ذاكرتي وذاكرتها، صعدنا سلماً و هبطنا سلماً، دخلنا غرفة وخرجنا من غرفة، مضينا إلى صالة واسعة تشع فيها مصابيح غريبة الألوان. كانت مفروشة بسجاجيد الحجازية ورأيت الشيخ صالح على الأرض وحوله أربعون رجلاً في ثياب خضراء من ربش.

وتتصدى الذات الساردة لقراءة الإشكال قراءة سردية منفصلة انفصالاً رمزياً عن واقع الحدث السردي، لتمارس وعياً مزدوجاً يسهم في حركة الحكاية من جهة، وينظر إليها من الخارج \_ بوصفه راوياً إطارياً \_ من جهة أخرى:

قلت له: لكن يا شيخ صالح إننا نعد لك الجنازة هناك. سرح بخياله كغزال شارد وقال من دون أن ينظر إلي: في أي يوم ومكان. كنت معنا ولا تحرق قلبك سرحت بخيالي وأنا أفكر في حديث الشيخ صالح، أخرجني من شرودي صوت "النوبة". سمعت الدراويش يكلمون الجسد المستغرق في صمته وذرات الرمال من جوف المقبرة تملأ العيون.

وتنتهي المحاولة إلى انسحاب الذات الساردة إلى زمن الحكاية - الأصل تحت ضغط إيقاع السرد المهيمن النابع من واقعية الحكاية.

لكن الذات الساردة لا تستطيع التحرر من حالة السحر والإدهاش والصوفية الباذخة، التي أسرتها وضاعفت قدراتها السردية وفتحت أجواءها على

إمكانيات تحول زمكاني هائلة تحطم القيود وتكسر القيود، على النحو الذي يخلق فضاء تقاربياً بين حدود الواقع ـ قصصي، وحدود فانتازيا الرؤيا، مما يسهم في حل إشكال الراوي الذاتي والتقليل من أزمته في التنقل الإشكالي بين الفضاءين:

كنت أنا فعلاً أحاول أن أحدد شكل الطقس هل أنا في الخريف أم في الشتاء.

لا أظن كنت في الصيف، ربما كنت داخل مطر خفيف. أظن أن الطقس كان دافئاً، كنت أمشي بين التلال حتى وصلت شجرة تين. جلست تحتها كنت أتأمل قلب الرمال، رأيت الشيخ صالح صاعداً ونازلاً بثوبه الأخضر من ريش.

نهضت من مكاني وجريت إليه، كنت أجري وأجري حتى أخذ مني التعب. بعد لحظات وجدت نفسي ما زلت في مكاني تحت شجرة التين.. فتداعي

المريد حولي بكل نشوات الجذب معجوناً بالشوق يفيض قلبه كنزيف وهو يرى الأيادي تواري جثمان الشيخ صالح في جوف المقبرة.

لذا فإن إمكانية الإقفال التي يمكن أن تفتحها جملة ((وهو يرى الأيادي تواري جثمان الشيخ صالح في جوف المقبرة)) لا تؤدي إلى خاتمة سردية تقليدية كما تفترضها القصة في أنموذجها السردي المرتبط بواقعية الحكاية.

وهو ما يفسر استمرار حيوية القص وتدفقه وصيرورته في فضاء التداخل مع فانتازيا الرؤيا الرؤيا إلى درجة الاندماج والتوحد والتماهي، بحيث ينعدم الفاصل / الحاجز السردي بين الفضاءين على النحو الذي يقود إلى إقفال اختتامي احتفالي بانورامي، محتشد بالحركة واللون والإيقاع، تتشط فيه عدسات الكاميرا لتصور المشهد من كل الاتجاهات، داخلة في أدق التفاصيل والمفردات:

فجأة غاص وجهي حين رأيت مياهاً تتدفق من داخل المقبرة، وقفت لحظة، كان صوتي يرتعش، بعد فترة شاهدت سفينة تنساب بنعومة على سطح المياه، كانت محملة بالجواهر والزمرد وخشب الصنوبر والجلود المدبوغة وأقفاص من الطيور وأباريق من النحاس والسجاجيد. شاهدت قوارير من العسل وأطناناً من العاج وسن الفيل قوارير من العسل وأطناناً من العاج وسن الفيل جلابيب خضراء من ريش وحولهم امرأة بيضاء شعرها حالك السواد كليل قديم، تحمل فانوساً يسيل منه ضوء بنفسجي. أنزلت إليهم جثمان الشيخ صالح، حملوه بين أياديهم برفق وخبؤوه داخل السفينة، لمحت المرأة ترفع الفانوس إلى أعلى وشاهدت الرجال يخلعون عن الشيخ صالح ثوبه الأبيض ويزينونه بثوب من الريش الأخضر. كانت

المرأة تحدق في الجثمان بنظرة حية ثم رمقتني بنظرة لا لوم فيها، سمعتها تقول لهم "امضوا". زمرت الأبواق وأعلنت السفينة الرحيل، كنت أرقبها بعينين مفتوحتين وهي تنساب فوق سطح المياه حتى اختفت.

تنتهي فيه الذات الساردة إلى كاميرا (مراقبة) بعدستين مشرعتين تشيعان مشهد المحو والاختفاء والتلاشي.

ولا شك في أن حضور الدال اللوني الضاغط في عتبة العنوان ((ريش أخضر))، وتكراره اللافت في جسد المتن، فضلاً عن تجليات لونية متعددة ومتنوعة بقيمها المباشرة وغير المباشرة، أسهم في الارتفاع بطاقة التشكيل السردية إلى مستوى جمالي يسمح بالتداخل الفضائي وانعكاساته على مغامرة السرد في آلياتها النشيطة وتقاناتها المدهشة.

القص الفانتازي:

تداخل الزمن وتناسخ الشخصية:

لم تتوقف مغامرة التجريب القصصي عند حد جمالي معين، وذلك بفعل الانفتاحات الرؤيوية البالغة الإثارة والتنوع والتعدد التي يمارسها القصاصون، ويلجون بها مناطق سردية غامضة وبكراً أصلح ما يكون لاستيعاب فعل المغامرة وتجلياتها الجمالية.

تدخل قصة ((يحدث داخل رأسي))(٧) للقاصة بسمة النسور إلى فضاء المغامرة الجمالية عبر بوابة القص الفانتازي، الذي يشتغل على فعالية تدخل الزمن في مستوياته السردية والشخصانية والحدثية، وما يتمخض عنها من تناسخ شخصاني تستحيل فيه شخصية الراوي الذاتي إلى شخصية متحولة بين شخصيتين في لحظة تكثيف زمكانية مدهشة، تقوض المحيط السردي وتعيد تشكيله على وقق رؤياها.

منذ عتبة العنوان ذي التشكيل الفعلي الخاضع لصيرورة حركية معينة ((يحدث داخل رأسي) يشرع نداء القص بفتح مداخل مقترحة وطرح أسئلة شائكة داخل قمة الهرم الجسدي اشخصية الذات الساردة. فعل الحدوث الآني ((يحدث)) يطلق الشرارة السردية الأولى لحراك قصصي جالب للحدث، كامن في صوت الفعل وشكله ودلالته، يكتسب خصوصيته وتجوهره في اختراقه مجالاً يكتسب خصوصيته وتبعمق ويتمركز حين يضاف إلى يلبث أن يتوسع ويتعمق ويتمركز حين يضاف إلى طبقة جسدية من طبقات الشخصية بعكس رؤياه من طبقة جسدية من طبقات الشخصية بعكس رؤياه من للذات الساردة إلى المتن النصي.

فالعتبة العنوانية بهذا التشكيل تنطوي على وعد معزز بالإغراء يلوح بالكشف والاعتراف والتشويق، ويدفع بتطلع القراءة وفضولها إلى الغوص المباشر والسريع في مياه المتن.

الاستهلال المونولوجي يسعى أولاً إلى إثارة الالتباس والتداخل في قضية نقاء الذات الساردة في انتمائها إلى ذاتها وإلى مسرودها، وخلط أوراقها مع ذات أخرى مصاحبة ومحايثة:

أحس أن عقلي لم يعد يخصني. ازدهم رأسي بالصور والذكريات التي لا يعود لي أي فضل في وجودها، أقصد أنني لم أكن البطلة الحقيقية لتلك الأحداث التي أعاود تذكرها بين الحين والآخر كما لو أنني عشتها فعلاً. لا يمكنني توضيح الأمر لأن محاولة الشرح تزيده التباساً. حتى أنني لا أتذكر على وجه التحديد كيف جرى كل ذلك، كل ما استطيع تذكره أنني حزنت كثيراً لرحيل أمي المباغت، لم أستطع تقبل الأمر، كما يفعل كل الناس في مثل هذه الحالات، إنهم يحزنون الناس في مثل هذه الحالات، إنهم يحزنون من السذاجة اعتبار كل الناس عديمي الوفاء لأنهم ينسون في نهاية الأمر. يجتازون أحزانهم ويواصلون الحياة فتلك طبيعة الأشياء.

وتقوم بتلخيص الإشكالية السردية، وفصل خصوصية الذات في محنتها عن ذوات الماحول الاجتماعي، فضلاً عن تقديم تبرير تقريري لساحة الناس الذين يفقدون أحباءهم ثم ما يلبثون أن ينسوا، واعتبار ذلك من طبيعة الأشياء إذ يحررها من فكرة عد النسيان إشارة لعدم الوفاء قدر تعلق الأمر بتجربتها السردية الملتبسة والغامضة.

تميزت اللوحة الثانية التي أعقبت لوحة الاستهلال بانفراد وصفى صاغته الأنا الساردة أشبه بالبورتريه لشخصية "الأم" المحايثة لذاتها، وعبأتها بأشكال وصور وألوان وخطوط هيأت الفرصة السردية لتركيز هيمنتها وقوة تأثيرها:

أمي ماتت منذ ما يقارب الخمس سنوات، كانت قد بلغت الثامنية والخمسين لم تعان أية أمراض باستثناء نوبات الصداع النصفي التي كانت تلم بها أحياناً، كانت امرأة قوية تميزت دوما بالذكاء الحاد بحيث كان من المستحيل أن تمر عليها كذبة مهما بدت متقنة، مما وضعني في حرج لأنني اعتدت الكذب للتخلص من المآزق الكثيرة التي سببتها لنفسي في سنوات طيشي، لطالما اكتشفتني وقررت لي عقوبة تتناسب وجسامة الحماقة لكنها في نهاية الأمر كانت تسامحني.

إذ إن الصفات ((لم تعان أية أمراض / كانت امرأة قوية / تميزت بالذكاء الحاد / في نهاية الأمر كانت تسامحني)) تجعل منها مثالاً أو أنموذجاً

يصلح للاحتذاء وبوسعه التأثير في الأخرين ولا سيما ابنتها.

ولا شك في أن هذا الاسترجاع الزمني الخاص لهذه اللوحة ((أمي ماتت منذ ما يقارب الخمس سنوات)) أثره في التشكيل السردي الذي يوحي ابتداء بانتظام وحدات هيكل السرد، وتجاوبها مع العناصر التقليدية في الزمن والمكان والحدث وما ينتج عنه ذلك من اقتراح أفق توقع، يجعل هذه اللوحة وكأنها ملصق ممنتج بطريقة مقصودة في مطلع حفل السرد بعد الاستهلال مباشرة.

تستأنف اللوحة الثالثة زمنها السردي بعد انفصالها عن لوحة الاسترجاع لتطلق في مفرداتها أسئلة السرد المركزية في القصة:

الأن أحاول أن أسامحها لأنها ارتكبت أكبر حماقاتها على الإطلاق، حين اقتربت من قبرها أغمضت عينى بقوة فتلاشت سنوات كثيرة من عمرهيا واستقرت في مخيلتي صورتها شابة جميلة لم تتجاوز الثلاثين. هذا وبسبب الحزن والارتباك والشوق الدي يحرق الروح، اعتقدت إن مخيلتى استحضرت أكثر صورها بهاء وأن صورتها الحقيقية سوف تعاود الظهور بعد تضاؤل حدة الفقدان. الذي حدث بعد ذلك كان عصياً على التفِسيرِ، إذ بدأ الجميع يلاحظون مدى شبهي بامي، اصبحوا يكررون هده العبارة وكأنهم يرونني للمرة الإولى، بدات احس بانني لم اعد نَفُسْي، هِلِ بدأت أهذي؟ ربما، لكني كنت على يقين بان جزءًا مني غادرني إلى الابد. اصبحت كثيرة النسيان أطِيلِ التفرسِ في الوجوهِ المألوفةِ وأبذل جهداً كبيراً في محاولة استعادة الأسماء وغالباً ما يتملكني الحرج لانني لا انجح.

ولعل صراحة الدال الزمني ((الآن)) تحقق مباشرة رغبة الانفصال عن لوحة الوصف، والتواصل مع لوحة الاستهلال، وتكرس شروط الدال عبر سلسلة وحدات سردية تصور بانتباه لافت حجم التداخل الزمني والتناسخ الشخصاني بين شخصية المذات الساردة وشخصية أمها، ويمكن تفصيلها رقميا كما يأتي:

- ١ ـ تلاشت سنوات كثيرة من عمرها واستقرت في مخيلتي صورتها شابة جميلة.
- ٢ اعتقدت أن مخيلتي استحضرت أكثر صورها بهاء.
- ٣ أن صورتها الحقيقية سوف تعاود الظهور بعد تضاؤل حدة الفقدان.
  - ٤ ـ بدأ الجميع يلاحظون مدى شبهي بأمي.
    - ٥ ـ بدأت أحس بأنني لم أعد نفسي.
- ٦ ـ كنت على يقين بأن جزءاً مني غادرني إلى الأبد.

إن كل هذه اللقطات بتعاقبها السرد ـ درامي التراكمي ترسم شكل التباس وإشكالية التداخل والتماهي بين الشخصيتين، على النحو الذي يبرر فعل الحدوث وصيرورته الاستثنائية في قمة الجسد، وطاقته الإشعاعية الهابطة من ثريا ((العنوان/الرأس)).

تتوالى اللوحات بعد ذلك ومن زوايا تشخيص وتصدير مختلفة لتوكيد حالة التداخل الزمني والتناسخ الشخصاني، إذ تجرب الذات الساردة موضوع التناسخ ـ سياقات عمل كثيرة مع المحيط الاجتماعي والشخصاني بمختلف أوجهه لامتحان أزمتها واختبار إحساسها بالتماهي والتناسخ مع شخصية أمها المتوفاة، ولاسيما في حضور المفردات التفاصيلية المتعلقة بشخصية الأم المتوفاة في مشهد الذات الساردة وبروزها على نحو انتمائي حاسم في شخصيتها:

في حين تبدو التفاصيل التي تعود إلى أمي جلية إلى درجة يصعب تجاهلها - ذكريات صباها، لحظات الفرح والأسى، الحنين، الخوف والحزن، كل شيء عاد واستحوذ على تفاصيلي الخاصة أدركت أن أمي سكنتني، لا أقصد ذلك على سبيل المجاز، إنها تقيم حقاً داخل رأسي، والمشكلة أنني لم أتمكن من البوح بتلك الحقيقة لأي كان عبارة كهذه لا تقال ببساطة، الحق أنني حاولت خلال حديث عابر مع شقيقتي الصغرى قلت لها "أمي تسكن داخل رأسي"!

#### تنهدت وردت: "إنها تسكن داخل روحي"!

وربما جاء التصريح القصدي الواعي في فضاء السرد عاملاً حاسماً في وصول الشعور العام بالتناسخ إلى درجة يصعب تأويلها ((أدركت أن أمي سكنتني، ولا أقول ذلك على سبيل المجاز))، وهو ما يجعل منها مشكلة شخصية الذات الساردة في المتن النصي، ومشكلة السرد في القصة.

وتظل شخصية الأنا الساردة ـ وهي الشخصية المحورية البؤرية في القصة ـ تناور مجموعة مناورات سردية للتوصل إلى خلاص ما لأزمتها وحل معقول لإشكاليتها، وهي تقوم بعرضها عرضا حكواتياً على مروي لهم حاضرين أبداً في مشهد السرد:

أرأيتم صعوبة المازق. لن يفهمني أحد، توصلت إلى قرار بعدم الحديث في هذا الأمر حاولت إقناع نفسي إن ما يحدث داخل رأسي هو محض أوهام فرضتها حالة الحزن، غير أن مصادفة جمعتني بصديقة أمي المقربة في أحد المتاجر غيرت كل شيء كانت منهمكة في اختيار هدية لحفيدتها حين افتربت منها محاولة مفاجأتها عانقتني بود وهي تداري دمعة داهمتها. قالت بتأثر: "يا الله أصبحت تشبهينها، حتى نبرة الصوت نفسها". همست في أذنها ضاحكة: "هل

تذكرين الضابط الوسيم؟". ضحكت بارتباك شم ردت: "لكننا تعاهدنا أن لا نبوح بتلك الحكاية مهما جرى" أضافت بأسى: "لماذا نكثت بالعهد؟ فليرحمها الله، على أية حال كان ذلك منذ عهد بعيد!". عانقتني مودعة ألحت على لزيارتها قريباً.

وعدت أن أفعل، أوشكت على اللحاق بها، أردت أن أقسم لها أن أمي لم تخبرني بشيء، لكنني عرفت كيف عرفت؟ لا أعرف، عرفت لوحدى، ألا تحدث أشياء غامضة في الحياة؟

ففي الوقت الذي ذهبت فيه الذات الساردة إلى اقتراح تأويل يطمئن الروح بحل مؤقت ((توصلت إلى قرار بعدم الحديث في هذا الأمر. حاولت إقناع نفسي أن ما يحدث داخل رأسي هو محض أوهام فرضتها حالة الحزن))، لوضع الشخصية في مسارها السردي المنطقي والمعقول، فإن انعطافاً سردياً جديداً يفسد المحاولة ويقوض الاقتراح ويعيد الشك إلى شاشة العرض السردي ((غير أن مصادفة جمعتني بصديقة أمي المقربة في أحد المتاجر غيرت كل شيء)).

ويعكس الحوار بقيمه الظاهرية المباشرة والباطنية غير المباشرة بين الذات الساردة وشخصية صديقة الأم المقربة، صورة إضافية من صور تكريس الإشكالية ومضاعفة لغزها في شخصية الذات الساردة، التي تتلقى مزيداً من القناعات الإضافية لتوطين الغموض والضبابية في المشهد السردي المتواصل ((لكنني عرفت، كيف عرفت؟ لا أعرف، عرفت لوحدي، ألا تحدث أشياء غامضة في الحياة)).

إن فعل التعرف المكرر تكراراً لافتاً في هذه الوحدة السردية المتسائلة تكشف عن الجانب الروحي الباطن من المعرفة الإنسانية داخل بطانة السرد، وتجعل الذات الساردة تتماهى مع النسق الغيبي الغامض في الحياة.

تعود الذات الساردة مرة أخرى إلى مونولوجها الداخلي، في محاولة لترتيب وضعها الجديد على أساس علاقته بالآخر الذي لا يمكنه استيعاب هذا الوضع من دون إحالت إلى تفسير مرضي، باستخدام الإشارات غير الطبيعية المتاحة لتقويم حجم التغير الذي حصل لشخصية الذات الساردة شكلا ومضمونا:

هل ينبغي علي تفسير كل شيء؟ حتى كيف عثرت على صندوق مجوهراتها بسهولة بعد أيام العزاء؟ هل كان ذلك سيحول دون نظرات الارتياب التي تبادلها أخوتي يومها؟ ماذا يمكن أن أقول لهم دون أن أدفعهم للاعتقاد بأنني جننت؟

لذا فإن كثافة التساؤل الاستفهامي التي تواجه به الذات فضاءها الداخلي يبدو قاسياً ومحرجاً ومثيراً للارتباك، ومتجها إلى سبيل عدم النجاح في وضع ترتيبات مقنعة للحالة.

تنفتح هذه التساؤلات مباشرة على النسخة الأصلية للقصة، وقد تمركزت في النص الأسفل من بئر السرد على شكل شهادة حادة الاعتراف تقدمها الأنا الساردة في صيغة إعلانية حكواتية:

أنا لا أهذي، ولم أقترب من الجنون. لكن الأمر خرج عن سيطرتي كلياً. قبل عدة أيام خلدت الله النوم، كنت في الثامنية والعشرين من عمري، متزوجة حديثا ولى طفلة صغيرة فائقة العذوبة تعلمت المشي للتو. حين صحوت في اليوم التالي كنت قد بلغت الثامنة والخمسين. أصبح شعري اشيب وتجاعيد كثيرة اكتسحت وجهى، بعبارة أخرى كيان وجه أمي الخمسيني قد استعاد حضوره لكن ليس في دِآخل رأسى هذه المرة، بل غزا كل ملامحي دفعة واحدة. حين حدقت في المرآة المقابلة لسريري أطلقت صرخة مدوية جعلت زوجي ينهض من فراشه مدعورا، ارتجفت بشدة وسيطر وهن على جسدي واصبح لساني ثُقيلاً، وتصببتُ عرقاً، ظُن زوجَي أنني أصبتَ بالبكم وأنا أحاول التفوه بكلمات بدت غير مُترابطُــة. ضــمني إليــه بقــوة. مســخ دمــوعيّ المنهمرة. جفف وجهي بمنشِفة مبلولة وهو يردد: "اهدئي. اهدئِي" ناولْني كأس ماء. ظلِ يحدق في وجهي مذهولاً. صرخت إقل لي ما الذي ترام؟ لا الله تُحَاوِلُ خداعي!". بدت الحيرة على ملامحه، أجاب

"لا أرى شيئاً غير عادي!" عاودت النظر إلى المرآة. لم أكن أحلم. لم يكن كابوساً، أمي سلبتني عمري في الليلة الفائتة، والمصيبة أن زوجي لم يصدق، حاولت استعادة هدوئي. طلبت منه الاتصال بشقيقتي، غير أن الطبيب حضر قبلها. تأكد من ضغطي ودرجة حرارتي ثم حقنني بإبرة مهدئة. سمعته يقول لزوجي "لا داعي للقلق، سوف تكون بخير!". لا أعرف كم نمت بالضبط.

أيقظني صوت شقيقتي وهي تمسح رأسي وتتلو آيات قصيرة وقد استولى على وجهها ذعر شديد. قلت "ناوليني المرآة!" حاولت أن لا تفعل لكنني أصررت.

تبادلت نظرات مستسلمة مع زوجي ثم ضخت.

وقد قسمت لوحة اعترافها على شكل لقطات، صاغت في اللقطة الأولى الإطار الزمني للواقعة القصصية بأنموذجه المتشكل على شبكة محاور متآلفة ((قبل عدة أيام / كنت في الثامنة والعشرين من عمري / متزوجة حديثا)).

وواصلت في اللقطة الثانية استكمال هذا الإطار حيث فجرت فيه المفاجأة السردية التي ارتكزت عليها أساساً لعبة القصة ((وحين صحوت في اليوم التالي كنت قد بلغت الثامنة والخمسين)). إذ إن المفارقة السرد \_ زمنية المتمثلة في إضافة ثلاثين سنة إلى عمر الأنا الساردة بين ((الثامنة والعشرين / والثامنة والخمسين)) في ليلة واحدة، تنطوي على بعد فانتازي يرتكز على أسس نفسية ذات علاقة ما بفكرة التناسخ الشكلي ((كان وجه أمي الخمسيني قد استعاد حضوره)).

وهنا يحصل تحول آخر على صعيد الإضاءة العنوانية التي تسلطها ثريا العنوان على تضاريس المن النصي، إذ تغادر الحركة الداخلية عتبة العنوان ((يحدث / داخل / رأسي)) لتنتشر على سطح الخارج في واجهته الشخصانية المباشرة ((لكن ليس داخل رأسي هذه المرة، بل غزا كل ملامحي دفعة واحدة)).

وتستخدم الأنا الساردة ((المرآة)) بوصفها القرين المعبر عن انعكاس الصورة الداخلية والخارجية للشكل، والدال الحاسم الذي يغذي الذات المصورة بدلالات تغير تهز كيانها وتفجر فيها أحاسيس الشيخوخة المرة التي تضغط فيها على الدائرة الشخصانية الضيقة المحيطة بها، المتمثلة بالشخصيات ((الزوج / الطبيب / الشقيقة)) وقد شكات بينها وبينهم حاجزاً من سوء الفهم، يقودها إلى تفسيرات تنطلق من إحساسها الفادح بالتغير نحو شخصية الأم المتوفاة، بعد أن بلغ تماهيها مع شخصية الأم حداً نفسياً عالياً خلط بين الشخصيتين.

وإذا ما عدنا مرة أخرى إلى معاينة اللحظة الاستثنائية المكثفة التي حدث فيها هذا الخلط الشخصاني وما أعقبه من لبس سردي ((حين اقتربت من قبرها أغمضت عيني بقوة فتلاشت سنوات كثيرة من عمرها واستقرت في مخيلتي شابة جميلة لم تتجاوز الثلاثين. هكذا وبسبب الحزن والارتباك الذي يحرق الروح، اعتقدت أن مخيلتي استحضرت أكثر صورها بهاء وأن صورتها الحقيقية سوف تعاود الظهور بعد تضاؤل حدة المقدان))، لأدركنا سر اللعبة السردية التي خضعت لها القصة في تشكيل المعادلة السردية الشخصانية للقائمة على التبادل والاستعارة وإحراج أفق التوقع لدى المتاقي.

لكن ثورة الأنا الساردة في هياجها واضطرابها وجنونها ما تلبث أن تهدأ بعد أن تستقر أحوال السرد في نصص ((الواقع)) السردي المفارق، وتنسحب الأنا إلى بؤرتها الأنوية عازلة الدائرة القريبة والخارج عموماً عنها، لتمارس نشاطها السردي بناء على المتغيرات الجديدة في عالمها من دون إي إحساس بالفجيعة، إثر قرارها الحاسم بسرقة عمرها على يد أمها ((أمي سلبتني عمري بسرقة عمرها على يد أمها ((أمي سلبتني عمري

في الليلة الفائتة))، على النحو الذي يعيد نسق السرد إلى مسار معتدل في اقتراح خاتمة القصة:

حدقت جيداً، استولى على هدوء تام، لم أعد أرغب في تفسير أي شيء. ليقولوا ما يشاؤون، وليقسموا أن شعري ما زال حالك السواد، وأن وحمى

فتياً وأن لا أثر لأية تجاعيد إلا في مخيلتي، إنهم كاذبون. سأكون مجنونة لو صدقت مزاعمهم، حتى الوثائق الرسمية تكذب.

أنا وحدي أمتلك الحقيقة وأعرف أنني صرت أمي! كففت عن الشوق إليها.

أصبحت نائية عن الجميع، لن أحاول إقناعهم بشيء. لن أعتذر. عليهم أن يتقبلوني كما أنا. امرأة في أواخر الخمسينات تجاوزت سن اليأس التي يتحدث عنها الأطباء وأتوق إلى شيخوخة هادئة.

ولعل الوحدة المفصلية المركزة ((أعرف أنني صرت أمي! / كففت عن الشوق إليها)) بمضمونها التحولي العميق، هي التي تقود نشاط السرد المتوالد في الذهاب إلى منطقة الإقفال ـ إلى مفارقة أخرى وأخيرة تتحول فيها الأنا الساردة إلى ((قبر)) متحرك يحوي جسد ((الأم)) ويطرد جسدها إلى الخارج حيث يموت:

غير أني سوف أتذكر دائماً وبحنين بالغ أمي التي ماتت وهي في الثامنة والعشرين مخلفة طفلة بالغة العذوبة تعلمت المشى للتو.

فتناسخ الأجساد هذا يفارق تناسخ الأرواح، ويعكس أنموذجاً طريفا في المغامرة الجمالية للنص القصصي.

### هو امش البحث:

- 1- الأعمال القصصية، المجلد الثاني، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ط١، ٢٠٠٠، ٥٦.
- ٢- الديب رماح، خيري عبد الجواد ، مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، ط٢، ١٩٩٥، الجيزة:
   ١٣٨.
- حكايات شعبية أم قصص حداثية، إدوار الخراط،
   الدراسة التي صاحبت المجموعة.
- ٤ جمال الغيطاني، من التقديم الذي خص به المجموعة على ظهر الغلاف الثاني للكتاب.
- كاننات صغيرة، منشورات اتحاد الأدباء في العراق، بغداد، ط١، ١٩٩٤، ٤٧.
  - ٦ مجلة ((الرافد))، العدد ٦٠، ٢٠٠٣ : ٥٠.
  - ٧\_ مجلة ((عمان)) الأردنية، العدد ٧١، ٢٠٠٢: ٨٤.

### در اسات وبحوث..

## السردي

العربي

## التشكيل

(في الخطاب الروائي

بين النشأة والنضج )

نجاة عرب الشعبة \*

ليس من السهل على الباحث أن يتصدى إلى موضوع الرواية العربية، دون أن يتحصن بالكثير من المعارف المنهجية والأدوات الإجرائية حتى تعينه على مواجهة جملة من الأسئلة المتنوعة التي حتما ستعترض سبيله أثناء البحث، والتي تتعلق في عمومها بنشأة الفن الروائي في تاريخ الثقافة العربية، ومراحل تطوره وعلاقاته بالموروث السردي العربي من جهة، وبالرواية الغربية من جهة أخرى.

والأمر سيكون أكثر تعقيداً إن تعلق بالخطاب الروائي الحداثي، الذي أصبحت له إشكالياته الخاصة والمتميزة، كما أصبحت له أساليبه السردية الخاصة، لأن الباحث سيجد نفسه مضطراً للبحث في إحدى مسائله المتنوعة والشائكة في الوقت ذاته، من مثل: البحث في مكونات الخطاب الروائي الحداثي ووظائفه، أو بنائه وصيغه، أو تشكيله وأساليبه أو "أشياء أخرى تتعلق بمحاولة تصنيفه في مذاهب جمالية ومحاولة امتلاكه واحتوائه" (۱).

ونحن أمام هذا الكم الهائل من الأسئلة المعرفية المتنوعة والعديدة، اخترنا أن يكون طرحنا يجري في محور كبير وهام بالنسبة للرواية العربية، يتعلق في أساسه بتطور التشكيل السردي في الخطاب الروائي العربي منذ نشأته في مراحله الفتية الأولى، إلى غاية وصوله إلى مرحلة الاكتمال والنضج. والتشكيل السردي في العمل الروائي، ليس مظهرا بسيطا وإنما هو في غاية التعقيد لأنه اجتماع العديد

من العناصر الفنية التي يتشكل من خلال اجتماعها الكلي الطابع المميز لأي عمل روائي بعينه مقابل سواه من الأعمال الأخرى المماثلة .

وفي هذا السياق، سنحاول عبر هذه الورقة معرفة خصوصية التشكيل السردي في الخطاب

<sup>\*</sup>باحثة وأكاديمية من الجزائر.

الروائي العربي بطوريه التقليدي والمعاصر، باعتباره من أهم الشروط لمعرفة النص وفهمه.

١ خصوصية الخطاب الروائي في طور النشأة:

لسنا نزعم من سياق هذا العنوان، اننا سنتتبع تاريخ ظهور جنس الرواية في الأدب العربي تتبعاً دقيقاً بحيث يجعلنا نحيد عن الغاية الأساسية من هذه الدراسة وهي ليست غاية تأريخية، وإنما نعتزم عبر هذا العنصر المنهجي أن نسلط الضوء على أهم المراحل الكبرى التي اجتازتها الرواية العربية قبل العقود الثلاثة الماضية، من أجل قراءة خصوصيتها الفنية والجمالية، ومقابلتها بنظيرتها الحداثية

بدأت مسيرة الإبداع في الكتابة الروائية العربية بتجارب متنوعة على مر التاريخ الحديث، مدفوعة بالتغيرات الاجتماعية والفكرية التي طرأت في البيئة العربية. فكان أول سبيل لالتحاق الفن الروائي بالمسار الثقافي العربي، كان عن طريق الترجمة، حيث أدت "عناية المترجمين ومن ثم المؤلفين الأوائل، بذوق القراء، والخضوع لما هو سائد في الثقافة العربية آنذاك إلى تلوين الروايات المترجمة والمؤلفة بألوان تراثية كانت تهيمن على الذوق الجمالي والفكري لجمهور القراءة الذين كان جلهم من أنصاف المثقفين" (٢).

فكان الشكل السردي القديم مسيطراً إلى حد كبير على الشكل الفني للرواية العربية وخصوصاً على مستوى صناعة الأسلوب؛ حيث لم يكن باستطاعة الكتاب آنذاك التخلص من قيود البديع والمحسنات البلاغية التي كان الكتاب يتسترون خلف عباءتها (٣) ويبدو ذلك واضحاً في كتابات اليازجي، والمويلحي والمازني ومن قبلهم، اللطهطاوي، وعلى مبارك وغيرهم...الخ.

ولعل التفسير المنطقي لهذه الظاهرة الأدبية، هو الهدف التعليمي الذي كان يرفد تلك الروايات؛ حيث لم يدخل في اعتبار أولئك الرواد على حد قول عبد المحسن طه بدر "أنهم يقدمون إلى قرائهم رواية، وإنما كان هدفهم تعليم هؤلاء القراء وتثقيفهم وكان هدفهم هذا يتفق وظروف مجتمعهم في هذه الفترة(٤).

ونتيجة لاتصال المجتمع العربي بالثقافة الغربية، تم وعي المثقفين العرب بضرورة إدراك الجديد الوافد من الغرب، وأنه يحتاج إلى شكل فني جديد، فبدؤوا من ثم التخلي عن الشكل التراثي والتمسك بالشكل الغربي شيئاً فشيئاً. فكان أن ظهرت الرواية التاريخية التي بظهور ها تكون الرواية العربية قد شهدت \_ نوعاً ما \_ نقلة جديدة من حيث العناية بالمادة السردية التي قوامها رواية التاريخ العربي والإسلامي القديم، والغرض منها

تعليم التاريخ للقراء لا أكثر وقد عبر جرجي زيدان ذاته عن هذا الهدف بوضوح في مقدمة روايته الحجاج بن يوسف حيث قال: "وقد رأينا بالاختبار أن نشر التاريخ على أسلوب الرواية افضل وسيلة لترغيب الناس في مطالعته" (٥).

من أجل ذلك لاحظ الدارسون أن "العقد في روايات جرجي زيدان متشابهة، بل إنها توشك أن تكون موحدة، وهو يحاول في بنائه لهذه العقد أن يخضها للموضوع التاريخي(٦) لذلك فقد غلب على هذا النوع من الروايات أسلوب السرد التعليمي المبسط، الغرض منه إفادة القارئ بالمعلومة التاريخية وحسب.

من هنا يمكننا القول أن الرواية العربية في مرحلتها الأولى ما بين منتصف القرن التاسع عشر ميلادية وبداية القرن العشرين جاءت أساساً لتعبر عن أهداف المثقفين من أجل تطوير المجتمع وتعليمه والخروج به من وحل الجهل والتخلف اللذين سيطرا على العقل العربي زمناً ليس باليسير.

وظل الشكل الفني في الرواية العربية ينحو منحنى معينا نحو التطور في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى حيث بدا التأثر واضحاً بالرواية الغربية نتيجة اندفاع الكتاب إلى الثقافة الغربية وتشبعهم إلى حد ما بمبادئ التيارات والمدارس الأدبية الغربية. فجاءت الرواية التي تحمل بذور الرومانسية تحتفي بواقع خيالي لا يمت لواقع البيئة العربية بصلة. ومن حيث الشكل يلاحظ الباحثون أن الذوق الفني والجمالي أخذ يتخلص بشكل شبه كلي من الموروثات الأدبية ومؤثراتها وأخذت بذلك الرواية تنفرد ببعض التميز خصوصاً في طريقة الصياغة والتأليف واللغة (٧).

وخير من مثل هذه المرحلة من الكتاب الرواد؛ محمد حسين هيكل الذي كتب رواية "زينب" سنة ١٩١٤، وكتب العقاد (سارة)، وطه حسين كتب (الأيام)، والمازني كتب (إبراهيم الكاتب). الخ إن هذه الروايات تتصل من حيث مضامينها اتصالاً مباشراً بحياة مبدعيها ومشاكلهم الذاتية، حيث أصبحت تؤطر ضمن رواية السيرة الذاتية.

ومما يلاحظ على هذه الروايات، عدم الاكتمال والنضج الفني على المستويين: الشكل والمضمون. ذلك أن أصحابها لم يستطيعوا الفصل أثناء كتابتها بين ذاتهم ككتاب وصحفيين، وباحثين، وبين ذاتهم الأخرى المبدعة، فكان لذلك تأثيره الواضح على أسلوب الكتابة لديهم؛ فطه حسين مثلاً يظهر في كتابه "الأيام" بأسلوب الباحث الاجتماعي حين يعلق في مقاطع من الرواية عن مظاهر تخلف البيئة المصرية خصوصاً في الأرياف، وأما هيكل فإنه لم يوفق إلى حد ما في شكل الأسلوب العام للرواية حيث تعثر في عدم التوفيق ما بين الطابع الحزين حيث تعثر في عدم التوفيق ما بين الطابع الحزين

الذي يغلب على سير أحداث القصمة، وما بين تلك المقاطع التي تبدو منفصلة عن سياق المحكى ذاته من حيث احتفاء هيكل بتصوير الطبيعة الريفية الزاهية... بالإضافة إلى كل ذلك ميلهم الواضح إلى استخدام الأساليب التقريرية الخالية من الإيحاء.

قد يرجع سبب تعثر هؤلاء الرواد في عدم اكتمال تجاربهم الإبداعية \_ في جنس الرواية \_ فنيأ وجمالياً. إلى عدم استيعابهم لمفاهيم الأجناس الأدبية، والتباس الأمر عليهم حول خصوصية كل نوع. كالذي نجده مثلاً عند عيسى عبيد في مقدمة روايته (إحسان هانم). عندما يطلق كباقي أبناء جيله على الفن المسرحي "الرواية المسرحية" وكذلك عندما يطلق المسارة المناه المتقالة المناه المتقالة المتقالة

ولأن تطور الكتابة الروائية، مرتبط بالأساس بمدى تطور الوعي بالكتابة، فإن حلول المرحلة الواقعية كانت شاهداً على ذلك التطور حيث أجبرت النقاد والدارسين على الاعتراف جدياً بما يسمى رواية عربية حقيقية، خضعت بالفعل إلى مقاييس الفن الروائي الحديث.

ومن أبرز كتاب الاتجاه الواقعي، نذكر عبد الحميد جودة السحار، ويوسف السباعي وإحسان **عبد القدوس، ونجيب محفوظ** الذي يبقى سيد هذا الميدان بغير منازع، فرواياته خان الخليلي وزقاق المدق، والثلاثية، مثلت بالفعل رؤية أدبية جديدة أضافت إلى أجواء الرواية العربية عوالم أوسع وأرحب، فانتقل من أسلوب السيرة الذاتية الذي يركز على الذات إلى التركيز على ذوات أخريات، أُو الانتقال في السرد من التركيز المحوري إلي التركيز الحوارّي، الذي يأخذ بعين الاعتبار مشّاركة ذوات أخرى في إضاءة جوانب هامة في حياة المتكلم/ الشخصية المحورية التي تنقل الينا حياتها أو وقائعها(٩) وكلما تقدم الزمن **بنجيب محفوظ** إلا وزاد وعيبة بالكتابة الروائية فيستخدم تقنيات أكثر إُبِداعاً وأكثر تعقيدًا، وتَقَفُّ روآياته اللص والكلاب، السمان والخريف، الشحاذ وغيرها علامات بارزة في مسيرة الرواية الجديدة، ذلك أنه أضاف إلى تلك المضامين الاجتماعية التي عني بها من قبل، مضامين فكرية ونفسية وإنسانية نقلت الرواية العربية إلى شكل فني جديد أرهص لظهور ما يسمى الرواية الجديدة.

ولما نعاين كتابات نجيب محفوظ في شكلها العام نلاحظ أنه يعتني كثيراً بالمادة السردية أي (المضامين)، على حساب الجانب الشكلي أو البنوي للرواية لكنه من جانب آخر كان ينوع إلى حد بعيد في هذه المضامين، فمنها ما يهتم فيه بالمكان الذي تدور في نطاقه أحداث الرواية، ويظهر ذلك من تدور في نطاقه أحداث الرواية، ويظهر ذلك من

العناوين التي يختارها لرواياته من مثل خان الخليلي، زقاق المدق، قصر الشوق...الخ. أيضا يهتم محفوظ بتحديد معالم شخصيات الرواية الرئيسية والثانوية، حيث يرسم أبطاله رسماً تقصيلياً لا يترك كبيرة ولا صغيرة تتصل بهم دون أن يسجلها (١٠) وكان هذا في مرحلته الأولى في الكتابة التي التزم فيها بالاتجاه الطبيعي. أما المرحلة الثانية وهي الواقعية الجديدة فهي تلك التي عني فيها بالجانب الفكري والفلسفي والنفسي في بناء المادة السردية مقابل حفاظه على الشكل التقليدي للرواية العربية.

لكن هل هذا يعني أن الرواية العربية توقفت عند هذا الحد من الإبداع؟ أم هل بقيت مستمرة في طريق البحث عن الجديد؟

ا حصوصية التشكيل السردي في الرواية العربية الجديدة

ليس هناك من شك، في أن الفن الروائي العربي استطاع في العقود الثلاثة الأخيرة أن يكسب أهمية خاصة في الساحة الثقافية العربية، جعلته يحتل بلا منازع مكان الصدارة بين الأجناس الأدبية الأخرى حيث حقق الخطاب الروائي العربي الذي ظهر مباشرة بعد المرحلة الواقعية نقلة نوعية على مستوى التشكيل السردي، وهي المرحلة التي عادة ما يؤرخ لها بنكسة حرب ١٩٦٧م (١١) حيث ما يؤرخ لها بنكسة حرب ١٩٦٧م (١١) حيث نعول الوعي العام لدى الكتاب والمثقفين، فكانت أن دفعت الروائي العربي إلى أن يعيد النظر من جديد في تيار الكتابة الروائية الذي كان سائداً قبل في تيار الكتابة الروائية من جهة، وعناية فردى، وهو ما يحقق في تصور هم جمالية الخطاب الروائي المعاصر.

فيم تتمثل إذن هذه الخصائص الشكلية التي امتاز بها الخطاب الروائي المعاصر؟ وهل حققت له ما يسمى الأدبية؟

إن منهجية البحث في مثل هذا الموضوع المعرفي تحتم علينا قبل الإجابة على هذين السؤالين الهامين، أن نبحث في الأسباب والعوامل التي دفعت بالروائيين أن ينتهجوا سبل تيار الرواية الجديدة.

لا أحد يماري في مسألة تبعية الثقافة العربية للثقافة الغربية، والتي كان من نتائج التفاعل معها ظهور جنس الرواية على الساحة الثقافية العربية مع ما ظهر من أجناس أدبية أخرى كالمسرحية، والمقال.. ومع استمرار عملية التفاعل على مر الزمن، خصوصاً وأن سبل التواصل مع الآخر تطورت إلى حد كبير مقارنة مع ما كانت عليه في بداية القرن العشرين، فإن عملية انفتاح الكتاب والأدباء على مختلف الاتجاهات الأدبية صار أكثر

حدة، خصوصاً على تيار الرواية الجديدة الذي كان التشابه ما بين ظروف نشأته في الغرب قريبة إلى حد بعيد من ظروف نشأته في البيئة الثقافية العربية.

فلو نعود بالذاكرة المعرفية إلى الأسباب الرئيسة التي دفعت بالأدباء الغرب إلى الانقلاب على أساليب الكتابة الروائية التقليدية (من كلاسيكية، رومانسية، واقعية)، نجد أن الحربين العالميتين تقف على رأس تلك الأسباب لما خلفته من أثار سلبية على المجتمعات الأوروبية، بل والإنسانية بشكل عام، فجاءت الرواية الجديدة لتعبر عَنَ أزمة الإنسان الروحية الخانقة في العصر الحديث، وانهيار القيم الشخصية والإنسانية، فكان أن انقلب الفكر الفلسفي بظهور الوجودية، وتغير التفكير النقدي بظهور البنوية ومن أشهر كتأب الرواية الغربية نذكر على سبيل المثال لا الحصر مأرسيل بروست، وأندري جيد، وجيمس جويس الذي استخدم تيار الوعي للتعبير عن الروى والمشاعر والذكريات، والان روب غرييه. ومن جملة ما ثار عليه هؤلاء الكتاب؛ السمات التقليدية للرواية مثل الحبكة المنظمة والشخصيات الواضحة المعالم وركزوا على وصف دقيق للأشياء والأحداث كما هي الخ.

ومثلما أثرت الحربان العالميتان على الفكر والثقافة الغربيين فإن هزيمة ١٩٦٧م هي الاخرى قلبت موازين الفكر لدى الإنسان العربي المعاصر جراء ما خلفته من إحساس بالانكسار، وخيبة الأمل، فكان أن عبر الأدباء عموماً وكتاب الرواية على وجه الخصوص على هذه النكسة بأساليب روائيــة جديــدة فيهــا ثــورة ضِــمنية علــي الروايــة التقليدية وتقنياتها. ونذكر أشهر هؤلاء الكتاب الطيب صالح، صنع الله إبراهيم، حنا مينة، جمال الغيطاني، آدوار الخراط، إميل حبيبي، جبرا إبراهيم جبرا، الطاهر وطار، واسيني الأعرج، **وعبد الرحمن منيف.** وغيرهم فإن الساحة الأدبية تُعجْ بأسماء الكثير بن الذِّينَ أَثْبَتُوا وَجُودهم من خلَّال التنوع في تشكيل الخطاب الروائي الجديد، والتي من أهم سماته تداخل أساليب الكتابة وامتزاجها مع المفاهيم الفكرية والفلسفية؛ الخيالي منها والصوفي الـواقعي والتـاريخي، العجـائبي والأسـطِوري ممـّا جِعلها سواء في حبَّكتها أو شخُّوصها أكثُر تعقيداً واعمق تركيباً.

ومماً ساعد على هذا التطور البارز في شكل الرواية العربية المعاصرة، عديد العوامل المتنوعة نذكر منها:

- تطور المناهج النقدية التي تنحو في عمومها منحى شكلياً لاهتمامها ببنية النص الأدبي والتي ارتبطت بأسماء مشاهير النقاد الغرب من أمثال بارت، وتودوروف وجينيت. فجهود هؤلاء لم تعد

تسعى كما كان الحال لدي أصحاب النقد التقليدي (النفسي، والانطباعي.) بتأويل الأدب، بل صارت تسعى في بحث بناه وطرائقه. وبما أن الإبداع مهما تلون واختلف جنسه، لابد أن يلازمه النقد الذي من أبجديات وظائفه التغيير والتطوير.

ــ انفتاح الأدباء أنفسهم على هذه المناهج، والنظريات التي تشتغل على السرد والرواية.

\_ اشتغال عدد لا بأس به من كتاب الرواية الحداثية بمجال النقد الأدبي، فهم من أبرز صناع التفكير النقدي العربي الحديث والمعاصر، نذكر على سبيل المثال، محمد برادة (المغرب)، واسيني الأعرج (الجزائر)، عبد المالك مرتاض (الجزائر) وغيرهم.

وبعد هذه الوقفة السريعة مع عوامل تطور أساليب الكتابة الروائية، ننتقل إلى تخصيص الحديث حول بعض ملامح التطور الذي حظي به الخطاب الروائي المعاصر على مستوى التشكيل السردي. ولنبدأ حديثنا بخصوصية زمن السرد في الخطاب الروائي لما له من أهمية بارزة على تحديد منطق السرد في الرواية.

ا\_ تكسير تراتبية الزمن السردي في الخطاب الروائي المعاصر:

يقول سعيد يقطين بخصوص الخبر وهو مادة الحكي "إن الأحداث القابلة للحكي أياً كان طبيعتها هي موضوع الخبر باعتباره نواة أي عمل سردي"(١٢) والزمن يلعب دوراً كبيراً في الخبر لا يمكن حكيه أو سرده إلا بعد وقوعه. فهناك مسافة بين وقوع الخبر وبين الإخبار عنه. من هنا يأتي كل خطاب ليعطي للمادة نفسها أو ما يتصل بها نسقاً خاصاً يجعله يختلف (١٣).

يتعلق مضمون هذا الخطاب النقدي بشتى أنواع السرد، ولما يأتي تخصيص الحديث حول موضوع الرزمن السردي في الرواية العربية المعاصرة، نجد أن المبدعين لجؤوا إلى توظيف إمكانات السرد الأدبي (كالاسترجاع، والقطع، والتداخل. الخ). في تشكيل المادة الحكائية. لأنه بالسرد وحده يتسنى للكتاب إعادة تكييف أحداث المتن الحكائي وتوزيعها في ثنايا النص الروائي. وذلك يعود" إلى تحول جذري في منظور الروائيين للعالم الفني الذي يشكلونه في نصوصهم ونشوء للعالم الفني الذي يشكلونه في نصوصهم ونشوء حساسية تضع نفسها \_ على رأي عبد الله إبراهيم \_ حساسية تضع نفسها \_ على رأي عبد الله إبراهيم \_ التقليدي للرواية" (١٤) والذي كان في مجمله يعتمد منطقاً سردياً متشابهاً يقوم على الاستناد إلى منطق التصاعد الطبيعي لزمن المحكي. والذي يتحدد في:

الزمن الماضي ي الزمن الحاضر ي الزمن المستقبل

من هنا أخذت عملية التأليف الروائي تنبني أساساً على طريقة السرد كمستوى أول يفرض نفسه وسيتأثر باهتمام المبدع في سبيل تجاوز إشكالية الزمن في الخطاب الروائي عن طريق توظيف تقنيات سردية عديدة، كان من أهمها تشويه الزمن في المحكى لغايات جمالية (١٥).

وأمام هذا التشكيل الحداثي للخطاب الروائي العربي باتت الرواية العربية المعاصرة مادة دسمة أمام النقاد والدارسين، حيث فتحت شهيتهم لينجزوا بصددها العديد من الدراسات وذلك لامتلاكهم أليات القراءة التي أتاحتها المناهج النقدية الحديثة (كالبنويسة، والسيميائيات، والشعرية، والتفكيكية....)

وحتى نقترب أكثر من خصوصية الخطاب الروائي في مستوى الزمن السردي، فإننا سندعم كلامنا برواية "أخبار عزبة المنيسي" ليوسف القعيد، وهي الرواية التي فتحت شهية الباحث محمد معتصم لاستقراء صيغتها السردية، فعلى حد قوله إنها رواية حافلة بالعناصر الجديدة سواء على مستوى الخطاب، أو على مستوى القصة أو على مستوى الحكي أو على مستوى تعدد أنماط السرد(١٦).

قاُم الباحث بتحليل بنية المحكي في الرواية في ارتباطه بمنطق السرد، فوجد أن المحكي أو كما أطلق عليه المحتوى ينقسم إلى أربع بنيات:

أ البنية الأولى: المحتوى (التحقيق)، الزمان ٢٣ ماي ١٩٦٧.

ب ــ البنية الثانية: المحتوى (الرضوخ)، الزمان ١٣ سبتمبر ١٩٦٦.

ج \_ البنية الثالثة: المحتوى (الكبرياء)، الزمان ٢٣ سبتمبر ١٩٦٢.

د ــ البنية الرابعة: المحتوى (القتل)، الزمان ١٣ ماي ١٩٦٧.

وجد الباحث وهو يستقرئ بنية المحكي في ارتباطه بالزمن السردي أن "الحكاية في رواية القعيد تؤثر الابتداء من حالة يمكن اعتبارها حسب سيرورة الأحداث والتواريخ المثبتة في الرواية، حالة نهائية (١٧).

ومما استخلصه من هذا التحليل البنوي للمحكي أن العمل الروائي كل منسجم من حيث القصة في ارتباطها بالحكي ذاته ويعود نجاح الروائي في تحقيق هذا الانسجام إلى حنكته وبراعته في بنية الحبكة الروائية، وهو ما جعله يطلق حكماً قيمياً على الخطابات الروائية المعاصرة إلى امتلاك أصحابها القدرة على تنويع الخطابات وابتكار الأساليب والطرائق المختلفة لجعل المحتوى شيئاً مختلفاً ومغايراً للسائد (١٨).

#### ٢\_ خاصية التكثيف السردي:

دائماً في سياق الحديث عن خصوصية التشكيل السردي في الرواية المعاصرة، وملامح التجديد التي طرأت عليها، ننتقل إلى موضوع هام يتعلق بما يعرف لدى المهتمين بالدراسات السردية بالتكثيف السردي؛ وتعد هذه الخاصية من أكثر المظاهر الشكلية التي يسعى الخطاب الروائي المعاصر إلى تجسيدها، خصوصاً وأن الفن الروائي أكثر الأنواع الأدبية قدرة على التنويع في أشكاله وأساليبه مقارنة مع أنواع الأدب الأخرى.

يرى الناقد عبد الله إبراهيم أن ظهور السرد الكثيف على مستوى بنية الخطاب الروائي كان "نتيجة للتشقق الذي شهده السرد التقليدي في الرواية العربية، والسعي إلى رفع مكانة الاهتمام بكيفيات تركيب المادة الحكائية إلى مستوى يناظر الاهتمام بماهية تلك المادة وهو ما يلاحظ في نماذج ووائية جعلت من السرد الكثيف الذي يطوق الحكاية ويتغلب عليها وسيلة أساسية من وسائل تشكيل النصوص الروائية" (١٩). والمقصود بخاصية التكثيف السردي هنا هو ذلك السرد الذي يتشكل في التدافع الشديد بين الرواة من أجل الاستئثار بالسرد للإفصاح عن جملة من المواقف فيما يخص الماضي والحاضر على حد سواء (١٠).

والحقيقة أن خاصية التكثيف السردي تتعلق بصفة مباشرة مع ما أطلق عليه البنويون مصطلح الرؤية (أو وجهة النظر). ويحيل مفهوم الرؤية على العلاقة القائمة بين السارد والعالم الممثل أو المشخص. وإن أهم التساؤلات التي تطرح على القارئ وهو يقتفي أثر هذه الخاصية في النص الروائي، من الذي يرى الأحداث؟ من الذي يرويها؟ وترتبط الأجوبة المعطاة للقارئ بزاوية نظر خاصة تتعلق بنوع وجهة النظر المتبناة، وهذه هي المقولة الأساسية التي تتج إمكانية تشخيص الانتقال من الخطاب إلى العمل التخييلي.

ويبدو أن الروائيين الحداثيين أدركوا تماماً مدى أهمية موقع السارد في تحديد مسألة الرؤى ووجهات النظر المتبناة في المحكي، فإنهم لجؤوا إلى ممارسة تقنية السرد الكثيف من أجل صياغة رؤاهم لعالمهم الواقعي وتقييمه وتطلعاتهم المستقبلية، التي تحمل تفاؤلهم أو تشاؤمهم... الخ. هذا إلى جانب إدراكهم أن أهمية موقع السارد لا تتحدد في كونه "يتصدر بقية العناصر الأخرى في إعطاء النص قيمته الجمالية وحسب، بل إن هذه العناصر الأخرى لا تجد مرتكزها الفعلي دون هذا الصوت بالتحديد (٢١).

والمقصود بالعناصر الأخرى هنا، أي كل ما له علاقة بمظهر السرد من مثل تنظيم السرد من حيث حيث تعطيل وتيرته أو تسريعها، ومن حيث المنظور السردي المتعلق بالراوي أو بالشخصيات

السردية. الخ. فإن جميع هذه العناصر تبدو مرتهنة على حد قول د. سامي سويدان لصوت الراوي في موقعه من الإطار الحدثي الزمني، المكاني للحكاية (٢٢).

ومن الروايات الحديثة التي جسدت مبدأ تعدد الرواة رواية "مصرع الماس" لياسين رفاعية، حيث يعرض الباحث سامي سويدان هذا المقطع الشاهد في سياق استقرائه للسرد الكثيف في الرواية .... ويقال، إنه آخر مشهد من مشاهد عنترة جاء على لسان أبو عبدو قبل مقتل وديع اليهودي. قال الراوي: ووصل الخبر إلى عبلة في الخيام أن عنترة في قتال أنس بن مدركة سيد بني خنعم فنادت من وسط السبي بأعلى صوتها وقد انتعشت روحها بعد موتها "يا ابن العم لا أذاقني الله فقدك".

الملاحظ على هذا المقطع تعدد الرواة، وانتقال الخبر من صوت راو إلى صوت راو آخر. فالراوي الأول الذي ينقل ألخبر بأكمله يعتمد راويا آخر، هو هنا مجهول لم يعرفه (يقال) ينقل بدوره خبراً محدوداً في سياق الحكاية، وفي هذا الانتقال يتم سرد قصصي نجد فيه تأخير لذكر المشهد المشار إليه... وهذا الانتقال المتسارع يطرح عملية استفهام حول شخصية الراوي المذكور في النص... ويخلص د. سامي سويدان من دراسته لهذا المستوى من الخطاب الروائي إلى أن صوت المراوي هو الحاسم في تحديد بقية عناصر المستوى السردي وبالتالي يلعب دوراً متميزاً عن سواه في المساهمة في جمالية النص الروائي (٢٣).

إن مسألة تحديد شخصية الراوي ومنطلقه الذي يعطي للسرد طابعاً خاصاً وشمولياً، هي من أهم التقنيات السردية التي يستخدمها الروائي المحترف في بناء الشكل السردي للرواية. ويبدو أن الغاية القصوى من توظيف السرد الكثيف الذي يظهر في تعدد أصوات الرواة، هو اللجوء إلى وسيلة سردية توهم بالموضوعية والتجرد على طريقة القصص الإخباري في الموروث السردي القديم، وأيضاً في حالة القصص الشعبي.

### ٣ \_ التناص والتفاعلات النصية:

دائماً في سياق الحديث عن الطرائق الخاصة والمتنوعة التي يسعي إلى اعتمادها الروائي الحداثي عند نسج هيكل الخطاب الروائي؛ نحط الرحال هذه المرة عند خاصية استجمع لها الروائي العربي كل قدراته في سبيل ابتكار صياغة جديدة يستحضر من خلالها الموروث الثقافي في بناء نصوصه الروائية. وتعرف هذه الظاهرة الأدبية في النقد الحديث بمصطلح التناص الذي هو نتاج الحركة النقدية الغربية المتجددة باستمرار، والتي

تنظر إلى النص في مرجعيته التي تظهر في مدى تفاعلاته مع غيره من النصوص السابقة.

وهو ما جعل باباً جديداً يفتح على مصراعيه أمام النقاد العرب والدارسين، ليعتنوا أيما اعتناء بمدارسة خصوصية تفاعل النص الروائي العربي مع نصوص أخرى تراثية أو معاصرة، خصوصاً وانهم تزودوا بآليات استقرائها بالاستناد إلى ما أنتجت حركة النقد الغربي من أدوات إجرائية تساعدهم على ذلك.

إن التناص هو أداة كشفية تبحث في النص الحاضر عن ملامح النص الغائب الذي ذاب في نسيجه، أي أن أساس البحث في موضوع التناص هو علاقة النصوص بعضها ببعض.

لكن السؤال الذي نلفيه يفرض نفسه علينا ونحن نستقرئ موضوع التناص في الرواية العربية، والذي تتحدد صيغته على النحو التالي: ما السر في تدافع كتاب الرواية المعاصرة نحو توظيف خاصية التناص في متون نصوصهم الروائية؟

يبدو أن النقاد والدارسين قد اتفقت إجاباتهم على هذا السؤال الهام، ولقد لامسنا ذلك من خلال توحد آرائهم ونتائج أبحاثهم في أن الدافع الرئيس إلى ذلك هو هزيمة العرب في سنة ١٩٦٧، والتي كانت في نظرهم هزيمة ثقافية وحضارية قبل أن تكون هزيمة عسكرية، و"أن محو آثار الهزيمة، والنهوض من جديد، يتطلبان إعادة التفكير في البني الفكرية والاجتماعية والسياسية... والثقافية للمجتمع، كما أدرك المثقفون العرب دائماً... أن العودة إلى الجذور ضرورية ليس من أجل الانغلاق على الذات وتقديس الأجداد...، بل من خلال مساءلة الماضي" (٢٤) والوقوف على الخصائص المميزة لذلك التراث الذي تتحدد معه ملامح الهوية.

لكن هذا لا يعني أن الرواية العربية قبل العقود الثلاثة الماضية لم تعرف العودة إلى التراث، والتفاعل مع نصوصه الأدبية والتاريخية، وإنما أن التوجه إلى التراث بعد هزيمة ١٩٦٧ تميز بخصوصيات جمة خلا من جلها الخطاب الروائي التقليدي.

ويتضح لنا جدوى هذا الكلام لما نقف على أهم شكلين من أشكال التفاعل النصبي من منظور د. سعيد يقطين، أما الشكل الأول فيتحدد في أن ينطلق المبدع في تأسيس شكل نصبه الروائي من نوع سردي قديم واعتماد هيكله أو شكله في إنجاز مادة روائية، وتتداخل مع ذلك بعض قواعد النوع القديم في الخطاب فتبرز من خلال أشكال السرد وأنماطه أو لغاته أو طرائقه.

ويتحدد الشكل الثاني، في الانطلاق من نص سردي قديم محدد الكاتب والهوية، وعبر الحوار أو

التفاعل معه، يتم تقديم نص سردي جديد (الرواية) وإنتاج دلالة لها صلة بالزمن الجديد الذي ظهر فيه النص(٢٥).

و هذا الشكل الأخير هو الأكثر تبنياً في تشكيل بنية الخطاب الروائي الحداثي، لأن نزوع أصحابه نحو التنويع في تشكيل التناص، مرتبط بالأساس \_ مع تنوع الأغراض والغايات من توظيف. وسيتضح لنا هذا لاحقاً لما ندفع بالتحليل إلى غايته.

وأما بخصوص الرواية التقليدية، فإنه بالنظر إلى تلك التجارب المرتبطة بطور النشأة خاصة، نجدها قامت على استخدام الشكل الأول من التناص أي الشكل الاسلحي. وأن الرواية التقليدية وقفت تجاربها الإبداعية في تفاعلها مع الموروث السردي العربي عند حدود الكتابة على الكتابة، بمعنى أنها نسجت بناءها السردي على منوال بناء سردي آخر.

بالإضافة إلى ذلك فإننا، نلاحظ من خلال أساليب الكتابة المعتمدة في أو اخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أنه يغلب عليها ما يسمى التناص الأسلوبي وهو "أن يحيل التشكيل اللغوي وخصائصه الأسلوبية إلى تشكيل مواز له في خطاب آخر" أو هو ما يطلق عليه الناقد محمد عبد المطلب مصطلح "النظير النصبي" (٢٦) وهو مستوى من التفاعل النصبي "لا يرى فيه أكثر من جماليات شكلية ومنقطعة عن البنية الدلالية التي تجعل منها حتمية أدائية وليست اختياراً إبداعيا بحال من الأحوال" (٢٧).

ولما ننظر في بنية التناص، أو التفاعلات النصية على مستوى الخطاب الروائي الحداثي نجده يجسد خير شاهد على تطور الوعي لدى الروائيين الحداثيين؛ وهو وعي تاريخي بالدرجة الأولى، لأن الارتداد إلى الماضي أو استحضاره، من أكثر الأمور فعالية في عملية الإبداع ككل (٢٨). من ذلك جاء توظيف التناص بغرض تجسيد الامتداد بين التاريخي والواقعي من خلال السياسي باعتباره الحامل الرئيسي لبنية العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي كان ولا يزال قوامها القمع والقهر.

ولما نأتي إلى التمثيل بأشهر الروايات العربية المعاصرة التي جسدت التفاعل النصي على مستوى البناء الروائي، فإنه لا يمكن لنا أن نتجاوز تجارب نجيب محقوظ الأخيرة والتي تتمثل في ثلاث روايات هي: ملحمة الحرافيش وابن فطومة، وليالي الف ليلة ويجدر التنبيه هنا إلى أنه سبق لنجيب محفوظ أن حقق تفاعلات وتعالقات نصية عدة على مستوى تجاربه الروائية الأولى، وخصوصاً فيما يع رواياته التاريخية" التي كتبت في بداية بداية

بـ "رواياته التاريخية" التي كتبت في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين وهي عبث الأقدار، ورادوبيس، وكفاح طيبة، وهي روايات تتعالق مع التاريخ المصري الفرعوني القديم(٢٩).

ونعود بالحديث إلى رواياته الأخيرة السالفة الذكر، والتي لاحظ بخصوصها الدارسون أن نجيب محقوظ نحا في بنائها نحوا خاصاً كان من نتائجه إقامة علاقات خاصة مع بعض الأشكال السردية العربية الكلاسيكية ويسعى إلى ترهينها من خلال إبداع روائي جديد وهو ما جعله يحقق من خلال تلك التجارب إضافة إلى الرواية العربية، و"بالأخص تلك التي تتفاعل مع نص محدد لكن هذه الإضافة تحافظ على خصوصيتها داخل تجربة نجيب محفوظ الروائية كلها" (٣٠) على رأي سعيد يقطين.

ومن اشهر الروائيين الحداثيين الذين اشتغلوا على توظيف أنواع شتى من المتفاعلات النصية في متونهم الروائية، تُذكر على سبيل المثال لا الحصر واسيني الاعرج في تجربتيه المتميزتين الليلة السابعة بعد الألف، ونوار اللوز، التي قال بخصوصها النقاد أنها جاءت "حاملة تصوراً جديداً للكتابة الروائية وطريقة فنية متميزة في الأسلوب واللغة ... وبهذا تدخل روايات واسبتي الأعرج ضمن التجارب الروائية التي أقامت لها علاقات خاصة بالتراث السردي العربي القديم" (٣١) وهناك أسماء لامعة في هذا النوع من الكتابة إلروائية برزت في الساحة الأدبية بغير منازع من أمثال: جمال الغيطاني في (الزيني بركات) وإميل حبيبي في (سرايا بنت الغول)، ومحمد الهرادي في (أحلام بقرة)، والطيب صالح في (عرسٌ الزّينُ والمسعدي في (حدث أبو هريرة قال)، وبن هدوقة في (الجازية والدراويش) وغيرهم.

فمن أهم خصائص التناص الموظف في هذه الروايات الحداثية وغيرها، هو لجوء مبدعيها إلى خاصية التحريف عند اشتغال التفاعلات النصية، ويتم ذلك "بتفكيك المتناص معه، \_ تفكيكاً لا يلغيه \_ وتسييقه في الموقف النصيي" (٣٢).

ليس من السهل علينا إيجاز مجموع نتائج هذه الدراسة في سطور محدودة، ذلك أن ما أمكننا السياق المعرفي من الموقوف عليه بخصوص تحول شكل الخطاب الروائي العربي عبر قرن ونيف من الزمن، يستدعي في حقيقته زمناً طويلاً للبحث وعرض الدراسة في مجلدات حتى تستوعب أبعادها التاريخية والاجتماعية... الخ.

ولكن... وبحكم أن هذه الدراسة هي في أساسها طرح لأسئلة حول إشكالية تطور شكل الخطاب الروائي العربي منذ النشأة الأولى، وتحديد زوايا تحوله على المستوى الشكلي هو ما حملنا على الخوض في الموضوع من الأساس. وبناء عليه، فإننا رأينا أن نقوم على تلخيص مجمل القول في هذه الدراسة في ملاحظتين أساسيتين هما:

#### الملاحظة الأولى:

ان أكثر ما يميز النص الروائي العربي التقليدي، أنه نص محدود دلالياً نتيجة امتلاكه بنية نصية مغلقة عليه، هي ما يحدد إنتاج دلالته وحدودها أو بعبارة أخرى أن النص الروائي التقليدي هو أحادي البعد غير منفتح على دلالات أخرى ممكنة. إن هذه الخصائص ارتبطت به ليس تقصيراً من منتجيه، وإنما هي نتيجة طبيعية لظروف نشأته في بيئة أقل ما يقال عنها أنها بيئة متخلفة من كافة الجوانب.

#### الملاحظة الثانية:

إن النص الروائي العربي الحداثي على خلاف سابقه، فإنه نص لا متناه دلالياً، بحكم شكل بنيته المتميزة، والتي يشتغل الناص على اليات إنتاج المعنى حتى تجعل نصه منفتحاً على كل الاحتمالات الدلالية الممكنة، أو أن شكل بنيته وظيفية بحيث لا تنفصل فيها دلالة الصيغة عن دلالة السياق.

۱۷\_نفسه ص ۳۱

۱۸ ـ نفسه ص ۳٦.

١٩ عبد الله إبراهيم، السرد والتمثيل السردي في الرواية العربية المعاصرة، مجلة علامات، ع١١، ص٤.

۲۰ ـ نفسه، ص ۱٦ ـ

٢١ ــ سامي سويدان، أبحاث في النص الروائي العربي، مؤسسة الأبحاث العربية، ط١، ١٩٨٦، بيروت، ص ١٧٨.

۲۲ ـ نفسه، ص ۱۷۸ ـ

۲۳\_ نفسه ص ۱۹۰.

٢٤ محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،
 ٢٠٠٢، ص ١٠.

٢٥ سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، المركز الثقافي العربي، ط١ ٩٢ المغرب ص ٥.

٢٦ محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ص ١٣٨.

77\_ محمد فكري الجزار، لسانيات الاختلاف، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٠١، مصر ص ٣١٩.

۲۸\_ المرجع نفسه، ص ۳۱۵.

٢٩ ــ محمد أحمد القضاة، التشكيل الروائي عند محفوظ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١ مد٠٠ ص ١٨.

· ٣- سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي ص ٤٦.

٣١ المرجع السابق ص ٤٩.

٣٢\_ محمد فكرى الجزار، لسانيات الاختلاف ص ٣٤٧

الهوامش:

 ١ محمد معتصم، النص السردي العربي، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء ط١ ٢٠٠٤ ص ١٦١.

٢ محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق
 ٢٠٠٢ ص ٧.

٣\_ محمد معتصم، النص السردي العربي ص ١٩.

٤ عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر، دار المعارف مصر ط ٤
 ١٩٨٣ ص ٥٥.

و\_راجع، تطور الرواية العربية الحديثة ص ٩٥ نفسه
 ص ١٠٤.

٦\_ محمد معتصم، النص السردي العربي ص ١٩.

٧\_ محمد معتصم، النص السردي العربي ص ١٩.

٨\_ راجع النص السردي العربي ص ٢٣.

٩\_ محمد معتصم ص ٢٢.

۱۰\_ محمد معتصم ص ۲۸.

۱۱\_ سعيد يقطين، الرواية التاريخية وقضايا النوع الأدبــــي، عــــن الموقــــع الإلكترونــــي http://www.nizwa.com

١٢ راجع عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية عالم
 المعرفة ع٠٤٠ ١٩٩٨ الكويت ص ٥٣

۱۳\_ نفسه.

12 ـ عبد الله إبراهيم، الرواية العربية وتعدد المرجعيات، مجلة علامات ٢٠٠٥ ص ٥

٥١ ـ عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ص ٢١٩.

١٦ محمد معتصم، النص السردي العربي ص ٢٨.

## در اسات وبحوث.

# جماليات التملك والكينونة في.. الشعر السوري

## الحديث

## خالد زغريت \*

ترتبط الشعرية بشكل مباشر باللبوس الفني وإبداع جمال صورة المادة الشعرية، لكنَ المادةً الشعريّة سواء من وجهة نظر بنيوية أو انطباعية تشكّل جمِلة الإيحاءات التي تستدرج الشيعرية، ولا شك في أن الشعرية مرأة ضوء أشبه بقوس قزح يلوّن طيف مادة الصورة، وهذا ما يتبلور في الشعر منذ نشاته الأولى، ولم تكن الفلسفية بمفهوماتها البسيطة طيرئة على ميادة الشعرية، غير أن شُعراء الحداثة لم ينشئوا قصائدهم من نظرة فلسفية تجسد رؤاهم وتفسيراتهم للكون والوجود وحسب، بل استغرقوا بجعلها أحد مكونات بنية المادة الشعرية، فشكلت مرتكزات تياراتهم الأدبيـة ومدارسـها، لكن مـا يجمـع الشـعراء حـولَ مادة فلسفية بعينها هو ارتباط هذه الفلسفة برؤية وجودية مثّل فاسفة "التملك والكينونة"، من حيّث هما مدلولان متعارضان إذ يشكّل التملك في الحياة مفهوما طبيعيا،

"فمن أجل أن يحيا المرء، عليه أن يتملك بعض الأشياء، ومن ناحية أخرى، يجب علينا تملك بعض الأشياء بغية الحصول على لذة من هذا التملك في حضارة يعتبر هدفها الأسمى التملك والتملك أكثر وأكثر، إذ أن التملك هو جوهر الكينونة؛ والذي لا يملك شيئاً لا يساوي شيئاً" (١)، أما الكينونة فهي نمط الوجود الذي لا يكون لدينا فيه أي شيء، ولا ترغب فيه أن يكون لدينا أي شيء، لكننا نكون سعداء، ونستخدم فيه ملكاتنا بصورة

منتجة، وحيث نشكل مع العالم كياناً واحداً"(٢)، غير أن ثمة صراعاً حقيقياً بين المفهومين في الوجود البشري، لأنهما لا ينسجمان ويتكاملان لأن شهوة التملك تميل بالإنسان إلى التشيؤ وإلغاء الطابع الإنساني للقيم في عالم التملك، بينما الكينونة هي إرادة الذات البشرية في تشكيل الوجود الإنساني الذي لا يستهلكه التملك، وهو بالنسبة للشعراء مدينة حلمهم الشعري، لكن المهم أن الشعراء في ذواتهم حلمهم الشعري، لكن المهم أن الشعراء في ذواتهم

<sup>\*</sup> شاعر وباحث من سورية.

لم يتخلصوا من نزعة التملك، وقد سعينا لدراسة هذه الظاهرة في الشعر السوري عند شعراء مختلفي المذاهب الفنية والفكرية، كما أنهم مختلفو الأجيال الشعرية وفق التقسيم الزمني للشعر السوري، ولا يعني اختيار النماذج لهؤلاء الشعراء أنها الأمثل في خريطة الشعر السوري الحديث، لكنهم أصحاب تجارب حققت تميّزها.

إذ إن سبرورة الزمام الخارجي القصيدة بارتهانها إلى تتابع الأجيال ظلت محكومة بثقل الأبعاد الفلسفية والنفسية وكانت تشكّل نقطة توازن تفردها في غير مضمار، إذ نجد ظاهرة مثل ظاهرة المملك والكينونة تتجلى في تجارب غير شاعر من الشعراء المنتمين إلى أجيال متلاحقة فنيا، وإذا شاء الباحث دراسة أثر حركة الزمن التاريخي الخارجي في الرؤية الشعرية لوجد أن مثل هذا الأساس محكوم أيضاً بثقل المكونات الفلسفية والنفسية التي تبدو أحياناً كأنها فاعلة من خارج الزمن التاريخي، وهذا ما يتيح للهوية الشعرية تقريد بناء صورة الفلسفة والنفسي و عكسها في شكل فني يجعله في صراع حتمي مع أشكال أنتجها الشعراء محكومين فيه لهويتهم وزمنهم، وإن استجلاء هذه الظاهرة عند شعراء مختلفي المراحل يتيح للنصوص مجابهة بعضها بما تملك من قوى فنية تميّزها عن غيرها.

#### صور التملك وأنماطه الجمالية:

تشيع في الشعر الحديث نماذج متعددة لصور التملك على ان غالبية هذه الصور لا تنحو منحى تملكياً مادياً استهلاكياً، بقدر ما تجعل التملك تكويناً وجودياً جمالياً وجوهراً حقيقياً لكينونة إنسانية، تختلف ماهية فلسفة تكوينها، لكنها بأسوا الأحوال تمثل تملكا نرجسيا يمنح الذات لذاتها بالامتلاك ولا يستهلكه ويشيؤه، وتبرز لدينا أنماط جمالية متعددة للتملك في الشعر السوري الحديث، نستقرئ أهمها وفق الآتى:

## ١ \_ نمط التملك الجمالي النرجسي:

الشعر في جانب من جوانبه بناء جمالي سواء على مستوى الفن في تكوين صورة المعنى أو على مستوى المعنى موضوع المادة الشعرية، وألحّت الحداثة كثيراً على بناء الموقف الجمالي من الظواهر المختلفة وعدّته وظيفة شعرية أساسية، أمّا في مجال العلاقة بين الشاعر والجمال فهو ثيمة مشتركة بين مختلف الأزمنة والأمكنة، وأحيانا تكون غاية الشعرية، ولا شكّ في أن المرأة بمختلف رموزها شكّلت مادة أولية للجمال عند الشعراء، ويعد تملك "الأنا" الشعرية، من أكثر أنماط التملك ويعد تملك "الأنا" الشعرية، من أكثر أنماط التملك الجمالي في الشعر، ويبرز لدينا في هذا المجال الشاعر "نزار قباني" الذي ارتبطت شاعريته في جزء منها بالمرأة حيث يحمّل شعره بصمة فريدة

للتملك الجمالي للمرأة، وهي بصمة تملك شعري صارخة الألوان والأصداء، ونجده يربط تملك بالتمني لأنه تملك يكوّن منه بطلاً فريداً ببطولاته التاريخية، يقول(٣):

"یا امرأة سوداء العینین تساوی عیناها عصرا لو عندی امرأة.. مثلك.. مثلك أنت لكنت هرقلاً.. أو كسرى.."

تنشأ نزعة التملك في هذا المقتطع على مستويين لفظي ودلالي: "أمّا اللفظي فمكونه دلالة ضمير المتكلم "الياء" في كلمة "عندي" على الامتلاك المباشر، فضلاً عن لفظ "الظرف" عندي المتلاك المباشر، فضلاً عن الفظ "الظرف" عندي المنات الذي يمثّل أعلى درجات التملك لأنّه "ظرّف" يربطُّ المملوك بمكان محصور بذات الشاعر، أمّا عُلم المستوى الدلالي فمكونه دلالة لفظي "هرقل" و "كسرى" حيث يدل اللفظ الأول على اسم بطل خارق وملك مبصومة أفعاله بالجبروت والقوة، وأمَّا اللفظ الثاني "كسرى" فهو اسم إمبراطور وملك يمثل أشد صور الملكية التاريخية تملكاً للسلطة والقوة، وهما رمزان للتملك المتسلط في أعلى درجاته، وقد ربط "نزار قباني" التملك بالرغَّبة فهوَّ لا يملك المرأة، لكنه يتمنى أن يتملكها ليجعلها كينونة لوجود مميّز يجعله "هرقلا وكسري" فربط تَمُلُكُ المرزأة الطاعية الجمال بكينونة تملُّك طاعي السلطة، وهذا يعني أن التملك الجمالي أدّى إلى كينونة تملُّك تسلطي لا كينونة جمالية، فكسرى وهرقل أسطورتان قي التملك الطاغي العنيف لا التملك الجمالي، وكأن الشاعر أراد التملك ليستبدّ بالمملوك على رغم من كون المملوك جوهر تلك الكينونة، فرغب في امتلاك جمال طاغ ليحقق سلطة طاغية، وبذلك حوّل نزار قباني التملك إلى صراع بين سلطة طغيان الجمال وسلطة طغيان التملك، فهو يريد امتلاك المرأة ليكوّن كينونة يستعبدها، وهذا يعني أن تملك الجمال لم يؤد إلى كينونة جمال، بل إلى كينونة تخوله استعباد هذا الجمال. ويمثل هذا النمط البناء الجمالي المرتجل الذي استرخى لإثارة جمال الصورة من دون الالتفَات إلى دلالاتها السلبية، أو بتعبير أدقّ استرقت العفوية في الصورة جوهر نزعة النرجسية المتوارية خلف الجمال لتتجلي من دون رغبة الشاعر فكشفت ما كان يريد مواراته.

## أ \_ نمط التملك الجمالي الرومانسي:

إحساس برغبة تملك طبيعية نزعة مصاقبة للرغبات الذاتية في نفس الشاعر قديمة قدم الإنسان، وهي سابقة للتبار الرومانسي الذي ربط الانفراد بالطبيعة استجابة لانفراد عن المجتمع البشري، فقد عرفنا على سبيل المثال نصاً فريداً في الشعر

الأندلسي يجسد حواراً بين الطبيعة والإنسان ويفصل فيه ابن خفاجة تاملاته للجبل واختلاف علاقة البشر به، فيجعل النص لوحة جمالية متميزة تعزفها الروح بتداعياتها في تفسير الوجود وحركته في الطبيعة والإنسان، يقول(٤):

وَأرعَنَ طمَّاحِ الدُوابَةِ باذِخ

يُطاولُ أعنانَ السّماءِ بغارب

يَسُدُّ مَهَبَّ الريح عَن كُلِّ وُجهةٍ

ويَــزحَمُ لــيلاً شُـهبَهُ بالمناكِـب

وَقُورِ عَلَى ظهر الفَّلاةِ كَأَنَّـهُ

طِوالَ اللّيالي مُفكّرٌ في العَواقِبِ

يَلُوثُ عَليهِ الغَيمُ سودَ عَمائِمٍ

لها مِن وَميض البَرق حُمرُ دُوائِبِ وَقَالَ أَلَا كَم كُنْتُ مَلْجاً قَاتِل

وَمَــوطِنَ أَوَّاهِ تَبَتَّـلَ تَائِــبِ

والنص في أساسه يقوم على تفسير تنازع التملك في الوجود بين الإنسان الذي يشكّل حركته حية والجبل الذي يمثل ديمومة الثبات التي يطمح الإنسان إلى تملكها ، فالإنسان يرغب بامتلاك خلوده فلا يحظى به، لكنه يسعى لامتلاك مأوى مؤقتاً له، يختلف باختلاف حاجاته، بينما الجبل يضجر من خلوده ويتمنى لو استبدله بالحياة القابلة للدوران:

فُحَتَّى مَتى أبقى ويَظعَنُ صاحِبٌ

أودِّعُ منه راحِلاً غير آيب

غير أنّ الشاعر الحديث مزج رغبته بتملك الطبيعة بتملك مأوى لجمال أحلامه وخيالاته الساعرية وانفعالاته الجمالية التي يكونها نصّها الموازي صوراً للطبيعة، ويكون التملك في هذا الحال أكثر تمثيلاً لجوهر الكينونة، لكنها كينونة انفعالية قلقة خائفة تنزع إلى الانفراد الذي يكون قسمة بين نرجسية التملك وقلق التملك، حيث تجسد الأولى رغبة بانفراد التملك بينما تكون الثانية نزعة لانفراد بملجأ شاعري يحميه من عراء قلقه الذي يوهن الذات ويدفعها للهزيمة والسكنى بطبيعة تأويه لتحميه لا لتكون منبعاً لتأمله الجمال، وكثرت هذه الصورة عند ريادي التوجه الرومانسي، فقد كتب نسيب عريضة قصيدة سمّاها "الملك الأسير" جسّد نسيب عريضة قصيدة سمّاها "الملك الأسير" جسّد نسيب عريضة قصيدة سمّاها "الملك الأسير" جسّد

فيها التملك الرومانسي الانفعالي للطبيعة بصفتها سكنى روحه المأسورة بجسده وحياته عنها (°):

على المروج جسم الجمال تمدد وفي البروج قلبي أسير مقيد آها أضعفي أرى، وليس وصول أمدد كفي والسجن دوني يحول أرى العنازي يضفرن لي الزهر عقدا أعددن غاراً وياسميناً ورندا وبانتظاري جلسن ينشدن لحني

ينشأ التملك في نص نسيب عريضة عن رغبة حلمية \_ عزيزة على نفس الشاعر \_ في امتلاك الطبيعة التي تمثل مجالاً حيوياً للروح الهائمة القلقلة الحالمة بالهروب من قفص الحياة في الطبيعة حيث تشكل أفقاً حراً لأجنحة الروح، وتتوشح رغبة التملك غلالة فجائعية تعكس الروح الرومانسية الخارقة في سراب انفعالاته الغائمة، فيصبح التملك تكويناً للإحساس بالحرمان من الجمال، وهذا يعني أن التملك عند نسيب عريضة كينونة مأساوية تحس بالجمال من خلال فقدانه وغيابه لا من خلال وجوده، وثمة نمط للتملك الجمالي الرومانسي أكثر وجوده مثالاً له في قول الشاعر راتب سكر:

"لك عندي باقة من قصص يسكنها شوق كثير وسكنها شوق كثير لك فيها مسكن منفرد من بيلسان وبساط من حرير الوجد يناجيه الندامي في علاه بجناحين من الريح رسول وسفير من بلاد لبلاد في ديار العرب يحكى"

يتجسد النمط الجمالي الرومانسي في هذا النص على المستوى اللفظي، بالظرف "عندي" الذي يحصر التملك بذات الشاعر فضلاً عن ضمير التملك "الياء" المضاف إلى الظرف، أمّا على المستوى الدلالي فتتجسد صورته المثلى بامتلاك السكنى ولاسيما لدلالة لفظي "مسكن، بساط" وهما دلالة على تملك حميمي رقيق، لكن الشاعر ربط كلاً منهما بمصاحب من الطبيعة يتميز بالجمال

الوردي العذب ذي النزعة الحلمية، فجعل المسكن من بيلسان ومن حرير وهما مصاحبان التملك الفخم المرهف فأبعد الحس المأسوي عن رغبة تملك الجمال، وأطلقه نحو الحلم الوافر المسرف بجنانه الخيالية، وبذلك جعل الخلاص الجمالي للتملك خلاصياً جمالياً مباشراً مفتوح الأفق على الحلم الجميل.

#### ب ـ نمط التملك: الجمالي المأسوي:

تخطي بعض شعراء الحداثة الانفعالات السوداوية التي ورثوا بعض صورها من الرومانسية وورثوا غالبها من التيه في الذات المتضخمة بحزنها نحو المأسوية والتلاشي، وأخرجوا التملك على صيغ الكينونة التكوينية إلى صيغ خراب الكينونة والإحساس الحاد بالاضمحلال الوجودي، فكان تملكهم صيغة للتعبير نحرا ذاتيا لكينونة الحياة وبكاء على أطلالها، يقول الشاعر عبد النبي التلاوي(٦):

"الليلَ لي... والليلُ مملكتي ولي هذا الشرودُ ولي مصابيحُ الشوارع والقطط مصابيحُ الشوارع والقطط لي ما أحبُ من النساء ومن أحبُ قريبة مني ولم تسمعْ سلامي مَنْ أنتِ كي تتدخلي بفضاءِ أحلامي وكي تغري طيوفكِ أنْ تعذبني بحبكِ مرتين! وأنا أحبُكِ كي أحبَكِ فاهربي ما شدَّتِ"

تتأسس نزعة التملك عند التلاوي على بطولة مكرهة لمملكة اليأس والخراب، فهو يتملك ما لا يتمنى أن يمتلكه الليل في سياق دلالاته على الظلمة والقاق والضياع والحزن، والوحشة، والوحدة حيث لا ترافقه إلا ظلاله تحت مصابيح الشوارع والقطط المشردة، وهو يمتلك حبّ امرأة لكنها لا تسمعه مأساوي لأنه يحب لأجل عذاب الحب، فيحول التملك مأساوي لأنه يحب لأجل عذاب الحب، فيحول التملك المرأة بوصفها رمزاً جمالياً كينونة وجود مأساوي لا يعيش بوصفها رمزاً جمالياً كينونة وجود مأساوي لا يعيش جوهر الجمال وفضاءه بل يعيش التيه العبثي في مراياه، وهي في أساسها مرايا النفس القلقة التي تعاقب قلقها النفسي بقلق مادي ناتج عن رغبة انتقامية من الذات التي لم تطاوع أفق الطمأنينة، ولم تبدع سكني وجودية لها، فيبدع الجمال ليعتبها بغيابه.

## ٢ \_ صور الكينونة وأنماطها:

كان التعبير عن الكينونة منذ فجر الشعر الأول أكثر انسجاماً مع ذات الشاعر وطموحه الوجودي، فمنذ وقف امرؤ القيس على الأطلال واستوقف وبكى واستبكى، كان يبكى كينونة ويستبكي تحولها مدركا أنه لم يكن السابق في وقفته لأن تبدل أحوال

الديار تبدل كينونة عرفها كلّ من مشى على التراب الذي لم يكن إلا ذرّات خدود من مضوا في سالف الأيام، وقد عبّر صراحة عن أنّ بكاء تبدل الكينونة إنما أتاه بحكم التقليد إذ طلب من صاحبه أن يمرّ بالديار ليبكيها مثلما فعل "ابن خذام" الذي يقال: كان من أقدم شعراء العربية:

#### عوجا على الطلل المحيل لأنسا

### نَبكى الديارَ كَما بكى إبنُ خِذام

وهذا يعني أن الكينونة مركب صراعي ذو جذر مأسوي عميق حتى في صور بطولاته لأنها بطولات درامية كثيراً ما تستوي عرشاً تراجيدياً، وقد كان برؤيته البنائية مدركاً بأن البناء ليس إقامة بيت سعيد لأحلام هانئة، بقدر ما هو حلم ببناء مأوى للأحلام، والطابع الدرامي للكينونة في صيغه الفكرية المختلفة مرتبط بهذا الجذر المأسوي، فقد رأى عروة ابن الورد في صرخة انتصاره للكينونة الإنسانية أنها بطولة تراجيدية (٧):

## أقسله جسمي في جسلوم كثيرة

## وَأحسو قراحَ الماءِ وَالماءُ باردُ

وكانت صور الكينونة الأكثر انتشاراً في شعر الحداثة أشد التصاقاً بفاسفة التضحية والصراع، وأكثر ارتباطاً بأنماط أسطورية تتحرك على ظلال بطولة تراجيدية، ولا شك في أنّ هذه الأنماط متشعبة ومتداخلة كثيراً، إلا أننا سنمثل لها بما يمكن وصفه بالمثل النمطية الأكثر شيوعاً.

### أ \_ نمط كينونة الجمال السوريالي:

قد تكون أهم الصور الشعرية للكينونة التي تنزاح عن الأنماط التقليدية، هي صورة كينونة الجمال السوريالي، إذ تتيح السوريالية للشاعر خلاصاً إبداعياً جمالياً من عبء تكرار النمط والسقوط في هوة نصه الشعري التقليدي المباشر، فتهيئ للذات الشاعرة اليانعة بتضخمها أن تتوهج من دون أن تتعرى ورمها، وتهيئ للشعرية ومضة الإبداع الجمالي الجديد المعبأ بفرادته وغموضه القابل لتوليد مستمر للجمال كما نجد عند أدونيس الذي تجاوز الصورة البطولية الأسطورية للكينونة التموزية التراجيدية بعد أن أسرف في تحريك صوره الشعرية على أنجم دمها المضيء والبارد في آن معاً ليبني نمطاً جمالياً سوريالياً للكينونة (٩):

ذاهب أتفيأ بين البراعم والعشب أبني جزيرة أصل الغصن بالشطوط وإذا ضاعت المرافئ واسودّت الخطوط ألبس الدهشة الأسيرة في جناح الفراشة خلف حضن السنابل والضوء في موطن الهشاشة

يرسم "أدونيس" في هذه القصيدة القصيرة صورة درامية للكينونة تتجلى مظاهرها بكِثافية الأفعال التي شكلت عالم القصيدة فاستعمل أفعالأ تكوينيــة "أتَّفِيــاً، أبنــي، أصــل، ألـبس" وجعلهــا مصارعة لأفعال تهديمية "ضاعت، اسودت" ولا شكَّ في أِن الصراع سينجم عن غلبة لأفعال البناء لكثريها أولا إذ تشكل الضعف فضلا عن استعمال اسم الفاعل "ذاهب" الذي افتتح به النص وهو محمول على دلالة الفاعلية الدائمة من جهة ومن أخرى صياغته الاسمية ترفعه إلى الفاعلية الأسطورية التي تتجسد باختراق ثالوث الزمن، فالذهاب قائم في الماضي والحاضر والمستقبل، وثانيا جاءت صيغة أفعال التكوين بالمضارعة التي تدل على التجدد والاستمرار بينما كانت أفعال التهديم بصيغة الماضى الدالة على الثبات، وتميّزت أفعال التكوين بدلالاتها على الألفة والحميمية والسكنى، حيَّتُ يبدأ بفعلْ أتفيأ الذي يرتبطُ بالسكني والستر والتظلل، ويرتبط فعل "أبني" ببناء منزل البروح والجسد، أمّا فعل "أصل فهو مرتبط بالوصل وتفعيل العلاقة الوجودية، وأمّا فعل "ألبس" فارتبط بالتفصيل الحياتي الأساسي، وترتبط مجموعة هذه الأفعال برابط أسري دلالتي يشكل عتبة دلالة الوجود "الأسرة"، وانزاح أدونيس بهذه الأفعال إلى إيداءات ما بعد الواقع وما فوق الميتافيزيقيا، فجعلها موحية بالدهشة الجمالية السوريالية التي تتلبس عالم الحلم والطفولية إذ حلق ببنائه على جناح فراشة تجري على درب الضوء وتأوي إلى حضن أمومة السنابل وهما معراج حلم إلى حياة تحسّ بالحواس الجمالية لا المادية و إسراء مخيلة جمالية ذات أجنحة أسطورية خارقة متعددة. وِتلك هي دهشة بلاغة شعرية أدونيس في تكوين أنماط بنائه الشعري المغاير.

#### ب ـ نمط كينونة الجمال المأسوي:

ثمة شعراء في تيار الحداثة قدموا استبدالات ظاهرية لتحديث أنماطهم التكوينية الجمالية، فاستبدلوا الاستبكاء الجمالي الداخلي، فنقلوا الطلل إلى دواخلهم، وأحسوا بفجيعة قفر الذات وخوائها وتهدمها، فوقفوا على أطلالها مستبكين عجزهم عن بناء الخارجي بنص بكائي مواز هو في جوهرهم عجز عن بناء الداخل فكان التكوين عندهم مأساويا خرائبيا، فعوض بطولة البناء ببطولة التأسى، وبذلك انهزموا أمام الصراع البنائي سلفا قبل أن يخوضو، فترسم الشاعرة "لينا الطيبي" صورة

صارخة للتهدم الداخلي النفسي وفق منظورات مادية تشكل نص طلل للذات موازيا للطلل الخرائبي المستبكي منذ فجر الشعر (٩):

"مدّ يدك لأراكَ أكادُ لا أرى

تحدقُ بي وريقات خضراء مائلة ولا أراها يتأملني الضوء في الزاوية

الصورة والغبار لا أرى وجودٌ ينقصه سطوع. تراني مرايا مقعرة أكون مهجورة ومتروكة تنظرني أشيائي التي رميتُ أتأملُ زوالها في العتمة وأحلم بمنازل بعيدة منكشفة

لا أكون إذ لا أكون لا يشبهني شيء في هذا المنفى سوى النسيان، أنسى لأكتمل لأرى الحقيقة لتكون لى يد تقرع يد تتكسر في نافذة.

مشَّدِّتُ الَّـى هضَّبَة.. مشَّدِتُ عَلَـى مرايـا مكسَّرة ومعي أنفاسي صوراً تتكررُ.

يستغرق نص "لينا الطيبي" بتكوينات مأساوية تستبكي قفر الذات والوجود وتلاشي الحياة في خراب ساحق يحتل كيانها، يبدأ بتعميقها عن رؤية عناصر الحياة، فهي لا ترى التكوين الحسي للوجود ولا التكوين المعنوي، فتفقد رؤية من تجرّده من و همها لتجعله شخصاً، لكنها تعجز عن رؤية تجسيده وتحتاج إلى لمسه، وتعجز عن رؤية نبض الحياة وجسدها في الوريقات الخضراء التي تحدق بها، ثم تدرك وجودها الخامل الذي ينقصه معناه الساطع، ولا تأبت أن تتجرع مسرارة الجيراة بالاعتراف بخرابها المادي والنفسي معاً، فقد صِارت تكويناً خرائبياً، وتحوّلت ذاتها مرايا مقعرة، أما هي فصارت مهجورة متروكية تقوى عليها نفاياتها، وتحاول في قعر هذا اليأس أن تنتشل تكويناً ناهضاً يخرجها من قعر مما هي فيها، لكنه تكوين ساذج مقتحم سياق البناء الخرائبي، ولا تفتأ أن تربد إلى أنكسار ها وتهدّمها لتقرّ بأنّها لا شيء يشبهها إلا النسيان، فترداد اضطراباً، فتسوّغ لنفسها أن خرائبها تأمَّل للحقيقة، لكنها حقيقة غريبة في دلالتها. عن بناء الوجود، فهي تطالب بامتلاك يد لتقرع لكنها تقرع وتتكسر هشة على النافذة، وتتوهم بعد هذا الاستغراق الماسوي بعوالم الخراب أنها تنهض وتمشي لكنها تمشي على مرايا مكسرة، وانفاسها تُكرر صورها الميتّة، فتنهي نصها بتخريب آخر أنفاس الحياة التي يحتاج إليها التكوين البنائي، فهي لم ترغب بالإيحاء به بقدر ما رغبت في تكوين مأسوية وجودها الذي لا بطولة فيها ندل على قطب إيجابي للصراع، بل الانهزام وبناء الاستبكاء لها، وتلك أنماط كثيرة تسود الشعر الحديث وتتمحور جوله، وتشكل سمة من سمات اليأس الذي انتهت إليه القصيدة الحديثة.

ج \_ نمط كينونة الجمال الفينيقي:

مهما كانت الشعرية متعلقة بعذوبة الجمال وأحاسيسه، ومهما تكن مرتبطة بذاتية الشاعر وغناء أحلام الحب وخفقات الحياة، فإن أحاسيس الشاعر التي تدلّ على نبع الجمال في الحياة تتلمس جمال الانقلاب على القبح والقفر والثورة على الموات، فالشاعر أدرى بشعاب جمال كبرياء الإنسان وذروة كرامة وجوده، وكان الشعراء في مختلف العصور مؤرّخي جمال الأمجاد ومغذّ البطولة وصنّاعها، وقد كاتُّوا من كبار الفرسان فيمّا مضى، وكانوا في عصور نكبات أمتهم حداة الشعب إلى دروب النورة والنهضّة، ولا نعدم امتداد نزعة الفروسية بصور متقلبة إلى روح الشعرية، فقد رسم "عَمْرُ أَبُو رِيشَةً" صِرِحَةً الثُّورَةِ عِلَى الذِلِ بلوحةً ترسم النسر، ذلك الطائر الذي آثخذ رمزاً للكبرياء بعدما حصل خلط بينه وبين الصقر فشاعت دلالته في الشعر، فرسم دراما نهايته وشيخوخته التي أذلت كبرياءه، فانطلق محلقاً في الأجواء ليؤكِّد أصالة الكبرياء في نفسه فحلق حتى غاب ثم هوى فأرغم ضغَّات الطّير على تقدير كرامته، ومن خلال ا السياق دعا الشاعر الأمة إلى دلك الجرح بالملح وتكنيس ذراها من بقايا الرموز التي فقدت صلاحية مجدها(۱۰):

أصبح السفخ ملعباً للنسور

فاغضبي يا ذرا الجبال وثوري

إن للجرح صيحة فابعثيها

في سماع الدنى فحيح سعير

واطرحى الكبرياء شلوأ مدمى

تحت أقدام دهرك السكير!!!

لملمي يا دُرا الجبال بقايا

وارمي بها صدور العصور

إنه لم يعد يكمِّل جفن النجم

## تيها بريشه المنثور

وأخذت فكرة البعث من الرماد والعودة إلى بناء كينونة الحياة رموزها الحيوية في الشعر الحديث، فحرض الشعراء على الانبعات بطرق مختلفة المادة والصورة، ووظفوا أساطير الفينيق وتموز، وما رسخ في ذاكرتهم من مُثَل ثورية

عرفها العالم في مختلف عصوره، وكثيراً ما وقع الشعراء في سطوة حماستهم للثورة فأزروا بالفن الشعري وحولوه إلى أناشيد حماسية، وثمة شعرية توجّه أصحابها إلى تكوينات فينيقية انبعاثية من رماد الذات، فتصارعت فيه كينونة اليأس مع كينونة الحلم، فطالت كبوة قصائدهم على شفا حفرة الموت لكنهم إجترحوا برزخاً للحلم بالبعث وإن يكن في زاوية أخرى من الجسد الميت، فقد يكون في ظله في جسد ذكراه في نبض صداه، فكانت عندهم ثمة حيَّاة بعد\، لكن هذا النمط لم يعلن بعثه فينيقاً جُميلاً حالماً يطير بجناحين من دمع وأنين، وكان جميل أن يجعلوا للأنين جناحاً، وعلى الرغم من استغراق الشاعر إبراهيم الجرادي في أغلب نتاجه الشعري بغسل أصابع قوافيه المشردة من ذنوب الفرح الذي لا يليق صداه في جرس المراثي إلا أنه لم يغفل عن بعث صدى الحلم في إيقاع جنائزه اليومية، وكان يجعل لهذا الصدى هيئة فينيق ينفض رماده وينقر أَخْرَ عَنَاقِيدِ الموتِّ ليتِّمَلُ بِالْحَيَّاةُ الَّتِي يَجَدُهَا فِي جَهَّةً أخرى إن لم يستطع أن يعيد للنبض في رماد جسد الحلم، يقول (١١):

"فأنا أهواكِ .. أهواكِ

وأنت الخائنة

وأنا من حيْفِكِ المسفوح بالدهشة

أستلّ القصائدُ!

فيكَ من لحمي بقايا عن عذاباتِ المرافئ

أأسميكِ النزيفُ... أم أسميك الأسلى والنسارَ والنسارَ والنسارَ والشوقَ المُسمم

فلأي القاتلين، اليومَ، ألجأ!

فأنا الموسمُ في لحمي إشاراتُ القبيلةُ.

وأنا الطيرُ الخرافيّ

أنا ابنُ النهر والرمل وأنساب العشائر".

تتجلى جمالية الكينونة في المقتطع بجملة أفعال تكوينية ترسم أفق صراع معوقات تجليها فتكون مكون كينونة البعث وفق مقابلات تصنع دراما الصراع فجعل الفعل "أهواك" الدال على التجدد والاستمرار مكرراً مقابل فعل الخيانة المصاغ بصيغة وصفية تدل الثبات لتعريفها وتخصيصها كينونة بناء الشعر وتجددها بديلاً لقيد "الحيف" الذي كينونة بناء الشعر وتجددها بديلاً لقيد "الحيف" الذي البنائية على جوهره، وهي بنائية تهدف إلى البنائية على جوهره، وهي بنائية تهدف إلى مجالها النزيف الأسى والنار والشوق المسمم، ثم مجالها النزيف الأسى والنار والشوق المسمم، ثم يمثل ثورة الضعف على الضعف واستنساخ الحياة من القتل، ويحدد كينونة بعثه فهو الطير الخرافي من القتل، ويحدد كينونة بعثه فهو الطير الخرافي الذي يعرف أن

كلّ حيّ يبعث منه، وهو ليس حلماً خيالياً، بل حقيقة بشرية، فهو ابن الصحراء الذي خبز رملها، وأركبه جدوده على حصان الحكايا التي تقف في وهمهم على قدم بلا ساق، فقد صاغته حكمة الأنساب لينتفض عليها ويبعث موتها ببعث حياته، وبذلك بصم الشاعر إبراهيم الجرادي هوية جمال البعث بصدق انتمائها للوجود الإنساني الذي جعله ينبثق من بناء درامي يصحّه ببراءة جماله المنتمي للتجربة الوجودية لا التخيّل التجريبي.

#### خاتمة:

تدلنا دراسة النصوص السابقة على أن انطلاق النقد من فلسفة بناء حداثته وسبر أعماق تجلياتها الجمالية تمتلك من الجدوى في الكشف عن نجاحات التجسيد الشعري وإخفاقاته أكثر من جدوى تشريحه شكليا أو معرفيا وفق سياقات، كما تدلنا النصوص على صلات فنية ومعنوية بين مختلف التيارات التي ترتكز إلى هويات فلسفية شكلية أو مادية، ومختلف الأجيال التي تقيم فواصل بين التجارب مرحلبا، وثمة إشارة مهمة توحي بها نتائج الدراسة وهي أن الشعرية الحديثة التي لم تنتج نصبها النقدي وتطبيقاته، بل لتحصين نصوص الحداثة بخدمة وتطبيقاته، بل لتحصين نصوص الحداثة بخدمة اعلامية أطفأت جذوة النقد وضللت النظر إلى متاهات دهاليز الشعرية وآفاقها الجميلة.

#### هوامش:

ا عرف "اريك فروم" التملك بقوله: "التملك وظيفة عادية لحياتنا، فمن أجل أن يحيا المرء، عليه أن يتملك بعض الأشياء، ومن ناحية أخرى، يجب علينا تملك بعض الأشياء بغية الحصول على لذة من هذا التملك في حضارة يعتبر هدفها الأسمى التملك"، ينظر: التملك و الكينونة، إريك فروم، ترجمة محمد سبيلا،

مجلة فكر ونقد، ع٣، مجلد (١٦)، الدار البيضاء المغرب، نوفمبر، ١٩٩٧، ص.٩٨

- ٢ ــ يـراد بالكينونـة وفـق "إريك فروم": "نمط الوجود الذي لا يكون لدينا فيه أي شيء، ولا نرغب فيه أن يكون لدينا أي شيء، لكننا نكون فيه سعداء، ونستخدم فيه ملكاتنا بصورة منتجة، وحيث نشكل مع العالم كياناً "واحدا". ينظر: التملك والكينونة، ص. ٩٩
- ۳ ـ دیوان قصائد متوحشه، نزار قبانی، ط۱۱، منشورات نزار قبانی، بیروت، لبنان، ۱۹۹۰، ص. ۶۰
- ٤ ـ ديوان ابن خفاجة، تحقيق عبد الله سندة، ط١،
   دار المعرفة، بيروت، لبنان، ٢٠٠٦، ص.٤٨
- ديوان الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،
   مطبعة جريدة الأخلاق، نيويورك، ١٩٤٦،
   ص.١٦٨.
- ت بابها مغلق وخريفي طويل، عبد النبي التلاوي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠١، ص. ٩٨.
- ٧ \_ ديوان عروة بن الورد، تحقيق سعدي ضناوي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ١٩٩٦، ص ٢٢٤
- ر الآثار الكاملة، أدونيس، دار العودة، بيروت، لبنان، ۱۹۷۱، +7، ص+7
- ٩ ــ ديوان أهز الحياة، لينا الطيبي، دار العين، القاهرة، مصر، ٢٠١٠، ص. ٥٦
- ۱۰ ـ ديوان عمر أبو ريشة، دار العودة، بيروت، لبنان، ۱۹۷۱، ج۱، ص.۱۹۸
- ۱۱ ـ ديوان الذناب في بادية النعاس، د. إبراهيم الجرادي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ۲۰۰۰، ص٦٥.

## دراسات وبحوث..

# أر ض

الشعرية)

# الفتوحات في

## اللغة والشكل

("في مائدة" محمد عمران

علم الدين عبد اللطيف \*

قد لا يكون من اليسير تناول تجربة محمد عمرانِ الشَّعْرِيةِ. لأن أي مقاربة نقدية لهذه التجربة \_ في نظري \_ تتطلب الكثير من الجهد، نظراً لغنى تجربته وتنوعها.. وأهميتها الفنية، أيضاً لن يكون من السهل التحدث عن دوره كأديب ذي ريادة، عبر عقود من الزمن. في مجالات الأدب والفكر والفن.. لأن ذلك يتطلب عملاً موثقاً ومتخصصاً، وقد درس تجربة محمد عمران الشعرية الأديبان الناقدان د. خليل الموسى في كتابه (عالم محمد عمران الشعري) و د. وهبّ روميية في كتابه (الشعر والناقد) الصادر عن سُلْسُلَة عالم المعرفة، لكن كل من الأديبين، اهتم بتجربة عمران الفنية والأدبية من حيث عالمها وانتماءاتها الحداثية، في مجمل أعماله ونتاجه، ولم يتطرقا إلى البنية الداخلية في شعر محمد عمران، وخصوصية بناء الجمِلة الشيعرية عنده، وعلاقتها بالرمز وتحولاته، فنياً ولغوياً وتصييغاً،

ولن أدعى في هذه الدراسة تقديم ما يمثل إحاطة نقدية متكاملة لشعر محمد عمران، لكنها محاولة أجدها ضرورية للتحدث عن هذا الشاعر المهم، وفي ظني أن هناك من سيكتب عنه في المستقبل، شأنه في ذلك شأن الشعراء والكتاب الكبار في العالم، ممن توضحت أهميتهم بعد رحيلهم بر من.

هناك بعض الملامح التي تبدو من الأهمية الفنية بحيث يجب أن تدرس. وهو ما سأحاوله، عبر مقاربة البنية اللغوية والرمزية عنده.. ثم أتوقف قليلاً على مائدته.. من خلال ديوانه كتاب المائدة.

باحث من سورية.

(الشعر هو فتوحات دائمة في أرض اللغة والنفس.. والوصول إلى شكل نهائي للشعر يعتبر عجزاً..)

هذا ما قرره محمد عمران بالحرف في بداية السبعينات من القرن الماضي، ونستطيع أن نفهم أهمية هذا التعريف في تلك المرحلة التي كانت فيها إشكالية الحداثة مطروحة بقوة، وتحتمل الكثير من المساجلات والتساؤلات.

ومن قبل هذا القول.. وثم من بعده، نتالت فتوحات محمد عمران الشعرية، ورغم أنه لم يزعم و لا حتى غيره أنه وصل إلى شكل نهائي للشعر، على الأقل شعره، الشكل الذي يريده، إلا أن سمات التميز بقيت شاهدة على خصوصيته الفاعلة، واستطاع أن يرسم شكلاً شعرياً متفرداً، عبر تقنيات جريئة ومبتكرة، توسلت الأسطورة كرمز، ثم الرمز كأداة فنية، الرمز المستوحى من التاريخ، والحياة، واقع الحياة وثقافتها وسيرورتها، مستعيراً لغة الكتب المقدسة ورموزها وقصصها، كمعطى مبتكر بجسد المعاناة.

وإذا كان الشعر أساساً هو تجل لغوي، متصل أبداً بالمعاناة الإنسانية، فإنه. ونتيجة لإدراك عمران لبعدي هذه المعادلة المتلازمين، فقد عمل شاعرنا على موازاة كل منهما بالآخر، فحايث الجمالي عنده الإنساني. ووازاه، ولم تكن تقنيات النص الشعري وعناصره الفنية، لتطغى على المرجعية الفكرية والروحية لدلالات النص، فجاء نصه مرتبطاً بهوية هاتين الثنائيتين، بمستوياتهما المتعددة، وعمقت كل منهما الأخرى.

وكما كانت المعاناة في نصوص عمران الشعرية شمولية، تتصل بعناصر الوجود الإنساني، تأسيساً على إمكانات التقدم في التاريخ وحركته، كذلك كانت اللغة، وقد شاء هو ذلك \_ كما يبدو \_ وأراد... يقول:

\_ كل شيء يموت. فيسقط ظل على النافذة.. وأنا كنت أجلس في نعس الوقت. ما بين خيط السواد.. وخيط البياض.. وكانت طيور الكلام.. تنفلت من قفص اللغة.. المتدلي على شرفات الظلام.

و أبضاً:

\_ كتبه انسكنت.. بعضها صار برج حمام.. وبعض خزائن نحل.. وبعض سرير يمام.. ومحابره انقتحت غرفاً للكلام..

إذاً ميعاد انفلات طيور الكلام من قفص اللغة.. مغادرتها، هو تحديداً تلك اللحظة التي لا ريب فيها، عندما يسقط الظل على نافذة الشاعر الجالس في نعس الوقت، في البرزخ بين السواد والبياض، فيغلق آخر منافذ الضوء، إنها إطلالة الموت،

وبعده، لن يجزم، لا هو ولا نحن بشيء أيضاً، أما قبل ذلك، قبيل ذلك، فله شأن آخر.. يقول:

- في مداخله المعشبة.. كان يحتشد القادمون الى خبزه.. عندما مدّ مائدة اللغة الطيبة.. كان أوصى المدينة أن تتزين.. والبحر أن يرتدي برده الملكي.. وأوصى الحقول السبعيدة.. أن تجيء بأبنائها.. وعوائل اشجارها.. كان أوصى على كتب القمح والماء.. وكانت مقاصيره تتألق فوق الطرها.. فوق أبهة الخبز والأشربة.. لم يكن يحتفي.. كان يدخل طقس القصيدة.. حين مر الصباح.. وناوله لغة الكائنات الجديدة.

إنه لتقرير رائع، الشاعر يمد مائدة لغته، العامرة بالطيبات، ووفود القادمين تملأ مداخل بيته. لماذا كل ذلك في هذا الوقت بالذات؟.. يجيب بأنه من جهته كان أوصى على كتب القمح والماء التي ستشكل أصناف مائدته، سيطعم ضيوفه، المدينة كلها، البحر، من هذا الخبز وهذه الأشربة، وكل ذلك لم يكن بسبب احتفال ما، تنتهي المائدة بانتهائه، ذلك سيدوم دوام الحالة المستديمة الجديدة التي دخل فيها، ولوجه طقس القصيدة، وما أدر اك ما يعنى ذلك بالنسبة إليه؟

إنه يعني.. ويالروعته!! مرور الصباح بجلاله وجماله مروره ببيت الشاعر، بالتأكيد لم يكن مروراً عرضياً، كان لغاية لها جلالة صاحبها وإشراقه كان بقصد إعطائه لغة الكائنات الجديدة.

من منا يستطيع احتباس الدهشة؟ تجاهلها!! إنه فقط من لا يفهم لغة الكائنات الجديدة، التي لا توجد إلا لدى الصباح الذي لم يعد وقتاً، بل تشخصن وصار إنساناً.

اللغة إذن عند محمد عمران ليست ألفاظا، كلمات، اللغة هي الشعر، وهو هي، ومن هاتين المتلاز متين استمدت موضوعة الحداثة المؤصلة لديه قيمتها ومعناها، الحداثة هي عيش اللحظة الراهنة بما هي فيه، وهو بها، لا يجوز نكران الحال، فهو دائماً تحت هاجس الشعر، المتكون أساساً من لغة خاصة به، ملكه، هدية الكون إليه. لقيته، التواصل الحميم معه جزء من طبيعة الأشياء، ويجزم بوجوده حيا دائماً، في مكان ما من جوانب النفس والروح، قبل أن يخرج ويملأ المكان، فمن أين أتى بكل هذا؟.. يقول:

\_ كل أشواقه مقفلة. كيف جاءت إذن هذه الغيمة المثقلة. وكيف ألقت بهذي الخزائن في فمه. وبهذي الكنوز على أفق اللون في حلمه. وبهذي اللغات. على دفتر النوم في قلبه. عندما في الصباح أفاق. رأي الغيمة المرسلة. تتنزل بالحبر. والسور المقبلة.

شاعرنا يعجب كيف جاءت الغيوم المثقلة بالمطر، مطر اللغات. وألقت الخزائن في فمه وهو

الذي يرزح تحت ثقل أشواقه المقفلة، إن من يلتقط خزائن الديمة السكوب في فيه، لا يتلفظ سوى بالدرر، الحبر هو مطره، جادت الغيوم عليه به، وعليه أن يكتب به سور شعره المقبلة.

كيف سيكتب هذا المخصوص بالكنوز من الغيم؟.. ومع من سيتواصل؟.. وكيف؟..

محمد عمران يدرك أنه لن يستطيع التواصل مع ذاته ومع الأخرين.. مع الطبيعة والكون، إلا عبر مليكة يخصها بأعظم وأروع آيات التبجيل والحب، فمن هي مليكته هذه التي يعلن خضوعه لجلالها؟.. لن نحار طويلاً عندما نقرأ:

مولاتي. النبيذ لا يكفي. اسمحيلي أطف كرمك العالي. حيث العناقيد التي لا يطالها الفناء. تتألق على أغصانك الغامضة. هبيني الصوت. الذي يسحب هذه الأغصان.

هنا أود أن أختلف في تحليل الرمز مع الباحث محمود حمدان، الذي يقول أن مليكة الشاعر محمد عمران هي القصيدة، فلو كان الأمر كذلك، فكيف نقد أ

من الداخلة من الباب الخلفي؟.. لمن إذن تبرجت اللغة؟.. لمن علقت زينتها على المداخل؟.. مولاتي.. تقدمي إلى كرسيك في صدر القصيدة!!

هو يدعو المليكة لتأخذ مكانها في صدر القصيدة، فكيف يستقيم معنا أن تكون القصيدة هي المليكة المحتفى بها؟

وأيضاً لنسمع:

ــ للقصيدة حين تفيق مناسكها.. تتعرى مرآتها.. ثم تخرج مغسولة.. وتطوف كعابدة حول بيت الغناء العتيق!! ثم تفتح باب الصلاة.. وتدلف نحو غياب الطريق.. ثم تسكن في دفتر الأرض.. أو في كتاب امرأة!!

إذن القصيدة عابدة لا معبودة، لها مناسكها التي تتلوها كأي متعبد آخر، تستمدها من حضرة مدفأة اللغة، تأخذ من المدفأة أشواقها.. تصلي وتغيب في غياهب الطرق، لتمكث أخبراً في الأرض، وهنا ربما يريد محمد عمران أن يردد مقولة الإمام الحكيم (علي).

/أما الزبد فيذهب جفاءً.. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض../

لنقر أ أيضاً:

ـ في الصباح الذي يرتدي مطراً وضباب.. تستفيق القصيدة بردانة.. تشعل النار في موقد اللغة المطفأة.. ثم تجلس في حضرة المدفأة.. تتناول أشواقها.. وتسافر في حلم من تراب!!

إن المليكة المبجلة، كائن آخر غير القصيدة، فالقصيدة لها أن تشعل النار في موقد اللغة وتجلس

في حضرة المدفأة التي أشعلتها، ثم ترتحل حلماً ترابياً، وليس هذا بالطبع من شؤون المليكات، المليكة التي يشير إليها، ربما كانت هي ذاته، متماهياً مع الأنثى الملهمة، الخصيبة الوالدة، الأصل، أو كانت حالة الشعر الذي يتلبسه، ملهمته القادمة من وادي عبقر، روحه ذاتها.. روح الشعر الذي يختلج في داخله، وهي مصدر قصيدته.

نقرأ أيضاً:

- على الخشبة المضاءة.. يتألق المهرجون.. ألا يرون المقاعد خالية؟.. السيدة لن تأتي.. السيدة هناك. على ضفة الليل.. تغتسل بقصيدة الفجر.

السيدة المليكة لن تحضر في محاضر المهرجين، تفضل البقاء في الظلام، هذاك على ضعة الليل، تنظر قدوم الفجر لتغتسل بقصائده، ذلك خير لها من الحضور إلى حيث يتواجد أدعياء الشعر، وهنا أيضاً يتم التأكيد مجدداً على أن السيدة المليكة هي غير القصيدة، فهي التي تغتسل بالقصيدة.

يسمي محمد عمران شعره القصيدة، ولا يقول الشعر، لماذا؟ يبدو أن الأنثى أحق بالعبادة والتزلف، هي فوق الحب، بدليل أنه يفصل بين مليكته. وبين حبيبته، التي كانت هنا القصيدة، يميز بين المليكة، وبين الحبيبة التي لا ينساها، فيقرئ وجهها السلام:

- لوجهها الملك يفرش طفولته على الينابيع والطرقات. البيوت والشجر. الحجارة والهواء. وعلى خلايا العسل. ولوجهها الملك يرتدي جلال الوديان. ويصعد مدارج الزيتون. بموكب من عصافير وقمح. ويمنح الحقول لقب العاشقة. والتين وسام الحلاوة. ويقيم سفارات له في عواصم الأعناب. ولوجهها الملك يفتح خزائن الخضرة. وينثرها بين يدي الجبال. ولا ينسى السلام. فيلقيه على وجه الحبيبة.

يالعظمة هذه الحبيبة!!، التي يجترح كل هذا من أجلها ملك!! ومن هو هذا الملك؟ إنه ولا شك الشاعر ذاته، لن ينسى أو ينكر ذاته حقها، فهو الملك. لكن مليكته لها مقامها الأخر، إنها الأنثى.. أصل الأشياء.. والدتها، يسير مع زميله وصديقه. الكبير أدونيس (كل مكان غير مؤنث لا يعتد به..) ... المجرة.. الأرض.. القارة.. البلاد.. المدينة.. القرية.. الدار.. الحجرة.. النافذة.. الكوة.. الشجرة.. الزهرة، هذه هي الأمكنة والأشياء، أنثى بطبيعتها، لم يهبها الذكر قيمتها، بواسطتها يتسلق المعارج.

- هذه الحجرات التي في كتاب السماء.. هذه السور المطفأة.. بكواها التي يتسرب منها البكاء.. كان يسكنها بالأمس شعر امرأة.. عالياً كان برج النهار على شعرها.. وسلالمه عالية.. كنت تصعد كل مساء إلى دفئه.. وتنام على شمسه الحانية.

الشاعر المتمكن من أدواته لا يضيع، ولا يضيع، ولا يضيعنا معه، الأمور واضحة، عندما يتحدث عن السور المطفأة التي يتسرب منها البكاء.. بالأمس.. وليس الآن، كان يسكنها شعر امرأة، ولو بقي إلى اليوم لما كانت بالتأكيد ناضحة بالبكاء، والشيء يثبته عكسه ولا ينفيه.

وإذا كانت المرأة الرمز وهماً تولد من خيال الشعراء، ولم يستطيعوا التعرف إليه في تجل واحد. فإن محمد عمران لا يتردد في الإعلان:

ـ متعالِ من العتم والضوع. يمتد من جمعة الصلب حتى قيام الأحد. في مدار من الموت. والشمس في غيهب من أبد. ابتعد. إن هذا الفضاع. الذي تتأرجح كل نوافذه وكواه. يسمى جسد. ابتعد. قد يمسك برق على سرة. أو تمسك صاعقة النهد. أو كهرباء الشفاه. ابتعد.

إنها المرأة. الأنثى التي تعد دائماً بالمصالحة مع فكرة الحياة.. حبها يعد ربما بأكثر مما يملك. الفضاء هو امرأة.. ولو كان اسمه مذكراً.. جسد امرأة.. يقرر ذلك.. وينصح بالحذر.. فالبرق يتقصد حيناً سرة.. وتمسك حيناً الصواعق بالنهد.. وتنتج الشفاه الكهرباء.. ينصح بالابتعاد.. إنه الخطر!!

لنتوقف قليلاً عند رمزين اثنين في شعر محمد عمران، المرأة والموت، فالمرأة كانت في بدايات تجربة محمد عمران عنواناً للخصب والتوالد، إنها الأصل، الأنثى الوالدة، عشتار الخصب، إنانا. عناة، ثم تطور الرمز فأصبحت رمزاً للحب والتواصل الحسي، الزوجة والمعشوقة، الجسد، لديها يفرغ توقه إلى الأنثى، وفي المرحلة المتأخرة من تجربته وشعره، صارت رمزاً إنسانيا، أداة تواصله مع الأشياء، يطلب منها أن تمد سرير قلبها وليس جسدها، إليها يوصي بوصاياه، طفلة عنب، مليكته، صورة قصيدته، لغته المتبرجة، يقول في مقطع من الإبداع الشعري النادر:

\_ سكنته امرأة. وجهها أفق. وجدائلها سحب ممطرة. هطلت في قصور النعاس على قلبه، فتكسر نوم خزائنه المطفأة، سكنته امرأة، ليس يذكر من أي عمر أتت، في الصباح رآها على شفتيه، تسرح أشجارها المثمرة، ورأى مدناً في يديها تفيق، وأرضاً تقوم من المقبرة.

من منا يستطيع ألا يكتم نفسه، ويغمض عينيه دهشة?.. ثم يقول.. يا الله!! يا سلام!!، هذا هو الشعر!! إنها المرأة التي تختصر الطبيعة وتمثلها، امرأة لا يعرف عمرها، يعرف أنها أقامت صباحاً على شفتيه، وكيف لا يكون شاعراً عظيماً من رأى المدن تستفيق على يدي هذه المخلوقة الخالقة؟ التي اختارت شفتيه، ورأى على يديها الأرض تنهض من مدافنها.

كذلك كان الموت، فمن صورة التعاقب الأبدي لدورة الحياة، موت يمهد للولادة الجديدة، بعث بعل وأدونيس، صار الموت رمزاً للعدم، قائماً بذاته، متوحداً، يقول الشاعر:

\_ لعل ذلك السرب الأبيض من الفراشات، التي كانت ضحكاتها، يرف الأن هناك، على زهرة الموت الصفراء..

إنه القادم الوشيك، ويا لحزنه. لم تعد أسراب الفراشات ترف سوى على زهرة الموت.

ثم یکمل:

\_ علّ ذلك الذهب الذي كان في شعرها.. يسيل الآن في شمس الأبدية الساطعة، علّ نهر الفضة، ذلك الذي كان جسدها، يجري الآن إلى مصبه الأخير، في شاطئ العدم الإلهى الأخضر..

إنه حلمه الذهبي، يرتحل الآن في شواطئ العدم. يقول أيضاً ما يشبه المرثية الأخيرة لذاته الشعرية، وهو في حضرة الموت، الذي يمثله طائر الشوم الغراب، في حوارية تبلغ حد الإعجاز الشعري والإبداعي:

ـ انت يا رسول السواد العظيم، لماذا تقرآ على نافذتي سورة الموتى؟ وهذا بين يدي كتاب الأحياء الكبير؟ بمجلداته التي لا يتسع لها القلب، بأغلفته الزاهية، وبالحبر الَّذي هو مزيج الحك والدم، الكتابِ وِاحد، نعب الغراب، سوى أنك ترتل ا الفواتح، وانا اتلو الخاتمات، الإيقاع واحد، نعب الغراب، فالشجرة التي تلد سرير المهد، هي داتها التي تلد خشب التابوت، والمهد والتابوت غلافان لكتأب الحياة، أنبئني إذن يا رسول السواد العظيم، ما طعم تلك الفاكهة الخالدة، التي يقتاتها الموتى، والتي اسمها الأبدية، نفض الغراب جلبابه، ونعب قاف قاف. إذن لماذا تغرز منقارك في قلبي أيها الحفار اللئيم، ملاكا كنت أم شيطاناً أم الها، عراباً أم شبحاً، أستحلفك بأحزانك كلها، بسواد دمك المعظم، دعني أتناول بسلام هذا العشاء الأشهى من الحزن الناضج، نعب الغراب. قاف قاف، ثم هادئاً كالموت، قرش سواده على حنجرتي، ونعب. قاف. قاف.

الشاعر لا يحزن سوى على حنجرته التي فرش عليها رسول الموت سواده ونعب بصوته الذي لا يشبه الشعر قاف قاف.

والموت هو الكائن المرعب، المتشح بالمدى، والواقف في مدخل وقته، يعرفه، ينكر عليه اقتحامه عالمه، يعرف أنه من أعطاه اسمه وعنوانه، لكنه لا يعرف من أين يأتي، إذن صار الموت موتاً حقيقياً، لن يستطيع إزاءه سوى مواجهته بالقصيدة، بطقس القصيدة، ورغم معرفته بمهمته التي لا تردّ، يطلب إليه بكل جرأة أن يلتزم أدبه، ويجلس كالآخرين مع الضيوف على مائدة الشعر، وبعدها لتكن المواجهة،

مواجهة الموت كشاعر، وليس كأي شخص آخر ينتظر قدره المرعب، لا تتسلل أيها الموت من الباب الخلفي، كن شجاعاً كمن ستواجهه، الشاعر الملك لا تؤخذ روحه خلسة، تؤخذ غلاباً، أنا أعرفك، لا أخافك فلا تخف مني، كن ضيفي على مائدتي كالآخرين، واخرج من الباب الذي دخلت منه، فخوراً بروح الشاعر، لتحملها أمام الملا وتمضي من حيث أنيت، إلى المكان الذي لا أعرفه، أعرف أني أعطيتك اسمي وعنواني غير هياب منك، فكن مثلي.

محمد عمران يبدو أحياناً وكأنه نوع من الآلهة التي تتكلم، أو يترك آلهة تتكلم في داخله. لكنه لا يؤلَّه نفسه . لا على الحياة ولا على الأشياء، ربما تبادل الادوار مع المعبود كعابد احيانًا، ومع الأشياء كمعبود تارة. لكنها الصلاة. هي هكذا. صلاته التي يصوّف فيها علاقته بالأشياء عموماً. بقصد استيلاد الإشراق الذي يؤمن بقدرته على إضفاء معنى على ما ليس له معنى.. فقط نحن الذين يجب أن تتحرك من مواقعنا لنسير معه. صلاته الت يستعيرها من النثر الإنجيلي. والكتب المقدسة. هي صلاة الصوفي. تنهض بها علاقة ما بين عابد ومعبود. هذه العلقة أساسية في استبيان طبيعة كل منهما وفق اللحظة الشعرية. استثارة أسئلة الإخرة.. الحلم.. اسطورة الخلق.. التكون.. المزج أحيانًا بين الداخل الشّخصي والداخل المعرفي.. التقافي.. التجلي. كل ذلك من أجل اليقين. على الأقل تترك مكاناً واسعاً للتأمل. يتوسل الألوان.. الماء العشب. العصافير.. كل ما يشتهيه القلب يمكن أن يرتد إلى وجه الماء.. إنها إعادة إنتاج الاسطورة. اسطورة الخلق. استعمال موادها ذاتِها. بطريقة مختلفة. فقط يكفي إعادة ترتيب الأشياء على الطاولة. لنقرأ فصلاً جديداً. مختلفاً.

ـ يغسل الثلج وجه السماء العتبقة.. بارد قلب بيتي.. سأوقد هذي الجذور.. وأفتح أبواب روحي.. وأدعو إلى دفئها الرحب.. روح الخليقة.

سيحرق الجذور.. ويدعو روح الخليقة لأن تنعم بدفئها.. المستقبل لا يفتح بمفاتيح الماضي.. إنه الثلج النازل الوافد، المستقبل هو للأوراق والزهر.. ليس للجذور.. المستقبل لن يفتح إلا بمفاتيح جديدة.. استعمال جديد ومختلف للمفاتيح.. يقول أيضاً:

- وغداً في اتحاد العناصر.. من شجر وسراب. وظل وماء.. وغداً.. حين يخطر فوق تراب القصيدة.. جسم الهواء.. ويؤاخي الحضور الغياب.. وتسقط أقنعة الموت.. عن وجهه الأخوي.. ستعود لتبتدئ النهر.. من أول الماء.

يحلم بأن يجد في الأرض ماء حقيقياً جو هريا، ليس فقط لأن الماء يرتبط بفكرة النقاء.. بل ربما بسبب سيولة الرغبة لمواجهة عالم المادة الصلبة....

الينبوع السحري.. ندى الماء.. عرق الكواكب.. صدى الأمطار.. صدى الدموع.. وكأنه يأمل من العالم أن يتخلص من قساوة تركيبه الطبيعي. ويأمل هو بأن يستأنف سيره متحولاً عبر الماء، ويبتدئ خطواته من جديد، لكن من أول الماء هنا، وليس من أول الطريق المعتاد، فالماء صار هو الكون، وأول الصلوات يقيمها الشاعر باسم الماء..

# ـ بسم الماء.. صاحب وقت الشعر.. وحامل كل الأسماء.. بسم السر المكنون.. في قلبي الماء.. وبسم الحمأ المسنون..

يتوجه بها إلى البحر.. الأنهار.. الغيوم.. يطلب منهم جميعاً إقامة الصلاة لسيدة المائدة... وهو يتساءل عن الداخلة من الباب الخلفي.. ولمن تتبرج اللغة.. ولمن تعلق زينتها على مداخل مكان الشعر.. لكنه في تساؤله لا يحار ولا يتردد، يبادر ويدعو مولاته ومليكته.. لتتقدم إلى كرسيها.. في صدر القصيدة..

تتجلي هنا المليكة ربما بآلهة خصب. لتخصيب الشعر، هذه الجليلة فوق الوصف، ليس لحارس الوقت سوى إحضار نعلها.. حمله.. لكن صاحبة المقام الأرفع، تدنو من المائدة حافية دون أن ينبهها أحد لفعل ذلك، حتى موسى النبي الكليم، لم يخلع نعله في الوادي المقدس قبل أن يطلب إليه ذلك.. هل المائدة أجل من وادي طوى؟.. يتوجه إلى خازن السر:

ـ السيدة حافية.. جئها يا خازن السر بخفيها الأخضرين..

فيجيب المخاطب:

هي يا سيدي. خلعتهما على الباب..

يعود الشاعر ليؤكد بحزم:

#### ـ المائدة مقدسة!!

يجب على المليكة أن تلبس في هذا المحفل خفيها، لكن أي خفين؟.. خفين من عشب وشجر، على خفيها يخصبان الحضرة الشعرية، القائمون على هذه المائدة أشخاص البحر والسماء وسيد الوقت، أما المختص بالرفد فهو صاحب اللغة.. يكفيه فخراً قيامه على خدمة المائدة المقدسة.. ندرك دون عناء أن صاحب اللغة هو الشاعر نفسه. فهو الذي أنبأ أكثر من مرة عن واقعة تلقيه الكنز في فمه. ويصرح بتلقيه اللغة نفسها من الغيم أو من الندى.. من الصباح.. وإذا عرفنا بأن المائدة، كمسمى اختاره لوليمته، ربما كان مستمداً من النصوص المقدسة.. فهو لم يقل الوليمة.. يتبين لنا مدى انسجام الشاعر مع الحالة الصوفية واستغراقه مدى انسجام الشاعر مع الحالة الصوفية واستغراقه الفنية الشعرية لديه وتناغمها مع بعضها.. فالمشهد

طقس واحد.. وعناصره يجب أن تكون متسقة لا متنافرة.. من طبيعة واحدة وجوهر واحد.

لكن ما هي هذه المائدة؟.. إذا قلنا إنها الشعر، بقي علينا حل معضلة قدسيتها، وربما استعصائها عليه نفسه. يقول: (صوتي ضيق.. والمائدة واسعة..).. وأيضاً (تعبت يقظة العناصر في دمه.. والسرائر ما انكشفت.. والستر..).. نقول ربما هي القصيدة اللغز.. الشكل.. الحالة التي يسعى على مدار الوقت للسيطرة على موادها وأدواتها وعناصرها.. القصيدة المتماهية مع الكون والحياة بعظمتها.. المتسامية أبداً نحو الفضاء.. المطلق.. مشروعه الفني الذي ما فتئ يعمل عليه طيلة حياته، أليس هو القائل (بالفتوحات الدائمة)..؟.

يعود الشاعر ليصنع أشخاصاً للنبات والعيد والنهر والوقت. فلماذا يصر على حضورهم جميعاً معه. وهو سيد القصيدة. شخصها؟. ليلقي عليهم تحية الوداع الأخيرة، أوليست هي مائدة الرب كما يقول؟. العشاء الأخير. بعدها سيصعد ربما ليتحد مع عناصر الكون. حتى في هذه الحالة، لا يفلت أدواته، ولا يمل من مواكبة المسار والسيرورة، إنه يسمع النهر ترنيمة الرحيل، الرحيل معه. فإذا كان لا بد من الرحيل، فلن يسلم نفسه للعدم. سيشف في الماء. يصير ماءً. يلازم النهر في جريانه. وتبدأ مين هنا مهماته التالية في إرواء الأرض وإخصابها. حتى وهو يستمهل النهر. يعود إلى سيدة المقام.

ـ مزماري لا يتسع. لغبطة هذا الإيقاع.. امنحني وقتاً سيدتي. لأستبدل القصب. امنحيني وقتاً. لأثقب لغتي الخاشعة.

يرجو مليكته. سيدته، أن تمنحه وقتاً لا يحدد مقداره، فمزماره.. أداة نغمته، يجده ضيقاً على نفسه، ليستبدله بآخر أوسع، علمه يخرق بنغمته خشوع لغته ذاته، الخشوع هنا يريد به السكون، الكسل، التجمد، بشعره سيصوغ لحناً ينتفض على اللغة ذاتها التي يتكلم بها.. يقول (لغتي) ولا يقول اللغة على إطلاقها، لا يريد التزيد ولا التعدي، ولا الاتهام، إنه الحضور في الشعر.. والفناء في الشعر.. استيلاد زمر من الطقوس العبادية.. تتماهى فيها ذاته المنثورة في الأشياء.. الملونة.. المتقطرة في الشجر والحقول.. التراب الذي أخصب وولد الزرع، وصار سنابل وحنطة، وخبزاً وبدأ مجد الرغهان.. ولا يسلم له قياده.. بل.. ويا للعجب بوجهه..

\_ من المتشح بالمدى؟.. الواقف في مدخل الوقت؟؟.. أنت أيضاً مدعو أيها الموت.. كن مهذباً هذه المرة.. لا تبرح كرسيك.

حتى الموت هو من ضيوف مائدته، رغم تنكره بوشاح المدى ووقوفه في مدخل وقته، يقول

الوقت، وليس الزمن، لأنه قائم الآن على خدمة المائدة.. مائدة الشعر، يدعوه إلى المائدة، لا بأس، شرط أن يكون مه ذباً، الشاعر يحفل بالموت كضيف، يريد أن يرحل معه بهدوء، ولكن بعد اكتمال الضيافة، ضيافة الشعر، (لا تبرح كرسيك)، لا تكن شغباً، أعرفك وتعرفني بالتأكيد، كل شيء سيتم بهدوء.

في خاتمة الطقس. عند انتهاء العشاء الاخير.. مائدة المساء . يطلب خادم المائدة من الضيف أن ينصت إلى إيقاع الصمت. ويمارس طقس الانسحاب من الباب الخلفي . وهو يتلو ابتهالاته ومواعظه، المكملة لطقس الصّلاة الأصلي. ويختم الشاعر ديوانه.. كتاب المائدة باسمه.. كمّا سماه... ويلقى السلام على خزائن القلب، ودفاتر العشب. والمطّر المستعار . ويلقي الغناء على صباح يفيق فيغسل أشجار القلب بمآء السماء.. الأشجار التي صنعت المهد، هي ذاتها التي صنعت التابوت وتختتم الصلاة. ولا ينسى مصيره. فيستحيل غريباً، يجيء غريباً لا يتكلم بنفسه لا يستطيع لكن هناك الآن من يتكلم عنه. ثلاثية شعر إعجازية. غريب عن أثيرته، التي طالما رفع إليها اسمى ايات الشعر . في فمه نجمة من ذهب . يزور سيدته النَّي لا تُتَعَرُّفَ عَلَيْهُ. ولا تَعَرُّفُ مُعَدُّ لكلامه. وتخجل من مدائحه لها. فيكتئب. لأنه يتيقن من غربته عن الحياة.. عن الجميع.. الطفلة وحدها تخبر عنه. تقول ساردة الشعر. طفلة العنب: الغريب الذي زارنا.. ولم تقل زارني.. ثم تكلم نفسها في حضرته وكأنه غائب لا يسمعها: كِيفُ لِي أَن أعي قصده؟ .. مع ذلك لا يغادر ها قبل أِن يلقيّ بنجمة الصبح في فمها.. يعيدها إليها، ألبست أمانتها التي خصَّته بها زمناً؟ . الأن يخصها بها. يستودعها إياها. فربما حلت محله. اتحدت به.. واتحد بها، مرة اخرى في عالم اخر، او خصت بها غيره لا فرق، فهي تعرف لمن تمنحها بالتأكيد، وها هو حلمه يتحقق، فطفلة العنب تسرد الحكاية الشعر على لسانه. والغريب. سيد الكلام.. الذي القتِ الغيوم بكنوزها في فمه يوماً، ينصت. حنى ما أفضى به إليها، فإنه يجري على لسانها. لم ينبئها باسمه. هي سمته الغريب. يكفي أنه جاء مع الصباح. ورحل سريعاً كما الصباح. أفالصباحات لا تطيل المقام بطبيعة الحال..

الغريب الذي زارنا في الصباح. وفي فمه نجمة من ذهب. قال وجهك قصري.. وأنت مدينة ملكي.. وباسمك وقتي يجيء.. ومملكتي تقترب.. كيف لي أن أعي قصده؟.. وأنا لم أزل طفلة من عنب. قلت هذه المدائح تخجلني سيدي.. فاكتأب. ورمى نجمة الصباح من فمه في فمي وانسحب. لم يسم اسمه. جاء مثل الصباح على عجل.. وكمثل الصباح ذهب..

تراه يعلم الصيرورة؟.. هاهي طفلة العنب تخبر شعراً في المقطع الثاني:

- سيد العشب. صاحب وقت السهول. ووقت المطر. مر هذا الصباح ببستاننا. فانحنى في يديه الشجر. كان يملأ سلته بالنجوم. التي وقعت تحت نوم القمر. نجمة كان ينثرها. في قصور الطفولة. حيث يمر. وبين خيام المعجر. ويعود وسلته امتلأت بالفراش. وزهر العسل. كدت لولا المهابة أدعوه كيما يبارك بيتي. ولولا الخجل. كدت أفرش تحت خطاه الجليلة. سجادة من قبل. وقته لم يكن معه. كان في بيته. في هواء الجبل.

هذه المرة لا يكلمها.. هي التي تتكلم، يتحرك فقط.. يجمع النجوم.. مهنته الأبدية.. لا ليأخذها معه.. فعهده بها تتنزل في فمه من الغيم والندى والهواء.. فماذا يفعل بها الآن؟.. لعله أشفق أن تبقي ملقاة في الليل تحت نوم القمر الذي أوقعها سهوأ، يجمعها لينثرها في قصور الطفولة.. وبين خيام الغجر، استكمالاً لمهمته قبل الغربة.. الرحيل إلى بيته الجديد في هواء الجبل.. تكمل طفلة الشعر وتخبر أنها هابت دعوته إلى بيتها كي يباركه، وخجلت من تفكيرها وهي تكاد تمد تحت رجليه سجادة القبل.. لكنها الآن على الأقل تعرف حالته.. لا ميعد متأبطاً وقته. لقد أصبح وقته في بيته.. لا يبرحه. بيته هواء الجبل.. ولن نغفل بالطبع عن يبرحه. بيته هواء الجبل.. ولن نغفل بالطبع عن الأنثى، طفلة العنب وريثته، إرثه، مليكته، قصيدته المتيتمة الثكلي.

تخبر في المقطوعة الثالثة طفلة الشعر والعنب:

بيتنا في البعيد.. الطريق إلى بيتنا سفر في الورق.. نحن نسكن هذي القصيدة من زمن.. قبل أن يقطع الحبر كل الطرق.. لم نسور حديقتها... جارنا الشيخ.. يسكن في عشبها.. ويسرح لحيته زهر لوز.. وعطر حبق.. نحن لم نره.. غير أن الهواء يشير إلى بيته.. في العبق.. كلما زارنا زائر.. مد أطباقنا بالنبيذ وبالخبز.. ثم امحى في الطبق.. لم نسل أين يذهب حين يغيب.. ولا كيف من غيبته ينبثق..

لكن الغريب الذي يتراءى وحيداً لطفلة الشعر.. لا يبقى وحيداً في خطابه هو.. إنه ينبئ عن

مصيره.. لقد اتحد بآخر.. أخرى.. وسقط وجهاهما في موت يجري.. تحرك.. تحول.. الموت ليس سكونا وصمتاً.. وعدماً.. يؤكد.. سيأتي زمان شبيه بهما.. ربما من مادة جسدهما.. أو حلمهما.. يأتي بهيئة الماء إلى أرض تشبههما أيضاً.. خضراء أبدأ.. وربما أيضاً جاءت بحار تشبههما.. وجرت مع الهواء الذي يغلف الكون:

- شجر يجري.. هذي المرآة الطالعة على جسدينا.. موت يجري.. يسقط وجهانا في موت يجري.. إن زمانا يشبهنا.. يلبس وجه الماء.. ويأتي أرضاً تشبهنا.. تحمل تاريخ العشب.. إن بحاراً تشبهنا.. تتأبط نبض الريح..

محمد عمران يتكلم بالشعر.. ينبئ به.. يتنبأ.. يغني.. يمتزجان معاً، عشباً وزهراً وعسلاً.. هواء وماءً.. وتراب.. يسمي أحياناً الأمكنة.. لا ليحددها.. أو يحدها.. ملاجته هي عالمه الأخضر.. الملون.. قوس قزحه.. شمسه وقمره.. لكنها بالتأكيد لم تكن ذلك المكان الذي يشعره بالحنين إليه.. هو يحمل أمكنته على ظهره.. في قلبه.. في فمه.. يلونها متى شاء بلون الكنوز التي يملكها في فمه.. لا يغني الذكريات.. ومرابع الطفولة.. فهذا شأن الأمكنة المفارقة لأصحابها.. لو لم تكن الملاجة كمسمى، لكان غيرها.. يخاطبها بلغة الحاضر.. اللحظة الراهنة.. لا يلتفت إلى الماضي.. ولا يقحمها في المستقبل.

يطغى أحياناً الطابع العقلي، الذي يقترب من التقرير لديه، ويمتد على مساحات من شعره، ويسم اللغة والبنية والدلالة، ويتطلب تذوقه جهداً عقلياً، وإعمالاً فكرياً.

هذا الخط الشعري الممتد، عبرت عنه رموز وأقنعة تراثية أو شعبية، أو دينية، وتساقط التشكيل الدرامي عمودياً على المستحضر من التاريخ والذاكرة، وأفقياً فقطعه ووتره، وعمق دلالاته وإيحاءاته. ثم لمه. وصنع منه قالباً جديداً لتشكيل جديد، فانتسبت قصيدته إلى الشعر الحقيقي. شعر التجربة الذاتية. إنما الحية. والحسية جداً. والوجدانية جداً. والموضوعية كذلك، شعر الصورة الحداثية المتنامية أبداً. تخييلاً وتشكيلاً.

## در اسات وبحوث.

## تعليمية الترجمة السمعية

## البصرية

## د. فرقاني جازية \*

تعتبر الترجمة نشاطاً إنسانياً أصيلاً على الدوام أسهم في تفاعل الثقافات واللغات وتلاحقها وبنى جسوراً بين الجماعات البشرية المختلفة مما يسر التواصل بينها فغدت بوابة تعبر منها الذات إلى الآخر أو يقتحم بها الآخر الذات وهذا "فيكتور هيجو" Victor Hugo قبل مئة سنة ونيف يقول: "إن المترجمين هم بناة الجسور التي صارت الشعوب تعبرها لاتصال بعضها ببعض" فوظيفة الترجمة الأولى إذن هي نقل الشروات الثقافية والمعارف المختلفة بين الأمم والشعوب.

لقد تميزت العقود الأخيرة من القرن العشرين بالانتشار الكبير والمميز للنصوص السمعية البصرية. أنتجت هذه الوضعية ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا وما أفرزته من انتشار واسع للقنوات الفضائية، بالإضافة إلى تطور البرمجيات الحاسوبية واتساع نطاق شبكة الانترنيت وتزويدها بوسائل الترجمة الآلية الحاسوبية التي ستسهم في حسم مشكل السرعة لكن يبقى ذلك دائماً على حساب الترجمة

إن انتشار هذا النوع من النصوص متعدد الأشكال يتطلب بالضرورة وجود ترجمة متخصصة ومترجمين متخصصين يقومون على إيجاد الأدوات التي من شأنها هدم الفجوة الملحوظة بين هذه النصوص وبين عملية نقلها إلى لغات أخرى والمعوقات الرئيسية التي تقف دون وصول الرسالة بالشكل الصحيح.

## مفهوم الترجمة السمعية البصرية:

تندرج هذه الترجمة تحت لواء الترجمة المتخصصة "التي خصصت لها مجلة ميتا Meta" أعداداً خاصة بالترجمة القانونية (المجلد ١٠ \_ ١٩٧٢) وللاقتباس في الترجمة الاشهارية (المجلد ١٠ لعدد ١٠ \_ ١٩٧٢) كما خصصت للترجمة في المؤسسة (المجلد ١٠ العدد

<sup>\*</sup>أكاديمية وباحثة من الجزائر.

١٠ ـ ١٩٧٦) لكن المنظرين في حقل الترجمة لا يحبذون عادة هذا النوع من التخصص"(١) لأن الترجمة في نظر هم وإن اختلفت أنواع نصوصها تبقى دائماً خاضعة للقوانين ذاتها وللمنهجية نفسها وسوف نحاول من خلال هذه المداخلة تبيان نقاط التلاقي بين مختلف أنواع الترجمة واختلافاتها الممكنة كما سنقترح منهجية لتعليمية الترجمة الترجمة السمعية البصرية لطلابنا في أقسام الترجمة بوصفها تخصصاً في مرحلة من مراحل تكوينهم.

وعندما نتحدث عن منهجية فليس معنى ذلك أننا نقدم وصفة صالحة لكل الوضعيات أي حلولاً ناجعة لكل ما يواجه المترجم من صعوبات في تعامله مع هذا النوع من النصوص، وإنما هي مبادئ عامة يهضمها المترجم ويكيفها على حسب اختلاف الوضعيات التي يجد فيها نفسه بوصفه مترجماً ممارساً لهذه المهنة.

نقصد بالترجمة السمعية البصرية، الترجمة المرتبطة بمختلف وسائل الإعلام أي ترجمة الافلام (العنونة والدبلجة)، ترجمة الشررائط والرسوم المتحركة وترجمة المسرح والأوبرا ومختلف الخدمات التي تقدمها وسائل الإعلام المتعددة مثل شبكة الانترنيت وبعض الأنظمة التي اختصت في الترجمة الفورية وترى جوال رضوان أنه "من بين كل الترجمات المتخصصة الأكثر تميزاً وتفرداً هي ترجمة الأفلام قد يكون الأمر متعلقاً بالدّبلجّة [...] ي تبدو مشكلتها الحقيقية في مواءمة ومزامنة كية الشفتين [...] أو العنونة التي تقوم علي تركيب خاص (؟) وكي نوضح نوعية المساكل والصعوبات التي تقوم عليها هذه الترجمة القائمة على عملية التزامن بين الزمن والحركة من جهة وبين الرسالة اللسانية والقيمية المشهدية للصور من جهة أخرى، سنأخذ على سبيل المثال العنونة التي تفرض على المترجم إيجاد التوازن بين مختلفً أبعاد هذه العملية، فهو مطالب بالتوليف بين ما هو لغوي وفيلمي وتقني وثقافي وإعلامي للحصول في النتيجة على نص أو خطاب احترم خصوصيات مختلف مكوناته الذي تداخلت فيه "العناصر اللغوية والمعجمية من جهة والعناصر الثقافية والتاريخية والسوسيوثقافية وحتى الثقافية العرقية"(٣) على حد تعبير يمينهٔ هلال.

لقد جمعت الترجمة السمعية البصرية بين الكتابي والشفهي دون إقصاء الوسائل السمعية البصرية التي تدخل ضمن تكوين هذا النوع من الخطاب. فهو قائم على بنية لغوية منطوقة تتحول في العنونة إلى بنية لغوية مكتوبة والمترجم ههنا يقوم بتقويض مكونات البنية اللغوية المنطوقة إلى بنية لغوية مكتوبة يجب أن تختزل الأداء والعلامة المصاحبة والإيماءة والإرشادات وغيرها من العلامات غير اللغوية. ويرى "إيف غامبييه" YVES المحالمة التي يطرحها

التحويل اللغوي في هذا النوع من الترجمات تتمثل في العلاقة بين الصورة والصوت والكلام والعلاقة بين اللغة المنقول إليها وفي الأخير العلاقة بين الشفرة المنطوقة والشفرة المكتوبة"(٤).

أما فيما يخص العلاقة بين الصورة والكلام فإن طبيعة هذه العلاقة تزامنية "فالطابع المهيمن على هذا النوع من الترجمة هو ضرورة التزامن"(٥) بين هذه العناصر ولن تتأتى للمترجم تحقيق هذه العلاقة التزامنية إذا لم يعتمد تقنية المونتاج التي تسهم في إيجاد المطابقة بين هذه العناصر مما يؤدي إلى الحفاظ على القيمة المشهدية للصور علما أن عامل الزمن له دور فعال في هذه العملية فالتكثيف ضروري مع التعبير عن أكبر قدر ممكن من القضايا المطروحة.

أما فيما يتعلق بقضية اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها فإن الترجمة إنشاء جديد لنص موجود، إنها إنتاج في اللغة (ب) لنص وضع في اللغة (أ) وترتكز هذه العملية على المعارف الموضوعاتية وعلى الكفايات اللغوية وتتم عملية الإنتاج هذه وفق محطات ثلاث:

أ \_ فهم النص في اللغة المنقول منها. ب \_ إنتاج نص في اللغة المنقول إليها.

ج ـ تقويم هذه العملية ومراجعتها.

فالمترجم "لا يترجم كلمات ولا حتى جملا، بل يترجم نصوصاً، لكن إذا ترجم المترجم نصا من النصوص فهو لا يترجمه في كليته لأن نقل النص نقلاً كلياً إنما يعني تكراره لا ترجمته. فالمترجم يترجم جوهر النص وعليه فالترجمة تعني نقل جوهر النص من لغة إلى أخرى"(٦) ويقصد بجوهر النص النص في شموليته، وقد اتسع هذا النص ليشتمل على الجوانب المفهومية والانفعالية والشكلية والمعاني الظاهرة والمضمرة وبكلمة والسياق والمقصدية "على الرغم من هيام [النص] في ترجمات متعددة مختلفة يظل مشدوداً إلى منبعه ومنبته، إلى عنصره الأساس، لغة الأم" (٧) هذه هي ترجمات متعدد الترجمات وتنوعها إذ يغترب النص عن أهله ليظهر في ديباجة أخرى لا تقوم مقام عن أهله ليظهر في ديباجة أخرى لا تقوم مقام النص الأصلى ولكنها تقترب منه وترتبط به.

أما أخيراً ففي العلاقة بين الشفرة المنطوقة والشفرة المكتوبة فإن عملية الانتقال من المنطوق إلى المكتوب تعد عملية عكسية بالنسبة إلى المترجم الذي يقوم في الترجمة الفورية وفي الدبلجة مثلا بالانتقال من المكتوب إلى المنطوق وهنا تقف إكراهات عدة لتؤطر هذه العملية القائمة أساساً على مبدأ الاقتصاد اللغوي الذي يحتم على المترجم انتقاء

واختيار الألفاظ الأكثر دلالة والأكثر قدرة على حمل مختلف الشحنات التي يحملها اللفظ المنطوق بالإضافة إلى إكراهات أخرى قد يكون الحيز المكاني للعرض المكتوب وحيزه الزمني، من العوائق التي تحد من حرية المترجم وتضعه أمام امتحان صعب انتقاء بأقل كلفة ممكنة، انتقاء يسهم في الإيضاح ويضمر الإبهام ويبتعد عنه.

من خلال هذا الطرح نحاول تقديم منهجية في تعليمية هذا النوع من الترجمة بالاعتماد على هذه المعطيات القبلية كما حددها إيف غامبييه بالإضافة إلى بعض المقترحات النابعة من العمل الميداني مع الطلبة الذين ينجزون بحوثاً في هذا النوع من الاختصاص.

#### الأهداف:

إن الأهداف الأساسية من هذه المادة هي أن يستطيع الطلاب التعرف إلى الأنواع المختلفة للترجمة السمعية البصرية، فاختلاف نوع النص يؤدي بالضرورة إلى اختلاف نوع الترجمة باختلاف الهدف من الترجمة؛ فهناك فئة تميل "إلى الاهتمام باللغة المترجم عنها وكانت ترى من الضروري أن تكون الترجمة حرفية حتى تكون صحيحة ودقيقة وكانت الفئة الثانية تفضل جانب المضمون وترى أن الترجمة الحرفية ترجمة المترجم إليها مما يؤدي إلى تجاهل اللغة المنقول عمياء"(٨) لا تهتم بالمتلقي وبالتالي لا تهتم باللغة المترجم إليها مما يؤدي إلى تجاهل اللغة المنقول اليها وخصوصياتها والهدف من الترجمة ودور المتالي في هذه العملية في التعبيرية والوظيفية التعبيرية والوظيفية التحبيرية والوظيفية الجمالية الغنة المواطف والأحاسيس، وتحقيق المعلومات، ونقل العواطف والأحاسيس، وتحقيق ومن ثم الترجمة.

إن تحديد مختلف أنواع الترجمة السمعية البصرية هو تأطير منهجي للطالب بحيث يستطيع بناء على هذا التحديد للأصناف النوعية لهذه الترجمة المنضوية تحت محورين: الدوبلاج والعنونة في السينما والمسرح والأوبرا وبعض الشرائط أو الريبورتاجات والترجمة الفورية في المؤتمرات والملتقيات، إنها ترجمة انتقائية تجمع بين التكييف والتعديل وإعادة الصياغة مع مراعاة عامل الزمن الخاص بتلقي هذه الترجمات وقراءاتها وفهمها وربطها بالأصول.

لقد جمعت الترجمة السمعية البصرية بين كل من الترجمة التحريرية والترجمة الفورية مما وسمها بطابعين معا: طابع الكتابة وما ينجر عنها من إكراهات وعقبات نعلم الطالب طرق التعامل معها بشكل انتقائي وليس بشكل عام لأن المتعلم مطالب بتعلم التكيف مع مختلف الأوضاع ومطالب

"بهضم المبادئ التي تساعده على اكتشاف الحلول المطبقة في أوضاع حقيقية سوف يجد نفسه مقحماً فيها عندما يمارس مهنته في الحياة العملية"(٩) فليست هناك ترجمة واحدة ولا تكمن مهمة الأستاذ المدرس في تصحيح أخطاء الطلبة بقدر ما تكمن في توجيههم إلى التعاطي مع مختلف أنواع الوضعيات الممكنة. فليست الترجمة مجرد نقل حرفي لخطاب ما مع الارتباط بمستوياته الشكلية وإنما الترجمة هي تحويل لنتاج كلامي من لغة إلى لغة أخرى مع الحفاظ على العنصر الثابت والذي يدعى دلالة أو مضموناً ـ مع تأكيد خصوصية ليدعى دلالة أو مضموناً ـ مع تأكيد خصوصية.

#### ١ \_ تحديد الأهداف:

تكمن أهمية تحديد الهدف في هذا النوع من الترجمة في كونها توضح معالم الطريق للقائمين على تحديد البرامج والمقررات بتحديد المادة الت تقوم عليها مما يسهم في توضيح الطريق للأستاذ فيصمم مادة ينتقيها بناء على هذه الأهداف "فلا بد من امتلاك الاستراتيجيات الخاصة بالترجمة السمعية البصرية بكل أنواعها" (١٠) وامتلاك هذه الاستراتيجيات يمكن الأستاذ من الملاءمة بين مستوى المادة التعليمية ومستوى الطلبة والتدرج في تحديد هذه الأهداف وتوزيعها على مكونات المادة القائمة على معرفة شاملة للنصوص بوصفها مكونا لسانياً يمثل عنصراً من العناصر المشكلة لهذه الترجمة سواء أكان نقطة انطلاق أو نقطة وصول وبعبارة أخرى سواء انطلقنا من الكتابي إلى الشفهي كما هو حال السيناريو في السينما حيث يخضعُ المترجم المنطق البصري والشفهي أو انطلقنا من الشَّفهي إلى الكتابي كما هُوَ حال العنونة التي تدل على "فيلم أجنبي ناطق يعرض في نسخته الأصلية معتمداً على الترجمة المكثفة لنصّ الحوار في أسفل الصورة"(١١) فلا يحصل المشاهد إلا قدر أتضئيلاً من المادة المنظوقة تظهر في أسفل الشاشة على شكل ترجمة تقريبية تحافظ على تزامنها مع الصورة وتحافظ على الحيز المكانى المُتروك لها في أسفل الشاشة.

تطلب إذن عملية تحديد الأهداف من الأستاذ القيام بجرد واضح للمسار المرجو الوصول إليه فيحدد بذلك الغايات التي يصبو إلى تحقيقها من خلال تدريس كل مكنون من مكنونات الترجمة ونقصد بها:

أ \_ مكون البحث الوثائقي.

ب ـ مكون تحليل النص (اللغوي + غير اللغوي). ج ـ مكون الترجمة (العناصر اللغوية + الوسائل التقنية).

وقبل الخوض في تحديد كل مكون على حدة يجدر بنا أولاً توضيح بعض القضايا ذات الصفة

المهنية الخاصة بهذا النوع من الترجمات فالإنتاج النهائي موجه إلى متلق مستهلك للأفلام والأشرطة والرسوم وغيرها من مختلف أنواع النصوص، وعندما يتخصص الطالب في الترجمة السمعية البصرية فهو بذلك يطأ عتبة يندمج فيها اللغوي وغير اللغوي بالإضافة إلى التقني وعملية التسويق التي تتطلب تمويلاً وسرعة إنجاز ووسائل خاصة هي قضايا تدخل كلها في المسلسل الفعلي للتكوين أولاً وللعمل ثانياً.

بالإضافة إلى هذه الأهداف العامة تنبثق عنها أهداف خاصة بتوخّاها الأستاذكي يبسط العملية بتجزئتها إلى العناصر المكونة لها مما يعطيه إمكانية لمقاربة كل جزئية على حدة فيضبط بدقة وتركيز المادة المنتقاة والأنشطة التعليمية القادرة على استفزاز الطالب ودفعه إلى البحث والتنقيب في وجهة محددة تخدم مجال تخصصه فإذا كان الهدف العام اكتساب مبادئ أولى للترجمة السمعية البصرية فإن الهدف الخاص هو تمييز أنواع البصوص مع التركيز على نماذج تطبيقية تمكن الطالب من إدراك الحدود الفاصلة التي تؤطر المفهوم ولا تسمح بتداخله مع أنواع أخرى.

إن طريقة تدريس الترجمة السمعية البصرية هي تلك الخطوات التعليمية والتعلمية التي تحدث داخل القاعة وتخضع لأهداف معدة مسبقاً تصبو إلى تسهيل التواصيل التعليمي ببين الأستاذ والطلبة مراعياً في ذلك الأهداف أولاً ومستوى الفئة المستهدفة والوسائل العلمية المتوافرة من كتب نظرية وشرائط تسجيل وأفلام وأنواع من السيناريو هات تشكل المتن الذي ينطلق منه الطالب، ويخضع للمناقشة الجماعية الموجهة التي تثمر في نهاية المطاف عملا جماعياً ينم عن روح تعاون وتتقيب وبحث ونقد يسهم في تقويم مختلف الترجمات المقترحة من طرف الطلبة ومراجعتها حتى يتسنى للطالب تعلم هذه المنهجية ويتمكن الأستاذ من معرفة مدى نجاح أو فشل الطريقة في تحقيق الأهداف. "فيجب على الرسالة ألا تتضمن كمية من الأخبار تتجاوز عتبة التقبل فسجل التلميذ هو في طور التكوين كما أن وضعيته تتطلب في كل فترّة درجة من الأصالة قابلة لاستيعاب الرسالة الجديدة" (١٢).

### أ \_ مكون البحث الوثائقي:

أمام الكم الهائل والتنوع الكبير للمواضيع التي تظهر في النصوص السمعية البصرية يجد الطالب نفسه ملزماً أن يتعامل مع هذه النصوص من جانبين: الجانب اللغوي البحت، والذي يفترض أنه قد درسه قبل تخصصه لأن الجانب اللغوي على حد قول رومان ياكسبون "غير معزول عن جوانب أخرى" فغالباً ما نستبدل في الترجمة من لغة إلى

أخرى إرساليات في لغة من اللغات ليست بوحدات معزولة وإنما بإرساليات كاملة من اللغة الأخرى وتعد هذه الترجمة نوعاً من الخطاب غير المباشر فالمترجم يعيد الترميز ويعيد نقل إرسالية آتية من مصدر آخر وبهذا تستلزم الترجمة إرساليتين متكافئتين في نظامين رمزيين مختلفين"(١٣) فهو مطالب بمعرفة خصوصيات هذا الجانب وطبيعة تواجده ضمن الإرساليات السمعية البصرية.

وبالإضافة إلى هذا الجانب اللغوي يتعامل مع جوانب خارجة عن اللغة فيلجأ إلى المصادر الوثائقية كي يتخطى الصعوبات الناجمة عن تنوع مصادر الإرسالية ويتعين عليه أن يوجد انسجاما، بين المضمون المعرفي والصوت والإشارة والمعينات البصرية والأشكال والجداول والتصاميم والعينات والصور والدعامات البيداغوجية" (٤١) الأخرى فالبحث الوثائقي يستند إلى المعرفة الموسوعية التي تفتح الأفاق للطالب كي يلامس الموضوع في لغته الأصلية أولاً ثم في اللغة الثانية الماموسوعات تقدم معلومات تعليمية أساسية للتلميذ والمجلات العلمية والتقنية تمكنه من تنويع معارفه والمجلات العلمية والتقنية تمكنه من تنويع معارفه المتخصص في الذي يبحث فيه أما الكتاب بموضوعه" (١٥).

وبناء على هذا الأساس تتقاسم مرحلة البحث والتوثيق في النصوص السمعية البصرية محورين: محور لغوي محض ومحور غير لغوي؛ يستثمر فيهما الطالب المراجع التي تمكنه من الضبط الدقيق للمصطلحات بوجود وثائق كافية عن الموضوع المطروق وتمييز الوثائق السمعية البصرية التي يرتكز عليها باستثمار هذه الوثائق عبر القراءة المتسائلة للخطاب اللغوي وقرينه غير اللغوي ومحاولة الدمج بين الخطوتين لتشكيل نظرة شاملة ومحاولة الدمج بين الخطوتين لتشكيل نظرة شاملة قائمة على تفكيك العناصر المشكلة للوثائق السمعية البصرية وتحليلها للاستفادة من العناصر الدالة التي تخدم موضوعه.

مكون التحليل النصبي اللغوي وغير اللغوي:

إن الحديث عن مكون التحليل النصبي في الترجمة السمعية البصرية يحيلنا إلى النظر إلى مفهوم النص نظرة شمولية بحيث يتسع ليشتمل الجانب الشفهي، والبصري من التعبير يجب "استثمار تمظهراته في المجال التعليمي عامة وفي درس الترجمة على وجه الخصوص، إذ لا ينبغي حصر ميدان البحث المعرفي وعملية الانتقال بين اللغات فيما هو مكتوب فقط ولاسيما وأن اعتماد نصوص غير مكتوبة (أشرطة تسجيل، أفلام وثائقية، رسوم... وغيرها) من شأنه أن ينمي أدوات معرفية ومهارات تربوية أخرى" (١٦) لكن الأمر بالنسبة إلى الترجمة السمعية البصرية لا

يمكن النظر إلى هذه الوسائل بوصفها وسائل مساعدة وإنما هي مرتكزات بحثية لا بد من تفكيك شفراتها وتحليلها للمقارنة بين الإرسالية اللغوية وما عبرت عنه الوسائط غير اللغوية المحكومة بإكراهات تقنية بالدرجة الأولى تتدخل في ضبط هذه العملية وتتحكم في ما نراه حذفاً أو تكثيفاً أو إضافة للمصدر.

ترى "كريستين دي ريو" أن الهدف من هذا المكون هو تعليم الطلبة وتوجيههم نحو تبني منهجية عمل قابلة للتطبيق في ظروف مختلفة ولن تتأتى لهم هذه المعرفة المنهجية إلا بمعرفة مكونات نص المصدر من عناصر لغوية وغير لغوية وفهم الرسالة المتضمنة فيه لإعادة إنتاجها في لغة الإخر بوسائط مختلفة على حسب النّوع الذيّ تنتمي إليه. ومن هنا فالقضايا التقنية المتعلقة بالمنسّات والألات التي تستخدم في كل نوع من هذه الأنواع تعد وسائل تدخل في ألبنية التكوينية للنص ولهذا يجب وسائل تحدل في بيات من مدة الوسائل وأن يتعرف على المترجم أن يلامس هذه الوسائل وأن يتعرف السيخدامها الى مكوناتها ولو بشكل عام وطرق استخدامها واستعمالاتها المُختَلْفة كي يتسنى له التعامل المباشر و المسعد على التي سوف يحتاج إليها "وكذلك عملية التسجيل، أشرطة التسجيل، والشريط الصوتي أثاره الخاصة وما يترك في النص الأصلي، ما يجبِ أن يترجم، حدودِ المقاطّع"(١٧) وبكلمة اخرى، اي نوع من انواع الحذف ضروري لهذا الصنف من الترجمة وأين يجب استخدام الاقتصاد اللغوي، وكيف نحقق عنصر التزامن بين الصوت /الصورة والكلام، ونعنى بالصوت هنا دخول عناصر صوتية أخرى مشكلة لهذه الإرسالية التي تظهر اللغة فيها عنصراً إلى جانب عناصر مرسَّلة باثَّة للخطاب \_ فالعنونة على سبيل المثال تمثل نموذجا جيدا يمكن التدرب عليه لمعرفة مختلف الوظائف التي تشترك في بعضها انواع الترجمات الأخرى، فمن الوظيفة التقويضية إلى الوظيفة التواصلية والوظيفة الانفعالية والإبدالية والترسيخية تقدم العنونة إكراهات اخرى تقنية بالدرجة الأولى تتطلب من الأستاذ تعويد الطلبة مراعاةً طول الحاشية المتروكة للعنونة والمدة الزمنية التي تبقى فيها ظاهرة على الشاشة حتى يدرك هؤلاء الطلبة ما يجب حذفه وما يجب ترجمته وما يجب إخضاعه لعملية القص لدخول اعتبارات اخرى تكون عائقاً دون ظهور الأصل كما هو "فالقص في ميدان الترجمة السمعية البصرية يشمل كل ما يتعلق بالسياسة والأخلاق والأيديولوجيات المهيمنة والتي تضطره ـ اي المترجم ـ اضطرار أ القص الذاتي من جهة أو التضمين (١٨) باللَّجوء إلى الوسائل اللغوية المتاحة من مجاز واستعارة وأساليب أخرى. لكن القص يجب ألا يكون على حساب المضمون، كما يجب أن تتزاوج الصورة مع الكلمة في العنونة كي تؤديا معاً الدلآلة المتضمنة

فيها. إذ إن عملية المزاوجة هذه تستثمر ما في الصورة خدمة للنص المكتوب المحكوم بحيز مكاني وزمن محدد لا يحيد عنهما ولهذا يقترح العاملون في هذا الحقل مجموعة مبادئ وتعليمات على المترجم التقيد بها عندما يقف وجها لوجه أمام الإكراهات التقنية لعملية العنونة (١٩).

مكون الترجمة وتعلم استراتيجية لكل نوع من أنواع الترجمة السمعية البصرية:

#### ١ \_ الدبلجة:

من مرتكزات الدبلجة الأساسية عنصر التزامن ومن هنا وجب على مدرس الترجمة في هذا النوع أن يدرب الطلبة على مختلف أنواع التزامن حتى يتسنى لهم التمييز بين التزامن الصوتي وبين المزج بين الأصوات المختلفة التي تدخل عناصر دالة إلى جانب العناصر اللغوية، قنبرة الصوت وموسيقى الفيلم والمؤثرات الصوتية تخدم كلها اللغة والصورة ولهذا تتدرج العملية الترجمية في هذا النوع وتمر ولهذا تتدرج العملية الترجمية ألى مادة منطوقة بمراحل محددة تبدأ بالترجمة التي قوامها العنصر اللغوي أي تحويل المادة المكتوبة إلى مادة منطوقة يقتصد فيها المترجم الجوانب اللغوية لأنه يعول على مصادر أخرى تزاوج هذه المادة اللغوية العملية المتميزة بالثبات وتساعدها على تحقيق العملية التواصلية

- ثم تأتي مرحلة الضبط التي يعاد فيها النظر مرة أخرى في قضية التزامن لأن "دبلجة السينما مثلاً تحكمها ضرورات التزامن التي تفرض إطاراً مادياً صارماً يعطي الأولوية لتوالي فتح الفم وإغلاقه" (٢٠) تليه مرحلة المزج والمونتاج ومن ثم الإنتاج الذي سوف يعهد به لتقنيين متخصصين يتعاضدون مع المترجم خدمة للمتلقي المشاهد.

- يلامس الطالب أيضاً في هذا المجال قضية تطبيق استراتيجية تركيز المعلومات ويتدرب على إعداد التخيصات التي تمكنه من استخراج العناصر المهمة والمحافظة عليها في ترجمة الحوار السينمائي وفي العنونة حيث يتم التنسيق بين الصورة والترجمة المكتوبة التي تستعمل الاقتصاد حتى لا يجد المترجم نفسه مضطراً إلى استخدام هامش لقطة أخرى مما يشوش على المتلقي، وتتسم هذه العملية بالاضطراب ومن ثم ضياع الرسالة. فتكثيف المعلومات يعني نقل أكبر قدر ممكن من الدلالات باستخدام أقل عدد ممكن من الوحدات المعجمية. فعلى حد تعبير مونان "على المترجم أن المعجمية. فعلى حد تعبير مونان "على المترجم أن ينتقي ويختار لكن مع تحقيق أقل ضرر و عليه أيضا التمييز بين ما هو جوهري وبين ما هو إضافي وعرضي" (٢١).

وخلاصة القول إن المواد التي تحتاج إليها الترجمة السمعية البصرية هي نصوص من هذا

النوع مع تأكيد وجود أصولها المكتوبة التي تعطي قىدرة على التحليل والمدارسة والمقارنة. ومنّ الأهمية بمكان لتدريس هذا النوع من الترجمة وجود قاعات مجهزة بالوسائل الضرورية للقيام بالدبلجة أو لدراسة العنونة كي يلامس الطال مباشرة وبشكل ميداني العملية الترجمية ضمن هذا الاختصاص لكن مع تأكيد ضرورة التدرج في انتقاء النصوص من السهل إلى الأكثر صعوبة، معب الذي يحتاج إلى عمل وجهد كبيرين "فالارتكار على هذا التدرج في انتقاء النماذج للأعمال التطبيقية يعني وجود ثلاثة محاور تنبثق منها هذه الصعوبة صعوبة في التحرير وصعوبة البحث الوثائقي والمصطلحاتي وتداخل تقنيات مخْتلفة"(٢٢) على الطلبة تعوّد أنواع النصوص السمعية البصرية والعمل بشكل كبير على تمثيل الخطاب المكتوب بالصوت والصورة ثم التفاعل بين الصورة والكلمة وتوضيح المعوقات التي قد تدخل هذه العملية فتشوش عليها مما يضطر المترجم إلى تغيير تام في النص الأصلي لأنه يتنافى والتقاليد الأخلاق أو العادات والدين للمجتمع المس للنص المترجم لكن العنونة تتيح إمكانية للمقارنة "فالقص فيها لا يبدو معقولاً على اعتبار أننا دائماً قادرون على سماع الحوارات في لغتها الأصلية مما يمكننا من تقييم التغيرات التي طرأت عليها من طرف المترجم" (٢٣) وعليه يمكن للطالب أن يقارن بين مادتين: مَادَة النص المنطوق ومادة الحاشية المكتوبة ليلاحظ ويبرر مختلف الإكراهات التي دفعت بالمترجم إلى استخدام إما اقتصاد لغوي وإما إلى قص أو تحوير موجه خدمة لمتلقى النص في اللغة المترجمة إليها "فينبغي أن تتم هذه العملية عبر مناقشة الأعراف المختلفة بشأن المتلقى المحتمل المنقول إليه النص"(٢٤).

في القديم كانت الهيمنة لعصر الاتصال الشفهي "وهو عصر التجمعات القبلية والفكر الذي يتلمس المحسوس. ثم جاء عصر وسائل الإعلام المكتوبة الذي دشنته مطبعة غوتنبرغ للاعلام نحن نعيش في حضارة الصورة التي صارت حقيقة لا نكوص فيها" (٢٥) تستلزم نوعاً آخر من التكوين المتخصص الذي يجعل من المترجم قادراً على تخطي الكفاءات اللغوية والمعرفية والترجمية لللامس كفاءات أخرى لها علاقة بالجانب التقني للبلامس كفاءات أخرى لها علاقة بالجانب التقني البحت في هذه العملية كما أن المترجم بحاجة إلى تضافر جهود عاملين آخرين توكل إليهم مهمات خاصة بالمجال السمعي للبصري دون أن ننسي خاصة بالمجال السمعي للبصري دون أن ننسي خاصة بالمجال السمعي البصري دون أن ننسي الشياف أن هذه الترجمة تبقى دائماً عملية تأثر ثقافي تهدف الشيعاب ما هو منقول إليها ودمجه في السياق الشراتيجيات معينة.

تقوم هذه الاستراتيجيات على تماسك مكونات هذه العملية وتضافرها إذ تعد كل من مرحلة البحث والتوثيق ومرحلة التحليل النصى مرحلتين سابقتين على مرحلة الترجمة تقومان على إعداد الطلبة لهذه المرحلة كما أن عملية مناقشة مختلف الاقتراحات وتوجيه النقاش في خدمة الأهداف الخاصة ثم العامة فيتمكن الأستاذ من مراقبة مدى تقدم الطلبة ومدى إدراكهم لخصوصية النصوص وبالتالي اختلاف ألتر جمات مع التشديد على تحفيز الطلبة على البحث والتوثيق والبحث المصطلحي الذي يحقق لهم الارتكاز ويزودهم بمعارف تجعلهم قادرين عك الخوض في هذا النشاط وقد تسلحوا بزاد معرف وبوسائل تعليميــة تكـون أكثـر فعاليــة، لأن الترجمــة السمعية البصرية قوامها إلى جانب السند اللغوي الثابت، المؤثر إت الصوتية والحركية التي تستثمر خدمة للأهداف المتوخاة من هذه العملية التّعليمية.

#### مصادر البحث ومراجعه:

- Joelle Redouane- La traduction science et Philosphie de la traduction. O.P.U. Alger-Sd. p 198.
- 2- Idid p 200.
- 3- Hellal Yamina. La théorie de la traductionapproche thématique et Pluridisciplinaire. O.P.U- Alger- 1986. p 192- 193.
- 4- Yves Gambier. La traduction audiovisuelle-Un genre en expansion- Meta- volume 49-. XIX n° 1. 2004 p. 1/11.
- 5- Joelle Redouane. Op. cit- p 202.
- ت قاسيليس كوتسيقيتيس \_ السبيل إلى نظرية لجوهر الترجمة ت: عبد الحليم حزل \_ مجلة ترجميات \_ السنة الأولى \_ العدد الأول \_ فبراير
   ١٢٤ ص ١٠٠٦
- ٧ \_ إعداد خديجة الكو \_ إبراهيم الخطيب \_ الترجمة في المغرب \_ أية وضعية؟ وأية استراتيجية؟ سلسلة ندوات \_ أعمال ندوة ماء ٢٠٠٢ \_ منشورات وزارة الثقافة مطبعة دار المناهل \_ الرباط \_ \_
   ٢٠٠٢ \_ ص . ١١
- ٨ ـ رضا ناظمیان ـ الترجمة ومناهجها التطبیقیة بین العربیة والفارسیة ـ الدار الثقافیة للنشر ـ القاهرة ـ ٢٠٠٢ ـ ص ٣٨.
- 9- Christine Durieux- Fondement didactique de la traduction technique. Coll traductologien°3 Didier erudition Paris- 1988. p 15.
- ١٠ أمبارو أوتادو ألبير \_ تعليم الترجمة \_ ت: عبد الله محمد إجبيلو وعلي إبراهيم منوني \_ جامعة الملك سعود \_ م.ع.س \_ ٢٠٠٣ \_ ص ٢٧٦.
- 11- Merleau Lucien- Les Sous- titres... Un mal nécessaire Meta XXv II n°3- 1982- p 273.
- ۱۲ \_\_ جاکبسون و آخرون \_\_ التواصل نظریات و مقاربات \_ ت: عز الدین الخطابی و زهور حوتی

- ٢٠ \_ إدمون كاري \_ الترجمة في العالم الحديث \_ ت:
   عبد النبي ذاكر \_ دار الغرب للنشر والتوزيع \_ وهران \_ ٢٠٠٤ \_ ص . ٥١
- 21- George Mounin- Les Problèmes théoriques de la traduction- ed Gallimard. Paris. 1969. p 109.
- 22- Christine Durieux- op. cit- p 119.
- 23- Yves Gambier- Les censures dans la traduction audiovisuelle- p 6/ 11 (le sous-titrage).

٢٤ \_ أومبارو أوتاردو ألبير \_ م.س \_ ص ١٧٣. ٢٥ ـ د. عباس الصور \_ في التلقي اللغوي والمعجمي \_ دار النجاح الجديدة \_ الدار البيضاء \_ ٢٠٠٤ \_ ط١ \_ ص ١٣٢.

- \_ منشورات عالم التربية \_ مطبعة النجاح الجديدة \_ الدار البيضاء \_ المغرب \_ ٢٠٠٧ \_ ص ٢٤٣.
- ۱۳ ـ رومان ياكبسون ـ المظاهر اللغوية للترجمة ت: عبد المجيد جحفة ـ مجلة نقد وفكر ــ العدد ١٠ ــ ص ٢/ ٨
  - ۱٤ ـ **جاكبسون** وأخرون ـ التواصل ـ ص ٢٤٤.
- ١٥ \_ **جو هري أحمد** \_ دروس الترجمة \_ نحو منهجية متماسكة لديالكتيك الترجمة العلمية \_ مطبعة مصعب \_ مكناس \_ المغرب \_ د ت \_ ص ٣٩.
  - ۱۲ \_ مصدر نفسه \_ ص ۵۲ \_ ۳۰
  - ۱۷ \_ أومبارو أوتاردو ألبير \_ م. س \_ ص ٢٧٦.
- 18- Yves Gambier- Les censures dans la traduction audiovisuelle- traduction terminologie- redaction. Volume 15. n°2. 2002 p.
- 19- Voir: Merleau Lucien- Op. cit p 280- 281.

## در اسات وبحوث.

## جماليات السرد الضاري هيفاء بيطار في (امرأة من طابقين)

## د. حسين سرمك حسن\*

فى جولة بدمشق، قال لى صديقي الناقد العراقي: قرأت أكثر من سبعة كتب نقدية لك، ولم أجد في أي منها أي ملاحظات سنبية على أي من الأعمال التبي حللتها، فلماذا؟". فأجبته: يجب أن تكون لكل ناقد "فلسفة" يودي عمله النقدي على ضوئها. وأنا لدى فلسفة تقول أن القبح هائلً الانتشار في هذا العالم الجائر، لكن الجمال فيه نادر، بل نادر جدّاً. أنا أحاول اكتشاف مواطن الجمال في النصوص التي احللها وهي مهمة عسيرة جداً، اما السلبيات ومواطن القبح فيها فالعثور عليها عملية يسيرزة، على طريقة النقاد الذين يضُّعون في نهاية مقالاتهم جدُولاً بأخطاء الكاتب اللغوية؛ قال الكاتب غيوم بيضاء والصحيح بيض". مط صديقي الناقد شفتيه وقال: لا أعتقد أن هناك نقداً دون ملاحظات سلبيه، لأن معنى النقد هو التقويم دخلنا إحدى المكتبات، أبحث عن كتاب "افتتاحية للضُحك" للكاتبة "عالية ممدوح" لكي أكمل مخطوطة كتابي عنها، لأنني تركت مكتبتي في بغداد المحروسة. عَثْرَتِ عَلَى بِتَغْيِتِي وشاهدت كتاباً آخر بجوارها، هي رواية "امراًة منّ طابقين لـ هيفاء بيطار" التي لم أقرأ لها من قبل، فحسبتها صيداً سهلاً اشتريته وقلتَ لصديقي \_ بعد أن سمم أفكاري بأطروحت ف \_: ا سأحاول البحث عن مواطن القبح وتثبيت السلبيات.

ومن عادتي أنني أقرأ أكثر من كتاب في وقت واحد، وهو أمر يوصى به في علم النفس وهو اختصاصي أنا كطبيب نفسي، لكن الكتاب الذي يستولي على يتنقل معي في السرير والمطبخ والحمام والباص والمقهى والحانة.. وهذا ما حصل مع رواية "امرأة من طابقين" التي أنهيتها في نهار

\* ناقد وطبيب نفسي من العراق يقيم في دمشق.

جمال السيرد

واحد بعد أن حولتها إلى كتلة سوداء بفعل تأشيرات قلم الرصاص على صفحاتها في (محاولة مستميتة للبحث عن القبح وتثبيت السلبيات).

فما الذي حصل؟

جاءتني دفعة جمال على صدري جعلتني أتراجع متعثراً إلى أن استندت على جدار يقظتي؛ جمال اللغة "الشعرية" المتوهجة، جمال الانفعالات الحسية الحامية

والمنضبطة، جمال الصراعات الإنسانية العدوانية التي تثبت أن الإنسان يعمل الخير رغماً عن طبيعته كما يقول الملك لير، جمال المعضلة "المقدسة" الشائكة التي تجاسرت الكاتبة على تناولها، جمال فضح القبح المساوم المنغل الذي يسود حياتنا في الشرق العربي خصوصاً والذي يذكرني أيضاً بمقولة للملك لير: "الكلب يُطاع حين يحتل منصباً".

جمال بطلة الرواية "نازك" المحاصرة بالعذابات والمؤامرات والإحباطات والخسارات من كيل جانب، جمال الارتباكات "السادومازوخية" الأسرة التي صورتها الكاتبة في حياة بطلتها بصورة باهرة، وغيره، وغيره. ثم الجمال الكلي في هذا العمل الروائي الذي هو من نوع "الجمال المذعور"، "الجمال المهدد" الذي هو أعلى درجات الجمال وأبهاها من وجهة نظري \_ هذا ما علمتني إياه الحروب الثلاث التي خضتها دفاعاً عن وطِن ــ وتتمثل في اللحظة التي تقف فيها الحياة أماً الموت والحب أمام الكره والنماء أمام الخراب. فقط عندما يحضر الموت ــ المثكل حسب وصف جلجامش الموفق ــ يصبح وجه الحياة ناصعاً وبهياً كما يقول "معلم فيينا". إن الجمال المحصين جمال كريه ورخو. "ياه. كم هو رائع هذا الجمال المهدّد"، هذه هي صيحة دهشة السحر التي ينبغي أن تطلقها بعد أنَّ تكمل هذه الرواية حيث ستنتقلُّ عدوى الـ "ياه" المحببة من الكاتبة إليك، فهي لازمة من لازماتها الأسلوبية اللغوية. فقد كرّرتُ استخدامها أكثر من خمس وعشرين مرة، مثلما كررت الفعل "أطل"، وصيغة التساؤلات المتلاحقة. ولكل كاتب لازمات أسلوبية لغوية أو مضمونية أو صورية. فحين تقرأ قصيدة عمودية تتلاحق فيها مفردات الدم والرياح والجراح والعواصف فهي على الأرجح للجواهري الذي هو الرائد في إدخال موضوعة العنف الخلاق في بنية القصيدة العمودية العربية، والتي تسلم رايتها منه جيل التجديد السيابي. وعندها تقرأ رواية يتكرر فيها تعبير: "صدر ها العالى" والمواقف المحارمية لسبب ولغير سبب فهي لفؤاد التكرلي، وحين تقرأ قصة تتكرر فيهِا صيّاغات تستهل بّالفعل "جعل" مثل: "جعل يتأمل" و "جعل يتنامى" فهي لـ "فرج ياسين و هكذا. ولهذه اللاز مات دوافع ووظائف نفسية وفنية ليس الآن مجال تناولها. ومن السمات الأسلوبية للكاتبة في هذه الرواية هو سيادة التساؤلات، تساؤلات متلاحقة لا أجوبة لها، أو أن أجوبتها الشافية مدفونة تحت أكوام من قيود منظومة الحرام والعيب الخانقة. هذه القيود التي تطوق حركة الحياة فى مجتمعنا وتخنق براءتها مثلما خنقت حياة "نَأَزُّك" وشوهت براءتها.

وتساؤلات نازك مدوّخة بلا جواب لأنها أصلاً بلا مبرر أصيل يرتبط بمقومات حياتها ويكتسب حق تعطيل مقدراتها. و"نازك" في بطلة الرواية الثانية التي تقوم بطلة الرواية الأولى ــ الأم بكتابة قِصتها فيُّ الرواية التي كتبتها "هيفاء بيطار"، أي أننا نقف آمام رواية من طابقين إذا جاز هذا التعبير وهو اقل دقة من وصف اخر نستعير فيه عطايا عالم الانوثة المدهش فنقول: أننا أمام رواية "حامل" برواية ثانية وفن الرواية ليس كما يقال خطأ فن ذِكُـورِي مِبِتكرِ. إنــه فـن أنتُـوري مبتكـر، هـو مـن نتاجاتُ الأمومة.. ف "كل امر أة حامل بروايتها" كما قال أحد النقاد، ولهذا لا تجد ضرورات قاهرة لتسطير ها على الورق ما دامت تعيشها، لكن الرجل الذي يحسد المرأة \_ وليست الأنثى فقط التي تعاني من عقدة حسد القضيب ــ Penis envoy كمَّا يقولُ فرويـد ــــ "اســـتولـى" علــي هــذا الابتكــار كــدفاع لا شعوري خلودي وكان الفضل له في استخدامه وإشاعته والمرأة خالقة ومبدعة بطبيعتها \_ وليس عَبْثًا أن الإله الأول الذي عبده البشر كان أنثى ــ في حين ان هذه السمة دخيلة ومكتسبة لدى الرجل دون أن يعني هذا أنه لا يجوّد فيها عندما يلتقطها. ويكفينا القول أن سيدة الحكائين هي شهرزاد وأن سيدة الحكايات هي الليالي العربية. وما يتبت راينا بقوة أكثر هو الخطأ التاريُّني الذي وقع فيه مؤرخو الأدب ونقاده حين وضعوا فيي ادهانهم البحث عن "مؤلف مجهول" لألف ليلة وليلة بدلاً من أن يحلِّلوها أسلوبياً ليدركوا أن مؤلفتها "امرأة مجهولة" لم تستطع وضع إسمها عليها في ظل له كابتة وقامعة ومليئة بالتابوات. والبطلة الروائية (نازك) تريد ممارسة حقها الاصيل في الإبداع ككاتبة رواية مقتدرة. كانت تنظر إلى الكتابة كفعل إنقاذي وجودي على طريقة (أكتب لكي لا أموت) التي قالها شاعر عراقي لا اتذكر اسمه ورغم أنها كانت محاصرة بالعديد من عوامل الإحباط والانكسار: (الاختناق العاطفي في العائلة تحت غطاء حرص الأبوين، الشعور بالعَّدمية والهامشية في المجتمع، الضغوط الدينية والاجتماعية المنافقة، موظفة بطالة أبدية براتب حقير شحيح، تجارب حب مريرة فاشلة، زواج مدمر انتهى بالفشل لتصبح مطلقة \_ والمطلقة هي "نيجاتيف" المومس في مجتمعنا \_) إلا أنها كانت توازن الشعور بالمهانة والاندلال بشعور لائب أشد قوة هو إحساسها بمو هبتها العالية في الكتابة التي كانت تقف منها موقفاً صوفياً:

"رُغبتي بالكتابة كانت تطفو فوق شخصيتي وفوق حياتي. كنت قادرة أن أكتب حتى وأنا أحتضر من العذاب، حتى وأنا أتخذ قرارات بتبرير انتحاري. كانت الكتابة شيئاً لا علاقة له بما حولي، هوى قائم بذاته، نقطة من ماء إلهى نزلت في

روحي، لا تجف ولا تنضب مهما اشتدت حرارة القهر الخارجي (....) كنت أسيرة تلك القوة الإلهية التي تسمى الموهبة. وكان يحلو لتلك القوة أن توقظني من عز نومي لتقودني إلى أوراقي كي يتدفق نسغ روحي حبرا. وإذا كان البعض يعتقد أن الكاتب يحتاج لمؤثرات خارجية كي يكتب، فإنني كنت أخضع لموثراتي الداخلية. كنت أنصت مبهورة لهذا الهدير الأشبه بصوت المياه الجوفية أو مياه الينابيع المتدفقة في أعماقي — ص ٢٤". كان شعارها الأثير هو: (أنا الكتابة، والكتابة أنا) وهو شعار ذو طبيعة عشتارية حفلت به أساطير الإلهة الأنثى الأم.

لكنها ككاتبة أنثى لم تستطع الحصول على فرصة نشر نتاجها والانتشار الواسع بسبب السطوة الذكورية الحاسدة على الإبداع. أين تجد منفذاً لها وسط أكوام نتاجات "قدور الضغط" الأدبية والوصف للعلامة محمد حسين الأعرجي ؟.

لقد وضعت في بالها ِ ــ وكأنها تداوي الداء بالداء حسب مبدأ الراحل أبي نواس \_ إن تقرّبها من "كاتب البلاد" كما لقبته، ذي الخمسة وسبعين عاما \_ والذي تربع على عرش الكتابة الروائية الرسمية واكتسب سوق النشر لعقود هو المصباح السيحري الدي سيطلق إبداعها المحبوس من قمقمه عندما يقتنع بموهبتها الفريدة ويقدمها إلى ناشر رواياته الذي يلقبونه بدوره ــ وكلها القاب بدوية وذكورية متنفجة ــ بــ "شيخ الناشرين" لكن مصباح كاتب البلاد هذا لا تفركه النوايا الحسنة لتطلق مارده الحاني الذي سينقلها على بساط ريح النشر انه "يُفرك" بالعهر؛ عهر الجسد هذا العهر الذي نستكمل بـه ليس مسيرة التعهير الداميـة الت مرت بها "نازك" في طفولتها ومراهقتها وشبابها، خصوصاً في تجربة زواجها الفاجعة قبل عشرين عاماً \_ كأنموذج لعملية انمساخ المواطن العربي --- --- القيات التعهير المجتمعي العيام أيضًا فالكاتب الذي صدمته موهبتها الكتابية العظيمة وقدرتها الهائلة على التعبير كما قال لها كان يؤكد لها دائماً على أن لا تستعجل الشهرة والانتشار، وأن عليها أن تَنتظر الفرصة التي ستأتي اليها. وهو موقف منافق، فقد كان يتلمظ ليبطش بها كفريسة جنسية إن كان يمتلك الأسلحة القادرة على البطش في هذا المجال وهو قد تجاوز الخامسة والسبعين. شتعرت هي بذلك منذ اللحظات الأولى لمقابلتهما الاولى حين رمق ساقها بإعجاب لم يتعمد إخفاءه، وحين لحظت أنه كان يفترس بنظراته النهمية وجهها وساقها عندما أوصلها بسيارته وللمرأة رادار خاص يلتقط بكفاءة موجات غريزة من يشتهيها حلالاً أو حراماً من خلال نظراته؛ العين هي يد الغريزة المحرمة ولذلك فقأ أوديب عينيه، ولذلك أيضاً يتفق علماء النفس على حقيقة أن النسوة

اللائي يُغتصبن يسهمن في إغواء واستدراج الخاضب "من حيث لا يعلمن" من خلال سلوكهن والأهم من خلال نظراتهن. وفوق ذلك فإن لدى نازك كما تقول وكما تكرر ذلك في أربعة مواضع "عينين نفسيتين" راصدتين. كان كأتب البلاد يسمّيها "ابنتي" حين حدّثها في مكتب صديق والدها، ولكِن ها هو يسمّيها: "حبيبتي" بعد أن أستدرجها إلى كمين غداء "أبوي" راودها فيه عن نفسها فاستسلمت لقبلاته هو صاحب طقم الأسنان البديل الذي خشيت أنها لو تبادلت معه قبلة عميقة فسيسقط في فمه. كانت كما تقول هي نفسها متقززة من كل شيء فيه؛ كل شيء فيه مغث؛ أسنانه الصناعية التي لونتها صفرة النيكوتين، شفاهه اليابسة، لثته المهترئة، صلعته، كرشه الرخو المتهدل، وفوق دلك ـــ وحسب وصفها "الشعري" ـــ رائحــة شيخوخته المنفرة والأهم من ذلك كله غروره الطاووسي المسموم وتنقَّجه الذكوري المميت. كان شعوره بالعظمة يقترب من الهذاء المرضي (البارانويا) حيث وصلَ حداً كَانَ يقول فيه: "أنَّ النساء بتباركن بقبلاته". ونازك ذاتها كانت مقتنعة بأن لا أساس إبداعياً لشهرته وحضوره الخانق في عِالَم النشر . إنه في مِرحلة شيخوخة الفكر وذبول الموهبة ولا جدوى أعماله الأخيرة التي يطرحها كتاباً وراء كتاب، فِلا تحس بالفرق بين كتاب وكتاب، بل تحس أنك غارق في كلام ممجوج. ناشره نفسه الذي جنى من نشر رواياته تروة طائلة يقول لنازك أن كاتب البلاد كان يجب أن يعلن موته الإبداعي الرسمِي منذ عقود، وانه لولا ضرِبه على وتر الجنس الأحمر الحساس منذ روايته الأولى لما أقبل الناس على رواياته، وأنه ما كان ممكناً أن يحقق شهرته لولا مساعدة صديق طفولته الذي أصبح نائباً (نازك كانت تسمع ان بينهما علاقة جنسية). لقد شُعرت ب خصوصاً حين دعاها إلى سهرة مع أصدقائه \_ أنه كاذب. فرغم أنه لم يتردد في الإعلان عن عجزِه الجنسي بشكل فاضح نجده يعلن أمامهم حين سألته إحدى الجالسات عن الفتاة البولونية في روايته الأخيرة عن أنها فتاة تركت صديقها وتعلقت به وجاءته إلى غرفته في الفندق وتعرب أمامه في "ضاجعها" بعينبه أكثر من ساعتين: "كنت أضاجعها بنظراتي، تأملتها ساعتين، و غمرت جسدها بالقبل، وكانت تتأوه بنشوة، أقسمت أنها لم تشعر بمثلها في حياتها \_ ص ٧٤". تعلق نازك على ذلك بالقول:

"كنا نصغي للقصة المثيرة التي يرويها كاتب البلاد، ووسط حسد أصدقائه له، كنت وحدي مستعدة أن أقسم أنه كاذب \_ ص ٧٤".

وأضف إلى ذلك \_ وقائمة الخطايا تطول \_ أنه كان سبباً وأداة لتعهير ذاته وإبداعه، بل هو جزء مهم جداً من مؤسسة التعهير العامة بحكم موقعه المرجعي الإبداعي. هذا ما أعلنه الصوت الداخلي لنازك؛ صوت "أناها الأعلى ــ السلطة الاجتماعية الرقابية التي لا تنام في جهازها النفسي الداخلي": "أكاد أسمع صوتاً بالغ النقاء يسألني: من هو هذا الكاتب؟.. كيف تشوه عبر الزمن، وكيف خان مبادئه، وكيف افتقرت كتاباته للصدق والحقيقة، رغم أن الثوب ظل جميلاً، والأسلوب مساراً. لكن كتابته ما عادت تتمخض عن شيء، أسراً. لكن كتابته ما عادت تتمخض عن شيء، الناس البسطاء يعرفون هذه الحقيقة ويقولون الناس البسطاء يعرفون هذه الحقيقة ويقولون ببساطة: أن الكاتبة... صوت الحقيقة يهمس لي بساطة: أن الكاتب لا يعيش الحقيقة يهمس لي بساطة: أن الكاتب لا يعيش الميدوخته المدبية... وتعهر أدبه ـ ص

وهو لا يتورع عن "تعهير" الأديبات حين يدّعي أمامها أنهن يطاردنه ويلحدن عليه بأن يضاجعهن!!.

وهاهو الأن يصل ذروة محاولاته التعهيرية في محاولة اغتصاب نازك التي كان يناديها "يا ابنتي". إنه يريد أن يعهرها جسديا قبل أن يطلقها إبداعيا كما تقول. شيثور تساؤل مهم هو: إذا كانت نازك تعرف كلّ هذه الخطايا والسلبيات الصارخة والآثام المتجمعة في شخصية كاتب البلاد هذا وسلوكه، فلماذا سلمته مقاديرها "الأدبية" وتواطأت معه في تلويث جسدها في حفل الغداء؟

هنا تضعنا "هيفاء بيطار" \_\_ ووفق نظرة نفسية محكمة وسط الدائرة الجحيمية التي ينصب فيها اللاشعور الماكر مصائده الخلاقة وتجري على أرضها ألعابه المميتة \_\_ وليس عبثاً أن معلم فيينا كان يقول أن الأدباء، ويقصد بهم سوفوكل وشكسبير ودستويفسكي، هم أساتذتي \_\_ ويؤكد على أن "الشعراء والروائيين هم حلفاء لنا موثوق بهم وشهادتهم يجب أن تقدر كثيراً، لأنهم يعلمون أشياء بين الأرض والسماء لا تستطيع حكمتنا المدرسية أن تحلم بها إنهم معلمونا في معرفة النفس البشرية، نحن الرجال العاميون، لأنهم ينهلون من مصادر لم نجعلها بعد في متناول ينهلون من مصادر لم نجعلها بعد في متناول العاد"

تنزرع العقد والمركبات النفسية العصابية في تربة اللاسعور منذ الطفولة، وتكمن حتى الرشد تحت وطأة قبضة الكبت والقمع للسلطتين الدينية والاجتماعية الجائرتين. لكنها تبقى لائبة متماملة تتربص وتتحين الفرص. واللاشعور ذكي، يعرف كيف يخلق مسارب تفريغية لهذه الحفزات التي تبغي الانطلاق والإشباع. لكن لأن الرقيب الداخلي رجل الشرطة النفسي صاح ومتيقظ \_ رغم أنه قد يغفو وقد يتصافق أحياناً \_ فإن عليه الظفر من

خلال مداورات لا يمكن الإمساك بها؛ مداورات معقلنــــة ــــــ Intellectualized وتبريريـــة ـــــ Rationalized وإسقاطية — Projected وغيرها، وكل هذه الاليات الدفاعية التخديرية تستخدم الشعور ككاسحة ألغام أمامها تتستر بها وتتخفى وراءه، من خلال تغييب بصيرة الشعور وعين الرقيب بضغوط موجة الانتفاخ النرجسي العارمة. ابتداء كانت نازك ــ كما قلنا ــ تدرك فرادة الموهبة الكتابية الخلاقة التي تمور في داخلها، وتشعر أن من الكفر الإجتماعي والإبدّاعي أن تُقبر هذه الموهِبة ولا ترى النور، خصوصاً وانها مقتنعة وبقوة ان ما تكتبه يفوق \_ بمراحل \_ ما يكتبه الديناصور المجفف: كاتب البلاد. وبحثها عن منفذ يطلق إمكاناتها المحتسبة هو حق مشروع تماماً. وهذا هو الغطاء العقلاني ذو النوايا البيضاء \_ ودائماً تكون النوايا البيضاء الطريق المستقيمة إلى الكارثة لأن حفزات اللاشعور الاثمة تتستر بها ـ كانت تشعر ـ وهي محقة تماماً أيضاً \_ بأنها تعيش في زمن لا يستطيع الشخص ذاته أن يثبت موهبته ويجبر الاخرين على سماع صوته، إن لم يسنده طرف قوي: "قوة ما يجب أن تساعدني. لكني لا أعرف كيف أجدها، ولا صفاتها الحقيقية. كنت في ان واحدٍ محبطة بشدة وذات طموح لا محدود من جهة أخرى. وكان المتماع هذين الشعورين القوين والمتنافرين يتركانني في حالة من الضياع والإعياء، لكن وجدت مُتنفسِاً الأن، سأثبت موهبتّي الأصبِيلة للكاتبّ الكبير؛ وسأحاصره بموهبتي من جهة، وأنوثتي من جهة أخرى، التي أثارت أمواجاً من الحنين لشبابه. عندها سَبِضَ طرّ لمساعدتي، سيتعهدني ويعرّفني بناشره الأكثر شهرة وثراء بين الناشرين. عندها... \_ ص ١٨ "... وعندها ستنفتح أمامها أبواب الشهرة الساحرة فتضيع في أحلام يقظة عن المؤتمرات الصحفية التي ستعقدها وعدسات المصورين واللقاءات (والاستعراضية اختصاص انثوي). لكنها لاً تتردد في الإعلان \_ وحتى قبل المناورة الإسقاطية الاعتصابية التي حاول الكاتب القيام بها في دعوة الغداء المبيّنة \_ أنها تكره كاتب البلاد، لأن شهرته كانت تذلها \_ هي المجبطة \_ بطريقة مًا كانت لديها قناعة عميقة في أنه لن يساعدها أبدأ، وأنه يغار منها، ويحسب حساباً لتفتح موهبتها الكبيرة. ولكنها تريد أن تلعب معه "لعبة لي الذراع" المشرقة التي كانت موقنة أنها ستكسب جولتها الأخيرة. لكن تحت هذا الغطاء العقلاني نسبيا الذي تدّعيه نازك، يمرّر اللاشعور دفعاته المشبوهة خلف ستارة شرعية. وأخطر ما يمكن أن يمرّره ـــ وهو كثير شائك، هو ما يمكن أن أسميه "ألعاب ألكترا". السُعي المحارمي للالتحام بالأنموذج الأبوي المنهي عنه ـ موضوع الحب المحرم. نتساءل نازك

الروائية ـــ الروائية لنميزها عن نازك الشابة الشاعرة ـ:

"لا أعرف أية نجاسةٍ كانت مختبئة في روحٍ حين أخذت كتاباتي له تأخذ منحي غزلياً عشقياً؟، صربت أبثه أشواقاً لا أحسها، وعتابات مفتعلة كونه لا يتصل بي ولا يكتب في الواقع لم يكن يعنيني هل كتب لي أم لا، لأن غايتي في الكتابة إلبه كانبً مِنافسته في أدبه، لعبة ليّ الذّراع كما أحب أن أسمي ما بيننا \_ ص ٢٦". وتيسر المسمِّيات البريئة انسراب المضامين غير البريئة ــ ولا أعلم لماذا يسمّون الملاكمة رياضة الفن النبيل!!، ففي غمرة الانشغال بلي الأذرع الإبداعي يموّه ما هو جنسى نفسه ليتحقق عبر مراحل بسيطة لا يشعر بها الفرد المهدّد بالحفزات المورطة نفسه. فإذا كَانت نازُك مخلصة في اللعبة \_ المبارزة الثقافية، لماذا انحدرت إلى سفح الإغواء المربك الذي زرع في أعماق الكاتب الشيخ شُعوراً بالتصابي والفحولة لم يكن السبب بأكمله يعود إليه أن نازك الروائية كانت تهيج غلمة الشيخ كاتب البلاد "من حيث لا تدري" شُعورياً و"منّ حيث تدري" لا شعورياً. فرغم أن رسائلها إلى الكاتب ــ واختيار الرسائل من جانب الكاتب يتفق مع انهماماته المثليه وعجزه الجنسي اللذين تعرفهما نازك ويتفق مع مِيولِ اخرى لديها هي سنتناولها لاحقاً ــ لم يكنُّ لها ترتيب معين ولا نهج، إلا انها لم تكن تسهم في إيقاعه في شرك حبها وتعلقها العشقي به لله المستقى به المامنة بسب بل تستثير "عقدة الإنقاد" الأوديبية الكامنة في أعماقه، ولتحفز الدوافع المحارميَّة المتعبة بحكم الضمور اللااستعمالي لأسلحته المقابلة أيضاً. لقد كتبت له بضمير الغائب عن حال فتاة طحنتها التابوات الأبوية والكنسية والاجتماعية، فتاة هشّة "بريئة" النواياً تتطلع إلى الحرية والتفتح العاطفي والجنسي، ولكنها لا تجد غير دخان الخيبة الخانق. فتاة مسيحية "ترفض التعليم الديني الذي أرهق روحها وأعصابها بمفهومي الحرام والحلال، تتوق حلمتاها لشق القميص والتعمّد بنور الشمس، تتوق شفتاها لقبلة تعطي فيها روحها وتأخّذ روح الحبيب. الفم لم يخلق للطعام، بل للقبلة. واليدان لم تخلقا للاشتباك والصلاة فقط، بل لاحتضان جسد الحبيب وتحسّسه، ثورة الحواس تتفجر في مسامها، لم يعد شبح الدين قادراً على قمعها. جسدها مشبع بهرمونات الحب. غددها الفتية تفرز عسلا فيزداد الهدير الشبق في دمها. الحياة تدعوها للارتماء في حمام النور والهواء، والتمرّغ في متع الحواس. فكيف ستقاوم، واي سخف ان تقاوم؟ ـــ ص ٣٧".

إن النص الأدبي الذي سلمته لكاتب البلاد هو في حقيقته: رسالة. وهو دعوة من حقه أن يؤولها وفق اندفاعاته النفسية والجنسية. كل رسالة تفرض تأويلاتها النفسية والاجتماعية والنقدية من خلال

تفاعلات المتلقي التي تتأسس على ركائز محتويات لا شعوره. ولكن الأهم والأخطر من بين هذه التأويلات هي التأويلات "النقدية النفسية" التي تحكيُّهَا "رؤيـةً" اللاشعور الضامر المقابل. عنَّ طريق هذا المقترب التبامري استنهضت نازك الروائية حفزات الإنقاذ الأوديبية النائمة، والتصابي \_ عودة الشيخ إلى شبابه \_ هي تورية عن عودة الأب إلى لعب دور الأبن المبارك لاشعوريا في المشهد الذي تنصب الشابة المغدورة \_ التي لا يعرف الكاتب حتى هذه اللحظة أنها نازك الشاعرة التي يتحدث عنها النص الذي بين يديه قبل عشرين عامًا لكننا كقرَّاء نعرف ذلك لأنها تقول لنا: "رسالتي الأولى التي اعترف لي أنها فتنته، وكان يستعيدها كل يوم، بدأتها بشحنة قوية من الانفعالات الغامضة، وانتبهت عرضاً إلى أن دموعي كانت تنهمر وأنا أكتب، حين لمِحت الحبِر يذوب في نقاط الدمع المتساقطة. كنت أحب أن أتحدّث عن نفسى بضمير الغائب، الذي كان يعطيني حرية اكبر في التعبير ــ ص ٢٥".

ولا أعلم كيف يموت المؤلف وفق الأطروحات الحداثوية وما بعد الحداثوية. إن شخص الغائبة ـ وهو ورقى \_ تسلمه كاتب البلاد في رسالة نازك، أي أنه متخيّل، أهاض في أعماقه شَعوراً مفاده أنه محرك إنقاذي لموضوع حب كسير ومستلب ومحطم، هـو عبـارة عـن التكـوين "الحروفـ لموضوع حبه المختزن "اللحمي الحي" للروائية. احذروا رسائل اللاشعور. وقد حفزت في الكاتب صورة الأب حفيد الكاهن الذي يكره \_ وبتعبير أدق "يعهّر" \_ كل الأديان والمذأهب الأخرى، صورة ألكترا العطشي لحب الأب الذي يناسب تشكيلته الحياتية والأخلاقية ومنظومة تأويله السلوكية الفكرية التي قطعت شوطاً طويلاً في "التعهِّر و"التعهير". ومثلما كانت نازك المراهقة تشعر أنها تركب في زورق يقوده الأب عابراً بها نهر الوهم، ومغلقاً عُقولهم عن التفكير الحر، فإنها هنا تعيد ترسيم الأدوار مسلمة قيادها إلى أنموذج إبوي آخر مِخَاتِلِ وممسوخ، لكن بمبادرتها الذاتية هذه المسرة رغم نوبسات السسخط والتسذمر والنقم والتكفير. لقد أستلم الكاتب الشيخ "الرسالة" وصاغ لها "جواب" التأويل المناسب الذي تمثله ضمن منظومته الإدراكية المعرفية والنفسية وقد تعزز هذا التمثل وصحته التأويلية من خلال دلائل مادية "انفعالية" ملموسة كسلوكات قامت بها نازك الروائبية في حفلة الغداء. لقد ساءلت نفسها وهي تتجمل أمآم المرآة لمقابلة شيخ متهالك يكبرها بأربعين عاماً عنِ السبب الذي يجعلها تريد الظهور بأجمل صورة أمامه فتجيبها ذاتها المراتية المتجسدة في المرأة، والمرأة من أساسيات التأثيث المكاني في النص النسوي والتي تحتاج بحثا مستقلاً ـ بأنّ المرّ أة تحب لفت نظر الرجل حتى لو كان

التحرشي وتبرز رد فعل استقبالي موشح بالفضول والشفقة؟ الفضول: مشاركته اللعبة، والشَّفقة: عطف على شيخوخته المستجدية. وحين يطلب منها أن تجلس في حضنه تتردد أول الأمر، ليس لأن هذا الطلب تحرشي ومناف لقواعد السلوك بينهما ولكن لأنها تخاف أن يتسبب وزنها في ألام في فخذيه النحياتين!! وحين لم يستطع فك الزر الاول من فستانها لكي يبطش بنهدها النابت الشامخ \_ حتى نحن تستدر جنا \_ كما تصفه قامت بمساعدته في إنجاز المهمة. ولا ننسى أنها حين خِرجت من بيتها لمقابلته تعمدت فيتح الأزرار العليا من فستانها الأزرق، الذي سيدوي لونه حين تسقط ظلاله عِلـ قبتي الفضة ـ وهذا وصف حسّي مهيب لم أقرأ مثله في حياتي. وبين كل حركة وأخرى تعلن لنا إلكترا الراشدة عن كرهها لما تقوم به وما تشمه من روائح الشيخوخة، رائحة النهاية، وهو التعبير الظاهر عن محنة التضاد الوجداني ambivalent المحارِمي المغروسِ في تربة اللاشعور الطفلي في سيكولوجية الأنوثة أصالاً بصورة عامة، وفي ذات نازك منذ مراهقتها بشكل خاص، والذي تسنّن وجوده فصار مسلحا وسيلفت انتباهك أن نازك ذات الثمانية وثلاثين عاماً لم تستقر الأن بعد جولات الخيبة إلا على علاقة مع أنموذج أبوي هو صديق أبيها الذي صار صديقها بعد وفاة الإخير وكانت تسمّيه (الرمز) وهي عملية مثلنة الهدف المحارمي، وتمتّد صداقتها بالشيخ الودود إلى ما قبل عشرين عاماً أي منذ أن كأن عمرها ثمانية وعشرين عاماً، عمر الذروة في النضج الجسدي والغريزي الذي تبحثُ فيه الشُّهوة عن شيطان جزارُّ في إهاب شاب. وتقدم لنا نازك مفتاحاً يعيننا على فهم مضمون العلاقة ذات الغطاء الإنساني الودي فتقول أن صداقتها بصديق أبيها؛ بديله، قد تعززت بتأثير حادثتين: الأولى وفاة والدها والثانية طلاقها (وفاة زوجها مجازاً)، وهي ترجح العامل الثاني كعِامل اكثر قوة مِن الأول، إي ليس للعب دور الأب الحاني دور أساس في تأسيس هذه العلاقة، ولكن لأن المطلقة تتمتع بسحر وجاذبية لا يقاومان بالنسبة للرجال، لأنها تعلم بعد طلاقها كيف تعطى ذاتها بسخاء وتواضع كما تقول. وفي نهاية جولة لى الذراع الثقافية تملُّصت نازك من بين ذراعي الكاتب بعد أن فتح لها سرواله، هذا الفعل الجنسي المباشر الذي جاء بعد أن "أشفقت" عليه بقبلة على شفتيه اليابستين الضامرتين واحتضنت كفيه المراهقتين المنطّقتين ببقع الشيخوخة المقرزة، بحس من "البنوة" الحقيقية لقد أعلن لها في خضم انفعالات هذه المحنة أنه لم يرتبط بأية امِرأة ـ وقد يكون هذا من نتائج الميول المثلية ـــ لأنـه لـم يعثر على المرأة التي تجعله "يركع". وعملية "الركوع" في أعراف هؤلاء تورية عن الحفزات المثلية

على فراش الموت. وهذه حكمة نفسية؛ المرأة كائن نرجسي حتى الموت. كانت كما تقول تتسلى بإغواء عجوز والتفرّج عليه كيف يفرح بالفتات. **بعدها تبد**أ مصائد اللاشعور الماكرة التي تحول ما هو مقصود شعورياً إلى \_ وببراءة ظاهرة \_ ما هو مبيّت لا شعوريا؛ جنسيا أو عدوانياً. تنهض نازك بعد أن ضبطتِه وهو يتأمِلها بشبق، وتستأذنه لإطفاء **بعض أنوار الغرفة...** مبررها أنها تنزعج مِن البهر الضوئي، ولكن بالنسبة له يشكل هذآ التصرف خطوة تمهيدية للتعتيم على الدوافع الممنوعة يمدح ركبتها المضيئة وبياضها الاسر فلا تنزعج لأنها لم تبال حين انحسر الفستان كاشفاً ركبتها وجزءاً من فخذها، وتشعر بأنه أرضى غرورها بمديحه لانها جعلت شهرته تجثو عند ركبتها. لم يكن شعارها الصراعي الهائل الذي اقتبسته من معلم فيينا وهو: "يجب قتل الأب"، والذي بعث قسعريرة في جسدها، هـو الشـعار الـدقيق فـي هـذه المرحلــة المِتَأخرةِ عن حماسة المراهقة، بلُّ شعار "إسقاط الأِب وتلويثه"، لأن موته يتسق مع خيالات الطفولـة الاوديبية الجامحة وهي ليس لها مكان في نفس البنت مهما كانت شراسة الأب بخلاف تعلق الولد بالأم الذي لا يتغير طول الحياة حيث تبقى موضوع حبٍ يجبُ "إسقاطه" ولا يتحقق إلا من خلال قتل الأب والقضاء المبرم عليه ننتقل إلى خطوة إغوائية أخرى ينصبها اللاشعور الماكر وذلك حين تحس نــازك ـــ بعد أن شـربت الكـأس الثانيــة ـــ والخمرة ترقق دفاعات الضمير، وللسرّ، كما يقول الشاعر القديم، نافذتان: السكر والغضب، وقد اجتمعا الأن لدى نازك في هذه الظهيرة الحمراء ـ حيث ترى ان من واجبها ــ ولا نعرف مصدر هذا الواجب \_ أن تمتدحه، فحكت له عن انبهارها بروايته الأولى التي قرأتها وهي في الثامنة عشرة ـ تعيد إليه ذكرى الصبية المحاصرة الخائبة التي سطرتها في الرسالة \_ والتي \_ أي الرواية \_ كانّ بدور موضوعها حول معاناة رجل فقير، لم يستطع أن يتخذ زوجة بسبب فقره، وكان شهوانياً، يقضى الليل وسط أحلام شبقية زاخرة بالنساء العاريات، وهو مقلوب حالة بطلتها في الرسالة التي تلهث باحثة عن الإشباع المنيسر فيصدها الدين ودروس الكنيسة وتابوات الكهنة فتسرح في الخيالات والتبصص وممارسة العادة السرية \_ إنها تذكره بأيام عرسه بعد أن ضاقت نفسه بالشيخوخة والعجز الجنسي ـ ثم تذكِّره بقصيدته (سخف الذكريات) التي تحبها فيلقيها أمامها بصوته المتهدج فتذكره بـــ "انتصابه" الشعري الشبابي من ناحية وتنوب مسترخية وكأنها تهيئ نفسها للاستجابة المأمولة من ناحية أخرى. إيغال غير محسوب في نتائج لعبة الإيهام.. وحين يمد يده ليتحسس ركبتها ثم فخذها بوله مستميت "تبرر" استقبالها الهادئ للفعل

والمازوخية. وقد يكون خادشاً لصفاء تجربة حبها الأول الذي تسميه "الحب العظيم"، التجربة التي عاشتها في نهاية مرحلة الدراسة الثانوية ـ ذروة المراهقة \_ مع الشاب الذي كان يكبر ها بعامين ويدرس الفلسفة في جامعة بيروتٍ، ويحضر من وقت لاخر الاجتماعات الدينية الأسبوعية لفرقة المحبة التي كانت واحدة من أعضائها، أقول خادشًا، أن تعتبر نوعًا من الحفزات العصد اللاسوية الكامنة في أعماق حبيبها هي سبب فسل التجربة لقد اندفعت نحوه بجموح \_ وفي الغالب تكون الاندفاعات الجامحة مؤسسة على الحفزات المحار ميـة الطفليـة الفعليـة أو المؤمثلـة، تطابقـًا أو تناقضاً؛ مثلما يرى شاب فتأة لأول مرة ويصرخ وجدتها، هنا تقفز صورة الموضوع المكبوتة المختزنة التي يقاس عليها الموضوع الجديد، وقدمت له أوصَّافاً شديدة المثالية: وجهة متسربل بالنور ومشع بالسلام، ضميره مرتاح.. وقد انكتبت قُصةً حبهما من خلال "الرسائل" أيضاً، وكأنها قد تخصصت في "الحب عن بعد"، وهي طريقة تلائم النتيجة الصادمة التي تحققت من ردة فعل جبيبها المعصوبة: "إن طريقي ليس طريق الحب البشري.. لقد اخترت طريق الحب الإلهي.. المسيح هو طريقي "إن هؤلاء الذين يتركون الحب البشري المُلموسُ وَالمُشخصِن في الجسدُ الأنثوي الإلهي ــــ وأقول الإلهي لأنه بعد الاستنساخ الوراثي سحب البشر البساط من تحت أرجل الألهة ولم يبق لها من امتياز سوى الموت، ولا دليل على عظمة الله من أمثـال: الجبـال (ينسـفها الإنسـان) البحــارِ (يجففهــا ويحليها).. إلخ، وكل ما قالت الالهة أنها خلقته كبدليل على وجودها يستطيع الإنسان المتشيطن بالعلم أن يتلاعب به عدا الموت.. ولا دليل ملموساً وكاسحاً على وجود الحياة، نقيض الموت، وبالتالح وجود الله، سوى جسد المرأة بتركيبته العجيبة.. فقطّ عندما يتجسد أمامك جسد المرأة يتجلى الله الجميل القدير، لأنك لو جمعت مليار فنان من الذكور قبل خلق المرأة \_ قبل الخليقة \_ وطلبت منهم "صنع" رفيقة لهذا الذكر \_ الأدم المستوحد في الفردوس فلن يفكروا بصنعها وفق هذه التركيب التي شكلتها أنامل الله). هؤلاء الذين يتركون الحب البشري الملموس ويتجهون إلى الالتحام بموضوع حب تجريدي هم معصوبون لا يستطيعون الجهر بموضوعات حبهم المكبوتة، ومخصيون بستكملون عملية خصائهم النفسية الإجرائية. وهم ايضاً من عتاة الأثامين ولا تخدعنك مسالمتهم المعلنة وببرائتها الغاطسة في شهقات خيبتها وتمزقات روحها المغدورة تشخص نازك العلة:

".. قال: المسيح هو طريقي... ودت لو تصنعه.. وتصرخ بصوت كالجعير: والرسائل، والأشواق، والحب الخجول!!. لكنها أفلحت في كظم

ثورة غضبها، وسألته ببقايا صوت تشظى من الخيبة: كيف تفكر أن تعيش حياتك؟..

قال: المسيح هو طريقي..

ودت لو تصرخ: لكن هل المسيح يريدك مخصياً؟. تحوّل الصراخ لدموع رشفتها إلى بلعومها، مانعة إياها من الانسكاب على خدها. كانت هذه أول خيبة عاطفية تعيشها مع شاب خصاه إيمانه. لكن، ماذا يمكن أن تسمي ما بينهما سوى حب؟ كان عويل في داخلها يشتد حتى الجنون، وتارة تدخل روحها في أنفاق الذهول. عجباً كيف يكون الحب إذا لم يكن كالعلاقة بينهما؟ ص ٣٣ \_ يكون الحب إذا لم يكن كالعلاقة بينهما؟ ص ٣٣ \_

تعود بذكراتها إلى واحدة من اللحظات الت شرقت روجها بالحب فيها وهي تقص على الأطفال معجزات المسيح، شرقت روحها بحب الاطفال والطبيعة والصفاء والمحبة والمسيح والله والإنجيل، كلها تحت ظلال نظرات موضوع حبها الوارفة وابتسامته الوديعة المنتشية، شرقت روحها حتى سال الحب من عينيها دموعاً ساخنة صادقة مسحها بيده: "تحلق الأطفال الصغار، الفقراء وأشباه العراة، يلمسونها ويقبلونها ويعبرون لها عن حبهم الكبير ، بكت تأثر أ، ضمت أجسادهم النحيلة بحب لا محدود شمل القرية كلها والكون بأسره، حب كوني كما أحسته يطوّف من قلبها الصغير وبنتشر مع الأِثير. انتابتها قشعريرة وهي تـدرك أن هـؤلاء الأميين والمعزولين قد مستهم كلمة الله وسحرتهم، وهي الوسيط الذي سكب كلام الله في قلوب الصغّار. لقد تكلم المسيح من خلالها. لم تستطع من دموعها الروحية من الانسكاب كانت نشوة روحية تهز جسدها كله، وهي ترنو لأجساد الصغار تبتعد عنها وضحكاتهم وصيحاتهم تتباعد، ويترجع صداها سياجاً من الأمان يحيط بها. اقترب منها، وجتًا على ركبتيه بجوارها، ومسح دموعها بظاهر كفّه... إنه يجثو أمامها، يتأملها بعينين دامعتين من الوجد. أيعقل أن يكون هذا حباً أخوياً؟ لو تجسّد المسيح في تلك اللحظة أما كان يبارك حبهما؟ هل كان يمانع لو ارتميا على العشب ومارسا لعبة الحب الروحية الجسدية، أو الجسدية الروحية? \_ ص ٣٥" هنا، وفي هذه القطعة الشديدة الإحكام جمالياً وفنياً ولغوياً ونفسياً، تتجلى الصوفية الحقة، الصوفية المنتجة التي يلتحم فيها الإنسان المحب بموضوع حبـه تحـت رعايـة الله الحنـون. **وهـي** موجودة حتى في الصوفية العطالة والبطالة العصابية التي تهترب من الحدود الذهانية \_ Psychosis (ولا أعرف لماذا يصوم المتصوف والشياعر "ابن الفارض" شهراً، وحين يحاول الإفطار يخرج له شاب جميل الطلعة من الجدار ويأمره بأن يكمل الصيام إلى أربعين يوماً، لماذا لم يخرج له شيخ ورع ينصحه؟ ابن الفارض كان

يحب أحد صبيان القصّابين قبل تصوّفه) وإلا كيف نفسر ما قرأته نازك بعد هذه التجربة بسنوات وبطريق الصدفة أن المتصوفين والرهبان الذين يِقضون حياتهم بعيداً عن الناس في صومعة في جبل أو دير كيف أنهم في لحظات توحدهم الكلي متّع الله، وتحوّلهم إلى صَلّاة، كانوا يصابون بالانتصاب والقذف (وهذا ما كنت ألاحظه أيضاً لدى الجنود في المعارك خلال فترات الانتظار ليس لأن الجهاز العصبي اللاإرادي (الشمبثاري) يشتغل بكل طاقته في حالِات القلق المفرط \_ قلق الموت \_ حسب ولكن لأن الحياة "ترتجف" في حضرة الموت. في هذه القطعة ـ الوصيفة العلاجية يكمن دين جديد للإنسان والله والمحبة. لكن حبيبها هرب إلى أحد الأديرة البعيدة في اليونان فكرهته نازك بقوة حبها له، ف "الحب و الكرة وجهان لعملة و احدة " بالنسبة لها، وهي حكمة نفسية أخرى مهمة فمن أساسيات التحليل النفسي هو: "أن الحب في بدايته كثيراً ما يكون إدراك بحسبانه كراهية، وأن الحب حين يُحرم الإشباع، يمكِن ان يتحول في يسر وبصورة جزافية إلى كراهية ويحدّثنا الشعرّاء عن أنه في المراحل المسبوية من الحب يمكن للعاطفتين المتناقضتين أن تتعايشا برهة جنباً إلى جنب وكأنهما في تنافس إحداهما مع الأخرى. (هذا ما عبر عنيه شباعر أغنية ناظم الغزالي الشهيرة: احبك واريد انساك -). وأما التعايش المزمن بين الحب والكراهية في اتجاههما معاً إلى نفس الشخص وبأعظم شدة لهما، فلا يمكن إلا أن يثير دهشتنا. فنحن نتوقع أن يكون الحب المشبوب قد اجتاح الكراهية أو آجتاحته الكراهية العرمة منذ زمن طويل، ولكِن الحب نجح فحسب في دفع الكراهية وكبتها في اللاشعور. وفي اللاشعور الكراهية في مأمن من أن تدمرها العمليات الشِعورية، يكون بوسعها أن تستمر في البقاء، بل وان تنمو في مثل هذه الظروف. وكقاعدة عامة، يُبِلِّغ الحب الشعوري من قبيل رد الفعل، درجات عالية من الشدّة بشكل خاص، حتى يكون من القوة بحيث يتمكن من الاضطلاع بهمته الدائبة في الإبقاء على خصمه (الكراهية) تحت الكبت. وهذا ما يحصل لدى الطفل حين يمر بمرحلة "عقدة أوديب" بما تتضمنه من مشاعر الغيرة والعداء نحو أبيه الذي يحبه بالرغم من ذلك حبًّا عظيمًا". وهذا هو ما ينطبق على نازك المراهقة في علاقتها بوالديها تشخيصات اضطرابات الاخرين تنبثق من أعماقنا المضطربة وتسقط عليهم. فقد كانت تعاني من حفزات وجدانية متضادة تجاه والديها، فهما يعطيّانها كُلّ شيء عدا أن تكون حرّة وكثيراً ما كانت ترزح تحت وطأة شعور قاس بأنها مجرد ألة، وكانت تطيل التحديق فيهما، كيف يمارسان الحياة بتناغم جميل ظاهري، فيما هي تحس بحقد لاذع

تجاههما. لكن هذه المشاعر المتضادة يترتب عليها شعور شديد بالذنب، فقد كانت تتعرض لعذاب ضمير قاس بسبب اتهامها لهما بأنهما يخنقانها، كانت تبكي ندماً، وهي تستحضر صور شقائهما وكفاحهما، كم ساعة تنكب والدتها على ماكينة الخياطة لتخيط لها و لإخوتها الثياب الجميلة، كي لا يشعروا بالغيرة وعقدة النقص تجاه رفاقهم الأثرياء في الجامعة، وساعات العمل الإضافي التي يفني والدها نفسه فيها، لأجل تأمين أقصى ما يستطيع من البحبوحة والرفاهية لأولاده. وحبهما اللامحدود لهم، يا لجحودها، كيف تشعر بعد كل هذا الفيض من النبل والعطاء، أنهما يخنقانها؟ ص ٩٩ و ١٠٠ ". وهذا الشعور بالذنب تجاه جحودها المفترض تجاه والديها فو جزء بسيط ومظهر متأخر لصورة سوداء أعم وأشمل من الإحساس الموجع بالإثم guilt feeling الذي استولي على وجدانها منذ صغرها، خصوصاً حين بدأت بممارسة العادة السريّة: "كانت تنتهي من فعلها الآثم مبلّلة بالخجل، لدرجة كانت تغمض عينيها خجلاً حين تلمح الإنجيلِ حزيناً على طاولـة دراستها فتشعر أنهـا خُيِّبتُ أَمَل الله فيها. كانت تحس بنظرات الله تحرق كتفيها، ترصدانها بألم واحتقار وهي مكورة حول نفسها غارقة في فعلها الأثم ــ ص ٣٠".. وبعد مراحل من المحاوّلات البائسة للخلاص من القبضة الأبوية الخانقة، ورغم أنها "وجدت" وظيفة جديدة الميولها الاستمنائية متمثلة في اعتبار ممارسة العادة السرية تحدّ الأبويها الأنهما رسّخا في أعماقها أن كل انفعال صادق وغريري يدخل ضمن إطار المحرّمات ويجب خنقه، إلا أنها كانت تعود لتسقط في بئر الإثم المظلم من جديد. لكن العامل الأهم في نشُّوء هذه "العقدة"؛ عقدة الشعور بالذنب في الثقافة الدينية التي ترعرعت في أحضانها، ثقافة تقوم على اساس أن الإنسان ليس حيواناً أثماً حسب بل أنه يجب أن يسحقه "الاعتراف" بذنوبه أيضاً، وأن يقوم التكفيـر علـى ركيـزة إذلال الجسـد وسـحقه كُـدُودةُ حقيرة، يجب إخصاء غريزة الحب، والمشكلة أن كل هذا الموقف القامع المعادي للشهوة يرتكز على افتراضٍ أسطوري حصل قبل ألاف السنين ولا يمكن أن يستوعب ترابطاته بواقعها الراهن عقل نازك الصغير المشكك:

"كانت قصص القدّيسين تحتل القسم الأعظم من الدرس، قصص متشابهة تملؤها غماً ورعباً من بشر اضطهدوا وتعرضوا للحرق والتعذيب ولافتراس الوحوش الجائعة، لكنهم استمروا سعداء بإيمانهم. كانت مفاصلها تتقصف رعباً، وقشعريرة الرعب تهزّ جسدها وهي تصغي لهذه القصص، وتتخيل مشاهد التعذيب المرعبة — ص ٢٦". وهذه الثقافة جعلتها تشعر أنها مطلوبة لإثم ما — المصيبة أنه غير محدد ولم تقم به — إنها ضحية خطيئة

أسطورية غائرة في القدم لا يد لها فيها. وإنه لظلم فادح وجائر أن تتلو كل صباح ومساء الصلاة الربانية وتستغفر الله عن ذنوبها الموصولة بذنب ادم وحواء اللذين خالفًا مشيئة الله وأكلاً من الشجرة المحرمة. ولو دقق الأصوليون ــ مزار عو الإثم ـــ في أصل الخطيئة وتجلياتها لوجدوا أنها تعبير عن اعتراف إلهي بقوة غريزة الحب والشهوة الجنسية التي لم ترتدع رغم انها تجري تحت عيني الله. هذا يشبه حال اللص الذي يمدِ يده في جيب الشرطي الذي يراقبه ولو علموا أن السقوط يعنى عواقب السقطة المحارمية، لأن الله أصلاً هو الذي بادر في خلـق موضـِـوع جنسـِـي ــــ أنثــوي هائــل الســ بتكويناته الجسدية لآدم، فلماذا يلومهما إذا كانت الممارسة: المعرفية أو التعرفية \_ ومن معاني الفعل "عرف" في اللغة هي المواقعة الجنسية ـ اللغة من عطايا الأنوثة من عطايا الأنوثة من عطايا الأنوثة من عطايا الأنوثة من علية المناوثة ال ذكر وأنثى؟ ولو علموا أن الأنثى هذه قد خلقت من ضِلع ادم وكان من الممكن ان تخلق من طين لازب وأن الخلق من الضلع يعني "قلباً حلميًا" لكونها أم أو أخت. لو علموا كـل ذلك، مـا جعلـوا نــازك الصغيرة ترتجف من الرعب، شاعرة أنها أثمة خطاءة وهي المراهِقة الهشة التي لم تقترف جرماً. اوصلوها إلى حدّ أن تؤمن أن الام الدورة الشهرية ودم الفداء الرحمي الخصبي هو بسبب سقوط جدين جسورينٍ من الفردوس، وهو نوع من العقاب لأنهما عصيا أوامر الله وليس لأنهما قاما بالفعل المحتم الذِي نسيته الألهة ونسيه حبيبها في تجربة الحب الأولَّ العظيم!! جعلوها أُ باختصار وحسد تعبيرها الدقيق: "تشعر أن الله يتربص بها في كل لحظة، ويسجل في دفتر كبير خطاياها، ليحاسبها يوم القيامة \_ ص ٢٧".

ولأنها لم ترضخ لسياسة التأثيم الجائرة بفعل اندفاعة روحها الصاخبة الطفلية البريئة الطافحة بالنشوة والنزوع نحو الإشباع والإمساك بلحظة الدهشة الفطرية الفائقة، فقيد امتلات روحها بالتساؤلاتِ التي لا جوابِ مقنعاً لها اولا ولا معنو لها أصلاً ثانياً \_ وهذا هو سبب شيوع البنية التساولية والاستفهامية في الفضياء الحكائي للرواية وطغيانه عليه بصورة شديدة. لقد جعلوا حِياتِها الغضة عبارة عن علامة استفهام، وفي اسوا الاحوال، في المواقف التي تصبح فيها الحياة عَبناً ثُقيلاً يَجب التخلص منه، تصير حياتها علامة استفهام في نهايتها نقطة على شكل طلقة حسب تعبير مايكِوفسكي. لماذا هي مخطئة وهي لم ترتكب إثما؟ لمادًا عليها ان تعترف راكعة مرة في الشهر امام الكاهن لتعترف بذنوب لم تقم بها؟ لماذا يجب عليها أن تردد ثلاث مرات وبخشوع: (يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ) وهي التي لم تخطئ وطلعت على الحياة كنسمة نقية من عمق بياض البراءة لماذا ولماذا ولماذا ولماذا. لكن بلا جواب.

هي تعرف الجواب الذي لإ يصلح لأي سؤال يطرُّحه "الأخوة" أو الكهنة أو الأباء. والجواب يكمن في التصالح المنعِشِ بين الروح والجسد، بـلا تبعات، ودون خطايا أو اثام، هكذا: تصالح لوجه النشوة الكونية والالتحام بالخالق من خلال المخلوق. يا الله، أي فلسفة عظيمة هذه! أي دين عظيم هذا!!، ووسط موجات الإرهاب \_ إرهاب السلطة الذكورية ــ الخانقة، لا يمكن للاشعور ــ المراهق الحي خصوصاً ــ ان يخضع بمهادنة جبانة. قد لا يستطيع الهجوم. لكنه يقاوم ملتفا. أو ينسحب. ولكنه حتى حين ينسحب فإنه سينسحب كأسد جريح. ولأن الغريزة الحيّة مجبولة من روح الله فلا تفنى ولا تموت. هي الحي الذي لا يموت.. فإن نازك تتصدى للالتفاف علي المجرّم.. تفلح فتخترق حدود الممنوع لكنها تتألم وتأثم. لقد بدأ المكبوت ينسرب من بين أصابع قبضة السلطة الكابتة الحديدية. بدأت الحفزات المحرّمة تنهض داخل قوسى الحلال والحرام اللذين يحاصرانها. وهذا الفعل التعرضي يحمل معه من الألم قدر ما يحمل معه من اللذة التي تكون ناقصة دائماً. صارت الهواجس الجنسية والاتفعالات اللذية "الدنسة" تأتيها و هني غائبة وسط الأجواء النقيضة "المقدسة"؛ أجوآء الممارسات الدينية الصارمة التي تبغ تطهير النفوس... ممارسات تريد إذلال الجسد فإذا بحواس الأخير تنتصب وتشمخ في ظل عدوأن التطهير. تقول نازك: "كان الأخوة يطلبون من أفراد الفرق الدينية، الركوع والخشوع التام والصمت المطبق، ثم التأمل العميق والتدريجي بالذات والآخر والكون، ليتمكن كل فرد بالنتيجة من الله المالية المناسبة المنا محاسبة نفسه في ابتعادها عن الله... كانت تمتثل لأوامر الأخوة بضرورة التركيز الذهني العميق ونسِيان العالم الخارجي. لكنها كل مرّة كانت تروّع حقاً من هجوم صورة جنسية شديدة الإثارة إلى ذهنها. لا تعرف سبباً لتلك الإثارة الجنسية التح تحسها وهي تركع بين رفاقها مغمضة العينين فيما صمت مطبق يسربلهم كوشاح من حرير. والشفاه المغلقة باستسلام المنداة كأنها تنتظر قبلة ـ ص \_"۲۹ \_\_ ۲۸

كان الشيطان يهاجمها ويغويها وهي في حضرة الله.

وهناك \_ كما يقول معلم فيينا \_ لوحة للفنان "فليسيان روبس" تفصح على نحو تعبيري موح لا يجاريه فيه أي شرح وتفسير عن تلك الحقيقة التي نادراً ما تسترعي الانتباه مع أنها جديرة بأن تأسره. فقد صور الفنان حالة الكتب النموذجية لدى القديسين والزهّاد. راهب متنسك هرب من إغراءات الدنيا وتجاربها بدون أدنى شك \_ إلى جذع الصليب الذي علق عليه (يسوع) المخلص \_ فإذا بالصليب ينخسف وكأنه طيف وتتصب مكانه

وكانها لسان حاله وترجمانه صورة باهرة لأمراة عارية رائعة الجمال أخذت وضع المصلوب عينه. ولما أراد رسامون أخرون، ما أتوا مثل هذا الحس السيكولوجي المرهف أن يشخصوا إغراءات التجربة، صوروا الخطيئة في وضع تحد وانتصار إلى جانب المخلص المصلوب أما "فيليسيان" فقد أدرك أن المكبوت ينبجس لدي عودته من داخل السلطة الكابتة نفسها". وليس أدق من هذا الوصف ما حصل لنازك وهي تجسر \_ بعد عذاب تردد وصراع تحسبات \_ على مقابلة الكاهن العجوز المشهور بكتبه ومقالاته وبتأثيره الساحر والفوري في تهدئة النفوس المعذبة الممزقة وقيادتها إلى بر الأمان والإيمان، الكاهن الذي كانت تجمعه مع والدها صداقة تعود لأيام الشباب حين جمعهم العمل فَغي الجمعية الأرتوذكسية. في صالة الانتظار قبل المقابلة وباب خشبي فقط يفصلها عن هذا الرمز الدينى تتذكر رعشة القبلة الأولى اللاهثة الوجلة التي تبادلتها مع زميل لها في رحلة جامعية: "قبلة ساحرة لا يمكن لها تذكرها ما لم تستعد بذاكرتها روائح الأرض والعشب المندي وثغاء خروف بعيد، وهسيس أغصان الأشجار. أحست بالخجل كونها تنتشي بخيالاتها العاطفية وهي على بعد دقائق من موعدها مع القديس \_ ص ٨١". ها هي تقف مضطربة في حضرة الكاهن لتطرح كارثتها أمامه: مسيحية تحب مسلماً معها في الجامعة وتريد الزواج منه!!! اعترفت وبكت وسمعت توجيهاته وأطاعت وامتلأت روحها الصغيرة بالندم وغسلتها بالدموع: "قام إليها يحضنها ويقول لها: نازك يا طفلتي لا تعذبي نفسك بالندم، سأصلي من أجلك " وهنا، وعندمًا يحتضنها الكاهن العجوز، وهي في موقف التكفير الخاشع المثير للرهبة ينبجس المكبوت الأثم "كان وجهها مدفوناً بلحيته أمكنها رغم تماهيها في هيمان كلماته أن تشعر بقوة قبضتيه تشدّانها إلى صدره، ولم يفتها وقتها سماع سؤال خبيث انبعث من مكان ما في فضاء الغرفة، كأنه فقاعة صابون انفجرت لتوها: ألا يشعر هذا القديس بمتعة وهو يحضنها؟ لكنها طردت بقسوة هذا السؤال الذي أعتبرته همساً شيطانياً \_ ص ص٥٨ و ٨٦".

"لقد زارت امرأة — والقول لمعلم فيينا — بدوافع غريبة راهبا للاعتراف ثم قدّمت له هدية فلم يشكرها، فغضبت ولكنها بدأت تحس بميل جارف نحوه تطور إلى حبّ يدفعها إلى البحث عن الراهب للتحدّث إليه (تذكر حكمة نازك في أن الكره والحب وجهان لعملة واحدة). سافرت أكثر من مرة للتخلص من هذا الميل فهي امرأة تحب زوجها، وحاولت مقاومة هذه المشاعر لكن عبثاً. وحدث أن مرت من أمام بيته فدخلت وصعدت السلم من غير مرت ماذا ستفعل، ثم قامت بزيارته أيام أعياد الميلاد وحدث أن تقارب رأساهما فلم تستطع الميلاد وحدث أن تقارب رأساهما فلم تستطع

الامتناع عن أن تلمس بشفتيها رقبة ذلك الرجل المسكين الذي ألقى إليها بنظرة مندهشة ولم ينبس بينت شفة.

فعادت إلى بيتها مضطربة أشد الاضطراب وهرعت في اليوم التالي إلى آلاعتراف لقد كآنت هذه القصنة هوي غرامياً نما لدي امرأة ورعة وشريفة وشديدة الحرص على سلامة ضميرها. لقد ارتبطت فكرة الراهب منذ طفولة هذه المرأة بفكرة المقاومة ضد الغريزة. فقد كان هناك تداع بالتضاد يصل بين تصور رجال الدين وبين تصور الغريزة، وكثيراً ما يحدثُ فِي مثل هِذه الحالُ أن ينغمر الكابت بالمكبوت، وأنَّ تصبح أداة الكبت، مع الأيام، مثيراً جديداً للجنس. إن حب هذه السيدة للراهب هو العودة الظافرة للغريزة الجنسية الطفلية من خلال تصورات الكبت الدينية"، وهذا ما عانته نازك. وهي معاناة تتكرر كثيراً في حياتها. ففي تجربة حبها الثانية مع الشاب الدي يصغرها بثلاث سنوات، اخو صديقتها، ذي الرجولة المتفتحة والقوام الممشوق والعضلات المتينة، والذي حين انجنى وكشِف شق قميصه، صدره الفتي تكسوه الاشعار السوداء، اخترقها سهم حارق شطرها نصفين (والسهم الحارق الذي يشطر يتكرر ف الرواية) وفي أثناء صلاة الغروب \_ والكاتبة تتحدث عن ذاتها \_ بطاتها بضمير الغائب الذي يتيح لها الحِريةِ في التحدث عن ذاتها كما تقول في حين هي، أيضاً محاولة لإسقاط المشاعر الأثمة ــــ واللعب على الضمائر سمة حكائية خلاقة في هذه الرواية \_ تصف احتدام مشاعر ها الجنسية في المكان الذي يحضرها ويعمل على تطهير روحها منها: "كانت تقف في الصف الأخير في كنيسة الدير، تتحرق شهوة لجسده المتناسق الذي كان محصوراً في قميص قطني ضيق، وبنطال جينز أسود، وحين ركع على عارضة المقعد الخشبي واتكًا بمرفقيه على مسند المقعد أمامه، انحسر القميص كاشفاً مساحة من ظهره الأسمر، تمنت بكل شوقها الدفين لو تداعب بحنان تلك المساحة الساحرة من جسده ـ ص٣٩".

بهذه الحركة التبصصية — والإبداع كله تبصّص — تحاول التنفيس عن رغباتها المحاصرة بقبضة القمع. ثم تنصب كميناً لهدفها — الشاب المراهق، هي الأخت في فرقة المحبة التي تقص على الأطفال معجزات المسيح، "وحين كانت تفتح عينيها السابحتين في النشوة، كانت تلمح حبيبها الأول يتعبّد محارباً طيفها في أحد أديرة اليونان. كانت تشعر بسخرية شديدة منه، وتعطي نفسها بزخم أكبر للشاب الذي خرقت عذرية جسده، ودعته لخرق عفتها الزائفة — ص ص ٤٠ و ٢٥".

وفي وقفة محسوبة تعود بنا الكاتبة إلى رواية محنتها الحاضرة مع كاتب البلاد وعصبته من

الذكور، خصوصاً ذكور الثقافة الذين يكافئ قلمهم قضيبهم، فتعرض علينا نماذج بالغة الخسّة والدناءة. فهذا محرر في المجلة الثقافية الأكثر شهرة وفي عقده السادس يهاجمها في مكتبه الرسمي ويحاول افتراسها. وهذا مثقف طبّع أكثر من خمّسة عشّر كتاباً يطلب منها وهما عاريان وفي أكثر اللحِظات حميمية، أن تساعده مادياً، في حيّن كانت أصابع يمناه تداعب عقدها الذهبي النّخين المحيط بعنقها. و هذا ثالث متغطرس مصاب بالهوس الجنسي طرح خلال عشرين عاماً أكثر من خمسة عشر كتاباً يعرض عليها مقايضة صريحة: (اعطني جسدك، أنشر لك) يهاجمها وهو يوصلها بسيارته فتهرب بصعوبة ولا تقلل الجملة الدفاعية التبي قدّمت بها الرواية لروايتها في صفحتها الأولى: "كلُّ شخصيات الرواية من الخيال"، من الاستقبال التأويلي للقارئ شيئًا. كما أنها ليست مهمة لسببين: الأول يتعلق بمن أين يأتي الخيال؟. وبخلاف ما يعتقده الكثيرون فإن الخيال لا "ينزل" من سماوات الخيال، إنه يتصاعد من أرض الواقع. خذ أي كائن "خيالي" يبتكره "ستيفن سبيلبرغ" أو "ستانلي كوبرك" ستجد له عيناً وأطرافاً وأحشاء توزيعها وتتُأسِباتها "غِير معقُولة". وهل هناك أي تكوين "خيالى" في ألفِّ ليلة وليلة لم تِكَنِ مفرداتُه مِشْتَقَةً من الواقع؟. أما الثاني فإن أسلوب الكاتبة كان مشحونا بعاطفة شديدة الصدق والعدالة في عرض مفاسد شخوصها وهي منهم ورسم صورة تتكرر أمامنا "أخذتها من الواقع" جعلت مسألة قيام القارئ بالتفتيش عن "مرجعية" فعلية يقيس عليها إمراً لآ مفر منه إنها تقدم درساً غير مباشر مفاده ان ليس "أعذب الشعر أكذبه" أو بالعكس ولكن أعذب السرد أصدقه كانت هذه الوقفة التي تكشف دناءة بعض المثقفين محسوبة كما قلنا، فهي ترسخ في أذهاننا لماذا لا تجد المواهب الجديدة الأصليلة ـــ مثـل موهبة نازك ــ فرصتها ما دامت الساحة محكومة بلهاث مثل هؤلاء الذئاب \_ ذئاب الغريزة \_ اولا، وكيف تنطلق مواهب أنثى في وسط ذئبي مثل هذا دون أن يتعهر جسدها على أيديهم ثانياً، وهي تكشف السلوك المزدوج والمتناقض لافراد هم مثقفون على الورق وبهيميون على أرض الواق ثالثًا، كما أنها تشكل نقلة تهيئنا نفسيًا لاستقبال سلوكُّ كاتب البلاد مع نــازك فـي كمـين غـداء الظهيـرة الحمراء كما حلِلنّاه سابقًا. ويبدو أن هذه الجرعات السلوكية اللا أخلاقية ضرورية للقارئ كجرعات تمهيدية مرة وصغيرة تعده لتجرع حنظل جرعة الفساد الكبري في الاستضافة الداعرة التي عادت نازك منها كخرقة بالية مهترئة من المهانة والإذلال ودوامة الضياع تجتاحها النقمة على الكاتب وسلوكه الشائن معها، قاطعة العهد على نفسها بأن تقاطعه وتحتقره فيما لو اتصل بها، لكنها ـــ وبعد ثلاثة أيام، وبعد أن تصلها باقة اعتذار منه: نازك يا

ابنتي، سامحيني إن استطعت ــ تنسى عهودها الحاسمة، وتغفر له محملة نفسها المسؤولية (البادئ أظلم) وتوافق على دعوة العشاء الجديدة مع أصدقائه والتي أشرنا إليها، لتعد نفسها من جديد "دون أن تقصد" لجولة من عذاب الذات المازوخي التي توغل في "تعهير الذات" من خلال التواطؤ المبرر \_ بطريقة "مكيافيللية" ترى أن الغاية تبرر الواسطة \_ وهاهي \_ بعد موجة لعنات على الكاتب وعلى الذات وعلى الشهرة \_ تستقبله في بيتها وتعطيه الفصل الخامس من مخطوطة روايتها لكي يقرأه في رحلته الطارئة ملاحقة إياه بعينيها النفسيتين.

في هذا الفصل والذي أشرنا إلى جوانب منه سابقاً تتصاعد محنة نازك الشابة المدوّمة بعد أن أحبت وهي المسيحية، زميلها في الكلية؛ الشاب "صفوان" المسلم. نعلن في كل مكان أننا أخوة ومواطنون في وطن واحد يجمعنا منذ آلاف السنين، ثم لا نستطيع الزواج من بعضنا البعض، فيا له من وطن واحد يجمعنا فيه مصير واحد!! هل يمكن أن نلتحم في ساحات القتال الشاسعة و "هم" يحرمون التحامنا في سرير الزوجية الصغير. هل يمكن أن نحب بعضنا البعض جميعاً، و "هم" يحرمون علينا أن نحب بعضنا البعض فردياً.

رسالة خطيرة هذه التي توجهها هيفاء بيطار الينا. ولا أعتقد أن مبدعاً عربياً \_ رجلاً كان أو المرأة \_ قد تناول هذه المحنة الخطيرة المحظورة بمثل هذه السعة والاقتدار والجسارة. لقد أحبت صفوان بصدق حارق، وكانت تتسلل إلى شقته في الطابق السادس دون أن تبالي بنظرات الجيران التي تخترقها. كانت تحبه بلا حدود سوى صلابة حد أن الزواج مستحيل بينهما. هاهي تراوح بين أحكام الهها ومشيئة حبّها، بين تعاليم دينها وتوجهات قابها. كل شيء في حياتها صار يحكمه التشوش قابها. كل شيء في حياتها صار يحكمه التشوش أعز أصدقاء والديها من المسلمين ثم يحرم الزواج منهم؟ تتذكر أنها كانت ما تزال طفلة حين سألت أمها المفتونة بالمطرب عبد الحليم حافظ:

\_ ماما، لو تقدم عبد الحليم حافظ لخطبتك قبل أبى، أما كنت توافقين؟

ضجّوا بالضحك.. قالت لها بقناعة مطلقة: بالطبع لا، لأنه مسلم.

\_ لكنك معجبة به كثيراً؟

\_ لكنه مسلم \_ ص٥٩".

ما هو الحل؟

إنها تعلم بأنها بحاجة إلى عمل "بطولي" تخرق به هذا التابو.. وهذا العمل هي غير قادرة عليه في حين أنه في حقيقته الفرصة الذهبية لتطبيق كل التعاليم الدينية التي حشوا رأسها بها. هذه هي

فرصة "الفداء" التي لا تعوّضٍ. ألا يحملوننا تعاليه الدين كي نطبقها؟ أمَّ أننا جميعاً كحمار يحمل أسفاراً حسب ألوصف القرآني الدقيق؟ أليس المفروض علينا تطبيق الأخلاقيات والمفاهيم والمبادئ التي يلقنوننـا إياهـا فـي الكنـاِئس والمسـاجد؟ هـذه رسـالة خطيرة أخرى تقدمها الكاتبة تفضح فيها ازدواجية حياتنا المنافقة (كان والدها لا يمانع أبداً أن تلبس المايوه أمام عيون الناس وتسبح، لكنه يتمنى لها الموت إذا ارتبطت بمسلم). لكنهم مسخوا إرادتها على الفعل تمهيداً لتعهيرها في صراع ترويضي لا يكل من الطفولة حتى الموت. ورحى هذا الصراع التعسفي تدور على ساحة روح غضة هي روح نازك التي عادت من لقائها الاعترافي مع الكاهن الشُّيخ الذِّي أمرها بآلتوبـة وبالاستغفار وآلركـوع. ولم تعرف لماذا يكون الركوع وأن تلامس جبهتها المتخاذلة الأرض ضروريا للتكفير بحيث تكون مؤخرتها أعلى من مستوى رأسها (وهذه الوخزات التحر شية البسيطة لها معانيها السيكولوجية الهائلة في الصراع بين المقدس والمدنس. وخزات توصل عبر تكرارها إلى التخدير واستقبال جرعات الكفران المُرّة. هذا ما تقوم به هيفاء بيطار. لقد قصت نازلت على الأطفال الفقراء والعراة الممصوصين معجزات المخلص وهو يكثر السمك ي فتساءل طفل لماذا لا تتكرر هذه العجائب، فاحتارت. يذكرني هذا بمكر أدونيس في كتابه: "المحيط الأسود" حين قال:

سألني طفل: هل يحلق الملاك شاربيه؟

فوجئت ولم أعرف أن أجيبه. غير أنني وعدته بأن أستفتي العارفين وأنقل إليه جوابهم".

عادت نازك وقد "اقتنعت" \_ وهي المسيحية بضرورة هجران حبيبها المسلم "صفوان" الذي كان غارقاً في حبها حتى أذني روحه والذي التحم بها جسدياً وروحياً وكان يعد للزواج منها. وهي التي أحبته رغم حاجز الدين الحديدي المخيف الذي ينتصب بينهما، صار المطلوب منها الآن نسيانه ونبذه كأي شيء نبيذ مخصص للاستعمال الواحد، صارعت نفسها ليال مضنية عديدة فلم تستطع أن تقنع نفسها بوصفة الكاهن لأن الله لا يمكن أن يكون قاسياً على هذه الصورة (في الثاني من كانون الثاني قاسياً على هذه الصورة (في الثاني من كانون الثاني أساقفة كانتربري وهو الدكتور "روان ويليمز" عن أساقفة كانتربري وهو الدكتور "روان ويليمز" عن الإيمان بالله بعد إعصار تسونامي المدمّر قائلاً:

ـ المسألة هي: كيف بمقدورك أن تؤمن بإله يسمح بمعاناة على هذا النطاق؟ مضيفاً أن الصلاة لا تقدم حلولاً سحرية". وكان "هاينه"، شاعر ألمانيا العظيم شديد التجديف، وحين كان أصحابه يلومونه ويخوفونه من ردة فعل الإله كان يقول: (إن من واجبه الغفران). لكن إله نازك كان شديد القسوة،

كِان بلاً قلب وهو الرؤوف العطوف، ولا يظن احد أنه الإله ــ الأب الحاني الحامي المنعم، إنه الوجه الخاصي من العملة الأبوية الذي يصعده الأبناء الذكور المعصوبون إلى السماوات القصية، القصية إلى حد أنه لا يستطيع رؤية عذابات الأبناء المحاصرين المعذبين بوضوح ولاسماع نداءات أرواحهم المحطمة بدقة، فلا يستطيع إيقاف مسيرة التعهير التي تنتقل رايتها السوداء من جيل إلى جيل، والتي لن تكون نازك آخر ضحاياها. نازك إ التي "لم تكن تعرف أنها من حيث لا تدري ستبدأ بتعهير نفسها، ومحاولة خلق إنسانة جديدة انتهازية تلعب على الحبلين؛ تحب المسلم وتستمتع بحبه، لكنها في أعماقها تعرف أنها لن تتزوجه، تحوّل الحبيب إلى عشيق عابر، وفي الوقت نفسه تنمي في ذاتها القدرة على قبول الزواج الذي يحلمان به لها من ثري مسيحي، لكنها لم تقدر أن تمنع موجات غثيان حادة من الطفو على سطح روحها، إنها في العمق تحتقر نفسها وما ستؤول إليه \_ ص٠٠٠".

وفي خلجة مقاومة أخيرة قبل السقوط النهائي الكارثيّ، تلقى نِازك بكتاب الصلوات وتعليماتٌ الكاهن ونواهي ابويها خلف ظهرها، تقِرر اقتراف "الخطّيئة" الجميلة مع صفوان للمرة الأخيرة. ولكن ى هناك يلاحقها الرمز الأبوي القمعي. فقد لاحقها شبح الكاهن إلى شقة حبيبها وهاهو يجلس على الكرسي الهزّاز برمقهما وهما متعانقان، فتنتفض من السرير لتخرج الكرسي من الغرفة. لكن شبح القمع يتناسل وترتسم صورته على حمالة الثياب الطولانية. ثم نصل أشد المراحل قسوة و إر هاباً حين تدفن وجهها في صدر صفوان لتمحو صورة الكاهن، فترتسم صورته على جلد صدر حبيبها الأسمر بمثل هذا الحصار المميت هل هو ممثل للرحمن أم للشيطان؟. لقد قلبت الكاتبة الحالة المريرة السابقة التي صورتها لوحة "فيلبسيان روبس" حيث ينبجس المكبوت المحرم من أحشاء السلطة الكابتة نفسها، إلى حالة عجيبة مدمّرة حيث ينبجس الكابت المعاقب من المكبوت المهدد فيسد حتى المسرّات الصغيرة. هنا تصبح حياة المرء كلها عبارة عن جرعة هائلة من السم تؤخذ ثلاث مرات يومياً مدى الحياة. هكذا سمموا حياة نازك إلى الأبد. وهم وتحت أغطية مقرّة اجتماعياً، يفصلونها عن حبيبها الذي بذل المستحيل لاستيعاب صدمة الانفصال غير المقنعة بالنسبة له أبداً فكان آخر ما وصفها به بعد أن سافر إلى أمريكا قبل أن يغلق السماعة هو:

\_ أنت قحبة.. وهو وصف دقيق رغم مرارته وبذائته. فالقحبة \_ وهذه "نظرية" نازك نفسها هي التي تستبدل بعلاقة الروح علاقة اللحم. هاهم الأهل يخطون الخطوة "المباركة" الحاسمة في تعهير ابنتهم حين وجدو لها طبيباً ثرياً ليتزوجها بصورة

الحياة العربية. مات جسد نـازك بعد أن تعهر، ثـم ماتت روحها بعد أن تعهرت، أتموت كلها وتتحولَ إلى روبوت وظائفي ذي فتحات تستقبل وتلفظ. صار همِها ليس معالجة المحنة وحلها بل الإبقاء عليها لأنها لا تستطيع تخيّل المهانية التي ستحلق بوالديها إذا طلقت وعلموا بعملية ترقيع العذرية. حالها اليائس الان يشبه حال الذئب الذي تطبق على ساقه فكا الفخ الحديدي المسننتين، وألذي يحاول الإفلات، لكن حين تفشل محاولاته المتكررة يجلس منتظراً بيأس لحظة وصول الصياد للإجهاز عليه. ضاعت فسيّعوها استجابت لحضور شاب تونسى جميل اسمه "كمون" ومنحته نفسها لأنها لا تعرف لماذا لا تمنحه نفسها وكانت مستعدة أن تفعل ذلك مع الفرنسي "هيوم" الذي مزقت الورقة التي تحمل رقم هاتفه ثم ندمت. من أجل من لا تمنح نفسها؟ . كيف لا تتمزق روح الناقد؟ .. ويتحدثون عن الناقد الموضوعي المبني من الطابوق. أين هو هذا الناقد الموضوعي البنيوي. الناقد إذا صار موضوعياً أولاً فهو من طابوق أولاً. الناقد الإنسان هو ذاتي أولاً ثم موضوعي ثانياً. وإذا أراد أن يكون مفرط الموضوعية، فعليه أن يكِون ذاتياً أولاً وذاتياً ثانياً شم موضوعياً ثالثاً. أصيب النقاد الأوروبيون بالإحراج من تهديدات العلم الكاسحة الخاصية فانبروا يقعدون الإبداع على قوانين ومعادلات ورموز وإحصائيات. ووضعوا أسساً للناقد الموضوعي تجعله "علماً". ما تعيشه نازك ليس الضياع الذي نعرفه، إنها حالة "ما بعد الضِياع". حَالَـة لا تَعرّف من الألم. من ما بعد الألم الذي لا يؤلم. حالة تسكنها باللعب اللغوي الباهر المعبّر عن المركبات السادومازوخية مثل: اليأس الجميل، الاختناق الأنيق، الغياب الجميل، الذل اللطيف هذه المركبات التي تختصرها عبارة دستويفسكي المعروفة: "جاء الحلُّ كأفضل ما يكون: القبلة والطعنة سوياً، وهو أكثر الحلول منطقية". عجزت كل المنشطات الجسدية وحقن العلاقات العابرة عن إنعاش روحها أو التخفيف من وطأة فاجعتها.. فقط الكتابة كانت تعالج جراحها لوجه الله. جعلتها المحنة شاعرة. يذكرني هذا ببيت شعر لشاعر عامي عراقي أمّي يقول قيه ما معناه أنني لم أكن، من قبل، شاعراً، لكن العشق هزّني بكل قواه فجعلني شاعراً. لكن شتان بين المحالين المحالين المحالين المحالين المعراء ويجعلك الماعراً ولم تكن من قبل شاعراً وهو شيء عظيم، وبين ان تلوك كيانك المحنة وتطحنه ثم تهرسه لتلفظك شاعراً. شتان. شتان. لكن حسنا اختارت نازك الأصل، الحكاية مثل جدّتها شهرزاد ولم تختر الشعر لأن قصائد النثر التي كتبتها لا تصل مستوى المهارات الحكائية لديها. ويبدو أن الكاتبة تعدها لاستكمال شروط كتابة أخرى أعظم كمالأ وأشد فعلاً في الوجود: وجودها الشخصي من ناحية

مطابقة لأوامر دينهم ويأخذها معه إلى باريس ــ مدينة الحرية، في صفقة زواج تختلف عن الدعارة في حضور المأذون وجماعة الزفة، أي أنه دعارة بالإشهار العلني. وتأتي اللطمة المنافقة التي وجهها نفس الأهل الانتهازيين لتهشم القيم الدينية نفسها التي حطموا بها حيلة نازك من خلال القيام بالسلوك الكافر المناقض، فقد تزوجت ابنة عمها من أخ وزير مسلم ولم يقاطعها احد، وهبُّوا جميعاً ليباركوا زواجها فقد صاروا أقرباء وزير، وقد سافر أخوها بمعاونة الوزير في بعثة إلى أمريكاً بعد شهرين من زواج إبنة عمها من أخ الوزير. ولا أدري لماذا أشعر أن هذاك شيئاً من الظلم يقع على المومس المسكينة التي تقدم لك المتعة مقابل ثمن، وبعض المومسات يتسامين في دور هن إلى نوع من عطاء الامومة وهو الذي وصف بـ "المومس الفاضلة" حسب وصف سارتر الأعور. والزوجة الشرقية لا تحصل حتى على ما يوازي عدد ونوع المتعة التي تمنحها لزوجها. ولكننا في صفقة زواج نازك نقف أمام حالة غريبة، فقد عادت إلى "عش" الزوجية في باريس لظرف طارئ ذات يوم لتجد زوجها عارياً مع امرأة فرنسية هي "إيزابيل" التي ظهر لاحقا أنه على علاقة بها منذ خمس سنوات وأنه يحبها لكنه تركها لأن أباه هدّده بحرمانه من الميراث \_ على طُريقة المرحوم زكي رستم . وحين تشتعل أعصاب نازك المغدورة وتبدأ بشتم زوجها على خيانته تتكشف أمامنا حقيقة تعهير أشد قسوة حيث يعلن الزوج بكل صراحة بأنه يعلم بعلاقتها بصفوان وكِيفِ كانت تزوره متنكرة بعد اشتداد الرقابة، وانها اجرت عملية ترقيع لإعادة عذريتها المفقودة قُبِل الزواج به!! فإذا كأنتُ نازك قد تحولت إلى مومس شرعياً فإن ماهر \_ زوجها قد أصبح قواداً بصورة شرعية أيضاً. هكذا تكتمل دائرة التعهير وتنغلق على نفسها بإحكام حديدي يتأسس الأن ليس على التحريم ولكن على "العيب" حيث يتفق الطرفان ـ الغادر والمغدور ـ على تأجيل الطلاق لأنهما ما زالا في شهر العسل وأن الناس سيؤولون طلاقهما بألف شك وسبب و"في الشرق العربي الزنا مشكلة إذا لم يستتر، والشرق يخشى الفضيحة ولا يخاف المعصية "هذه المقولة العالقة في ذهن نـازك من قراءة قديمة والتي استعادتها الآن لأنها تنطبق على وضعها بحق لكن الكاتبة التي تحِب مربي معلى حتى كاتب البلاد الفاجر لله لأنها خالفتهم، وعلى الخالق أن يوزع فيوض المحبة بالتساوي على جميع مخلوقاته حتى الأشرار منهم، وقد عزز هذا الموقف موروثها الديني المتسامح ــ وهي الباحثة عن الجمال، جمال روح الإنسان وسط قَبِحَ الفجيعة، تنظر إلى الاثنين: نازك وماهر كمعدورين منكسرين، كضحيتين لمؤسسة جبّارة أشد بطشاً وإرهاباً ووحشية، إنها مؤسسة التعهير الاجتماعي المتحدة. وهي من أقدم المؤسسات في

رسوخه ووثوقه، والوجود العام من ناحية تجاوزه والترفع عليه. كانت الخطوة التمهيدية الأولى أن تشعر أن الحياة تستحق أن تُعاش (ما أوسع الدنيا وما أضيق الذات خاصة حين تلتف حول قضية واحدة شديدة الخصوصية، ملت من الام روحها، فليذهبوا جميعاً إلى الجحيم)، وأن تعود إلى كتابة "الّرسائل" \_ الَيد تكتب بمختلف الطرق؛ حت استمنائها كان كتابة بشكل ما ــ وأن تمزق أغطية الافتعال والتمثيل ولعب الأدوار التي يفرضها العيب والناموس، الأدوار المخاتلة التي أنستها ذاتها "الطبيعية": "أن تعود إلى انتمائها الأصلي، إلى الأرض، إلى الطبيعة الأصل غير المزيّفة ݣَالبشر، الراسخة والنقية، إنها بحاجة أن تضرب جذورها في الارض وترفع عيونها إلى السماء، هكذا ستجد نفسهاً، هنا ستتعلم الدروس الأولى في التعامل مع الحياة وهنا عليها أن تتعرف إلى نفسها الطبيعة، وليس الأهل، ستجعلها تتعرف إلى ذاتها الحقيقية ـــ ص١٢٠". "كانت الطبيعة عزاءها الوحيد في اختناق روجها وحيرتها ـــ ص١٤٢ أ. لا يفهم الأنثى سوى أنثى أم صموت.

عادت إلى مشيتها الواثقة تضرب الأرض بقدميها بعد أن كَانت تمشي بخطوات لص تلاحقه نظرات شرطى العار.. عادت تستمع لتعليقات الشباب. كان يحلوا لها أن تتخيل نفسها "رومي ". لإعجابها الشديد بتلك الممثلة. وقد تعتقد نازك أن هذا الإعجاب أمر عفوي. كل شيء يتحرك وفق حتمية لا شعورية ـــ القدر الـذي تتساءل عن كنهه نازك كثيراً وعن أن لم يكن السبب في خراب حياتها .. ورمي شنايدر الساحرة، الفرنسية ألمانية الأصل، فوق أنَّها عانت من الخيانة مع زوجها "ألن ديلون" وقتل سائقها تحت شبهات معقدة، فإنها "انتحرت" بالإدمان بعد موت ولدها الجميل الوحيد عندما سقط واخترق قضيب حديدي جمجمته ــ سنرى معنى ذلك لاحقا ـ عادت. نعم عادت نازك تتكئ على جراحها.. عادت لتكتب روايتها العظيمة التي لا يستطيع كتابتها حتى إلـه من الذكور الطاوسيين.. لقد بدأت بطنها تنتفخ. هذا هـو الله. وهـذه هـي الروايــة العظّيمة في تَــاريخ البشرية.. لا ذكور ولا سفالات ولا خيانات: "ما أشبه الرجال بذكور النحل، هذا ما قالته لنفسها وهي تتحسس بحنان نبض الحياة في بطِنها \_ كنت أتمني أن تتحول الكاتبة إلى ضميرً الأنا هنا؛ الناقد ـ، ليس هنـاك أسـعد ولا أكثر توازنــًا من امرأة حامل. هذا الجنين الذي ينمو في رحمها يعيد تشكيل روحها التي عفرتها الأحزان، ولوتتها الخيانة بدنس ظل يراققها كغثيان لا تعرف كيف تعالجه. إنها تشارك الكون في سمفونية الخلق الخالدة. تحس بنبض مختلف. إنه ابنها الذي يتشكل من وهج روحها، ويتشرب نسغها، وينمو في جنان

حبّها، كانت تفكّر بطفلها كأنه يعنيها وحدها، ظلّ زوجها مهمّشاً وبعيداً، ظل من لحم ودم، ولم تخرج علاقتها معه من إطار الالتزام الزوجي. وفي كل مرة كانت تشعر أنها تهبه جسداً ميتاً، أما روحها فكانت تشرد في فضاءات بعيدة لا تزال مبهمة، ثم تغِرِق في نوم تُقيل مغيّبة هذا الرجل من أحاسيسها وأفكارهاً. إنه لا يشاركها فرحة انتظار الطفل \_ ص١٥٠ و ١٥١". لا أعتقد أن كاتبة استطاعت \_ وهذا اختصاص أنثوي \_ أن تصور المشاعر التي تكتسح المرأة التي تكتشف أنها حامل في تاريخ الكتابة وتصف التحولات النفسية والسلوكية والاجتماعية والوجودية والكونية مثل هذه الكاتبة: "إنه طفلها الذي يعيد إليها الفرح الخام، الذي نسيته، غابت كل الوجوه، وما عادت توجعها الذكريات، طفلها سيكون رجلها الحقيقي الوحيد. خرجت من عيادة الطبيبة النسائية تلجم خطواتها المتقافزة سعادة، إنها تريد أن تشتري كل الالعاب، والبسة الأطفال داهمتها حمى الشراء لدرجة أنها اشترت فرشاة أسنان للأطفال، لها شكل تمساح صغير، والأول مرة تغسلها دموعها، ويكون لها فعل شاف، جُلست على مقعد خشبي في حديقة قرب منزلها كوّمت الأغراض في حضنها وبكت بغزارة لم تعرفها من قبل، لكن دموعها الان مختلفة، فهي لـ تعد منكسرة ومهزومة، دموعها هي السائل السحري الذي ينزلق على جروح روحها فيشفيها. إنها تبكي لأنها تعي بكل حواسها ذلكِ النسغ الجديد الذي يترشح في ملامحها. إنها أم، تحس أنها راسخة كالأرض ومطلقة كالسماء، إنها تعبد هذا المخلص الصغير الذي ينمو في أحشائها وستكون أما رائعة. لن يعرف حبها له فتورأ ولا خيانـة ولا جفاء ــ ص١٥١". "لا تتحقق شخصية المرأة تماماً إذا لم تصبح أماً"، حكمة نفسية يفسدها "فرويد" بالقول أن المرأة من خلال الحصول على الطفل، تظفر بالقضيب الذي كان ينقصها ويشعرها بالدونية تجاه الرجل؛ القضيب الذي انتظرت طويلاً أن يِمنحها إياه الأب لكنني أرى ــ فوق هذا العامل ــ أن المرأة حين تحمل تمتلك مشاعر إله فقط قبل قرنين \_ بعد اختراع المجهر \_ تأكد البشر أن تلقيح بِويضة المرأة ينتَّج عن "حيمن" ذكري يسبح وله رأس يخترقها ليكمل كروموسوماتها ــ قبل ذلك و لالاف السنين كانتِ المدة الزمنية التي تفصل بين ليلة الزفاف \_ أو المواقعة الحرة في الوقت الحاضر \_ وبين انتفاخ بطن الأنثى وظهور أعراض الحمل عليها، والتي تمتد لشهور، قد جعلت البشر يعتقدون أن لا علاقة مباشرة للجمل بالرجل. الرجل زائدة جنسية كمالية. وأن المرأة تخلق. في الواقع هي المخلصة و"مخلصها" الصغير هو هي .. روحُّها الَّتِي تلبي النداء.. جاء المخلص "حبيب" ـُـ وانتبه إلى رمزية الاسم وكذلك إلى رمزية اسم الأم

البطلة "نازك" \_ ليكون هو الحبيب النهائي والأخير الذي يعصمها من العثراتِ وهو في الواقع الحبيب الأول. يشكو الكثير من الأزواج من تناقص شهية زوجاتهم الجنسية بعد الولادة ــ البعض يجد ذلك عذراً للخيانة \_ لنسمع نِـازك تتحدث عن وليدها \_ مخلصها وسنفهم الأبعاد الحقيقية لهذه الشُّكوي: "الزوج كان غائباً من احتفال جبها. إنه الوسيط في عملية الخلق \_ سلب الإستنساخ الوراثي هذا الامتياز من الذكر، تلقح الأنثى الان بخزعةً جلد من ثديها؛ الناقد ـــ ذكر ً النحل الذي يموت بعد إلقاح الملكة، صحيح أنها غدت أكثر رقة ولطفاً مع زوجها، لكنها لا تستطيع أن تُخدع نُفسها. ظلَّت تغيّب زوجها كرجل وكمإنسان. يعيش في الضواحي القصِيةِ من حياتها. إنـه ديكور حياتها. لكنه لا يقترب ابدأ من العصب الاساسي لِوجودها، فهي والطفل مترابطان بحبل سريي أبدي. أنستها الآمومة المتدفقة كونها أنثى لم يعد للجنس اي إغراء لديها. نسيته كانها لم تتورط في لهيب عواطفه فيما مضى. اكتشفت في روحها ميلاً النفرة المنت المناسبة للعفة ولم تستسيغ على الإطلاق أن تتعرى بين ذراعي الرجل الذي يسمى زوجها. إنها لا تشعر بأي ميل نحوه، ولا نحو جنس الرجال تساءلت: كيف يمكن لامرأة يمتلئ نهداها بالحليب أن ترغب برجل؟ في سرّها تمنت لو يجد زوجها عشيقات عابرات لترتاح من إلحاح غريزته التي صار يمارسها بصفة أقوى إلآن. كونه أبا الطفل الذي تعبده إنها تسمح لـه أن يقربها بين وقت وأخر إرضباء الصنغير كأنها تهمس الوحيدها الأنه أبوك فقط أسمح له أن يلمسنى. أتقدر حبّى لك يا حبيبي د؟ ص٤٥ آ خيفة" وتحولاتها العضوية، وكيف تسجلها لحظة بلحظة، وزقزقة زقزقة، ورضعه رضعه، حتى الالهة ليست لها مثل هذه الدقة والحرص في مِتابعة تطور مخلوقاتها. بالعكس، الالهة تسهو في أحيان كثيرة فتحصد الأعاصير والحروب الملايين من ابنائها دون ان تنهضِ من نومها لكن. يا لهذه الـ "لكن" التي تكون أحياناً وقفة استدراك كارثي. يقولون: احمد الله إذا جاءت المصيبة لوحدها، لأنها تأتى دائماً ومعها أولادها وأولاد إخوتها واولاد أخوأتها. هكذا تتعامل الحياة ــ القدر ــ والقدر وجه الله المتجبر \_\_ المصير المرسوم علي لوح اللاشعور. فبعد مصائب نازك المتلاحقة جاءتها الان المصيبة القاضية الطبية، وهذا هو حبيب ـ حبيبها الأوحد والأخير، الكتلة اللحمية الغضة الصَّغْيرة التَّي شكَّلتها من روحها، ملقى في وحدة العناية المركزية تخترق جسده المجبب الأنابيب الطبية التي لا تعرف الرحمة لقد طرحه التهاب السحايا الدماغية الخطير الذي قلما ينجو منه أحد

و غاب فاقداً الوعى تماماً. (الحظ أن نازك واالطباء والروائية وهي طبيبة حسبما قرأت في السيرة المتبتة في نهاية الرواية لا يعلمون ما هو السبب، لكن نازك ومن شدة التغير الإنساني العطوف الذي اجتاح كيانها بعد الحمل جاءت بقطة عرجاء إلى البيت، ومن مصادر الإصابة علمياً بالتهاب السحايا الدماغية لدى الأطفال هو الحيوانات الأليفة، وقد يكون هذا شكَّلاً من أشكال تدمير الذات اللاشعوري بفعل الشعور بالإثم)، لكن من الذي يخطط لمثل هذه الإصابات المحكمية التي تنشب سهامها في لب سويداء الروح؟ هذه مقدرة إله قاس وشديد المهارة في اختيار مواطن العذاب. تنهار نازك. وتبرع الكَّاتبة الفَّذة في تصوير انهيارها، وتهاوي أركان وجودها مثلما تنسف الناطحات الضخمة بالديناميت بطرق هندسية ذكية تقوضها على حدودها.. تقرضْتُ على قدر "روحها" بلا زيادة أو نقصان.. هكذا يأتي العذاب الإلهي رشيقاً ومفصّلاً على قدر جسد وجودك. ولو صور مخرج هوليودي مسهدا الله مثكولة بابنها الداخل في غيبوبة عميقة والا رجعي منها بسبب التهاب السحايا، ويُلبسها الأطباء قناعاً كي لا تلتقط العدوي المميتة من وليدها المريض، ثم غافلت هذه الأمرأة الأطباء ونزعت القناع بطرفة عين وانهالت على قدمي ولديها المحتضر الرقيقتين تقبيلاً وهي تعوي من الألم، أما كان ممكَّناً من أن تعدّ هذه اللَّقطة واحدة من بين أفضل مئة لقطة في تاريخ السينما. لن تقترب منها سوى اللحظة التي اكتشفت فيها الممثلة "دايان كيتون" أن طفلها الساكن في المهد والذي حبلت بـه من حبيبها وليس زوجها كان ميتاً. هذا في فيلم "طفل تحت الورقة".

مات "حبيب" رضيع نازك \_ ولم يتعد الشهور الستة من عمره \_ نازك المثكولة أبداً \_ ثكلت منذ أن كانت طفلة عندما فصلتها معلمة الصف الأول الابتدائي عن صديقها "سعد" المصاب بالربو لأنها يجب أن تلقن أناشيد المسيحية بعيداً عن المسلمين وليدها "حبيب" \_ وفي الواقع خُطف ولم يمت \_ هؤلاء هم الضحايا الذين لم يتغن بهم أحد. وفي الصفحات الأربع التي سطرتها الكاتبة تحت عنوان: "ما كتبته نازك بعد وفاة صغيرها" يكمن الجواب الشافي الكافي. لو لم تكتب هيفاء بيطار غير هذه الصفحات الأربع لكان يمكنها أن توضع قطعتها الصفحات الأربع لكان يمكنها أن توضع قطعتها الصفحات الأربع لكان يمكنها أن توضع قطعتها تتكرّ ر.

وأقول المشهدية حيث أتذكر مثلاً: مشهد الجواهري في مغاز لات الضفادع على شواطئ دجلة، مشهد المومس التي تحن إلى مبغاها القديم بعد زواجها كبلبل أطعم فلفلاً كما يقول محمد خضير "مشهد "منيرة" بطلة الرجع البعيد وهي

تريد الانتحار بعلبة حبوب الفاليوم فوق السطح لدى فـؤاد التكرلـي، مشـهد إيمـا بوفـاري حـين تفكـر بالانتحار فيصعد إليها ألرصيف وفي احتضارها وهي تسمع العازف الأعمى في الشاعر لفلوبير، ومشهد نازك هيفاء البيطار وهي إتحتضر "بعد اختطاف وليدِها "حبيب" مِن قبل أخاذ الأرواح، ملك الموت "أنت لم تمت أنا التي تشبع موتاً كل لحظة لم يروك حياً ولا ميناً يا طفلي الحبيب. يعرفونك من صورك فقط التي تزين صالوناتهم. أن تتلقى الهدايا التي أعدوها لك. ولن تتمكن أن تناديهم: تاتا. جدو. لكن لماذا خريت تلك الجراثيم اللعينة دماغك؟ وأنت لم تستطع المقاومة أتذكر كم أنك رقيق ومسالم لدرجة لا تقاوم فيض قبلاتي الدّ تستهدف خدودك الطرية سحبوا الأنابيب الداخلة والخارجة منك، سحبوا المفجر من رأسكِ وسلموكِ لأمك جثة أنت لا تعرف ماذا يعني ان تحمل ام جثة طفلها. أتعرف وددت لو أشق صد*ري* بضربة سكين وأرمي رئتي الإسفنج خارجاً، والقلب المنخور بالحب، وأسكنك سجن أضلاعي لنتعفن معاً، ونورق معاً، ونزهر معاً؛ شجرة حب خالدة بين أم وطفلها. تذكرت حبلك السري، رأيتهم كيف قطعوه، وكيف لقطوا طرفه قرب سرتك بملقط أتعرف" لحِظتها غمزتك. قلت لك وأنا أسمع صراخك الأول: لا تزعل. هذا مجرد حبل ليفي، الحبل السري بيننا إوسع من الدنيا كِلها، فيلا تعتقد أنك انفصلت عن أمك فهمت رسالتي لأنك سكت فوراً. وضعوك قليلاً على بطني معتقدين أنهم بذلك يدخلون الطمأنينة إلى روحك المفصولة عن الحب الكوني. أجل يا حبيب، داخل صدري يكمن الحب الكوني، وفي رحمي يتكون الخلق. أنا أبدعتك يا حبيب ـ ص١٦٣"، "كسرت جهاز الهاتف حين اتصلوا بي ليقولوا لي: احملي مجدداً وستعوّضين بطفل ينسيك طفلك الذي مات. السفلة لا يعرفون انني حملت من رجلِ احتقره، لا يجمعني به سوى الغش، لذلك آثرت أنت النقي كالضوء أن تغادرنا. ساحكي لهم كل شيء يا حبيب، الألم يحرّر من الخوف. أين تهيم روحك الآن؟ هل تراني يا حبيب؟ هل أنت ذلك العصفور الصغير الذي يحط احِيانًا عِلَى النافذة؛ نافذة غرفتي في قسم الامراض العصبية؟ أنا لا أحترمهم لأنه يتعاملون مع الامي كما يتعاملونِ مع دمّلة لم يِحن وقت شقها وتّفريغها من القيح. ألمي عليك يأخذ شكل كرات صبغيرة حمراء متراصة، إنه دمي، دمي هو ألمي، وألمي هو دمي. الموت يا حبيب مو تحقيق للحب العظيم. سَاكتُ الامري كلها الأنطّه ر، الأصير الائقة باحتضانكِ حين تجمعني بك هورة الموت، لنصعد منها إلى أبدية الحب \_ ص١٦٦".

ومن الناحية النفسية فإن هذه القطعة علاجية يمكن أن توصف لأي أم مثكولة. ولا أعلم لماذا لم

تكن نازك الروائية قادرة على تصديق صديقها صديق والدها ـ (الرمز) حين قال لها أنه بكى حين قرأ روايتها. ولكن حين تتحدث نازك عن أوردة طفلها الرقيقة التي غطتها كدمات التأبير.. والجانب الحليق من فروة رأسه المرضوض بسبب جرح المفجر.. وعن دفنه واستمرار شعورها بضرورة أعداد وجبة السميد مع الحليب وكيف يجب أن يقول أح أح أح ... لتسأله أخيراً: حبيب أسألك وحدك يا صغيري: ما الحكمة في أن تموت؟ فأنا مضطر أن أعود إلى السؤال الآن: ما جدوى البحث عن القبح في النقد؟

في الفصل الختامي تعود نازك الروائية بعد ان أعجب كاتب البلاد بالفصل الذي قرأت من روايتها إلى السلوك المتضاد المتناقض: سلوك التعهير، تعهير الذات، لكن هذه المرة تقدم لنا العودة إشارات شديدة الإحالة إلى بنية تلويث لا شعورية قائمة في ذاتها مبعثها تلويث الأنموذج الأبوي الذي لا يتحقق دون تعهير ذات الابنة فركضت إلى بيروت للقاء بالناشر "السافل الذي لقبته ب"القناص" \_ الأكثر سفالة من الكاتب \_ والذي تسلم راية الفجور الحمراء من الأخير، والذي يكبرها، مثل الكاتب، بأكثر من ربع قرن. لكن الأن في غرفة استأجرها لها في ارقى فنادق بيروت<u>.</u> تصور ناشراً يستاجر غرفة حمراء لكاتبة ناشئة وفاتنة ويهديها ساعة سويسرية غالية جداً. ويحاول الاعتداء عليها وهي حاولت وناولت وداورت وناورت. الخ.. وإلخ... وتعيشون وتسلمون. لماذا أجهضت هيفاء النهاية الدرامية العظيمة؟

كنت أتمنى أن تصمّ الكاتبة إخراجاً درامياً آخر بحيث تصبح النهاية السوداء عند فاجعة موت حبيبها "حبيب" التي أدمت قلوبنا هي الخاتمة تحديدا القسم المعنون بـ"ما كتبته نازك بعد وفاة صغير ها" ففيها وصلت شهقة الروح المكلومة ذروتها القصوى، ولا عذر لمن يحبس دموع التعاطف والمشاركة والتطهير، فلا تبرد ملحمة الأحزان والثكل في برودة الخمريات والتواطؤات التي تكرّر سيناريو ما حصل في الظهيرة الحمراء مع كاتب البلاد.

إن من أروع ما قدمته هيفاء في روايتها هذه ادراكها الحاسم الأهمية ما أسميته في دراسات سابقة: "الفسح التأملية" أو "الوقفات الفلسفية" في الفن الروائي. هذه الفسح والوقفات هي عصب وجود الرواية الحديثة وهي التي ميزتها من الرواية القديمة. في سيدة الحكايات كان هناك حكي لواقعة تتسلسل، طبعاً هذا الا يعني أن ليس فيها معان وموقف من الحياة والوجود لكن هذا التسلسل الا تتخلله فسح تأملية تنتقل من الموقف اليومي الحديث العابر الذي يهم الفرد المعني في الرواية إلى المعضلة الوجودية المأزقية الثابتة التي تثير في المعضلة الوجودية المأزقية الثابتة التي تثير في

نفس المتلقي ما هو أبعد من التساؤلات الهامشية فتدخلها في أتون التساؤلات الجوهرية التي لا جواب لها، لكن الأهم هو أن نجعل القارئ يلتفت نحو الداخل. الداخل الموجع الذي يتغاضى عبثاً ليتملص من مخالب المثكل متبعاً سلوك النعامة الحكيمة. بغير ذلك تظل الرواية وقائع تتقطر سلساتها مثلما كانت الحوادث تنطلق من فم الحكواتي أو "القصّخون — راوي حكايات المقهى الشعبي:

تتعرض نازك لإهانة من مديرتها وبدلاً من أن ترد عليها تجد نفسها تقدم لها هدية وهي ابتسامة الانخذال والامتنان المهادن التي تدربت عليها طويلاً بفعل المهانة والإنذلال الأجتماعيين. هذا حدث مبتذل يحصل كل يوم، لكن كيف ننقله إلى خانة المحنة الوجودية الأشمل والأشد والتي تبقي لها تأريخًا، وبغيره تظل حكاية. تِحول نازك إهانة المديرة إلى وقفة تأملية واسعة الأبعاد فتقول سارحة في أعماق مهانتها: "فكرت أن أهم شعور يميز الإنسان، ومن دونه يكون مسخاً هو الإحساس بكرامته الشخصية وبأنه محصن ضد الإهانات. كنت ضحية شعورين متناقضين في أن: أولهما أنن لا أسِاوي شيئًا، وثانيهما أنني أمثلُك موهبة كامنة فِي أعماقي كدرة لا تقدر بثمن. وكنت أستطيع أن أعيش الشعورين في وقت واحِد، وكان الزهو الذي يولده إحساسي بموهبتي يتابط إحساسي بعدميتي وتهميشي في مُجتمعي. كُنتِ مجرُد موظفة، عملي فُّي الواقع هو البطالة الأبدية، وراتبي حقير، وحياتي الأجتماعية مقفرة لسبب رئيسي هو شح الراتب الذي كان يضطرني أن أبقى في حالة شلل. لكِن رغبتي بالكتابة كانت تطفو فوق شخصيتي... إلى أخـر المقطـع الـذي اقتبسـناه سـابقا (راجـ الصَّفحاتُ ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الروايـة). هكذا ننتقل من حدث يـومي مبتـذل إلـي مراجعـة الكرامـة الإنسانية وشروطها وعملية الخلق كوسيلة للسيطرة على الاغتراب والتهميش الذي يسحق الفرد وشروط العملية الإبداعية الملغزة، قوة الإلهام، شروطه الداخلية، عملية التخمر الإبداعي، السيطرة على قطرة الزئبق اللغوية..

وغيرها. وتستمر الكاتبة في سياحة التأمل هذه التي بدأت على الأرض مع المديرة متصاعدة مع فكرة الحياة والخلق شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى السماء لتستنتج: "كنت أقتنع كلما أمعنت في الكتابة معتصرة روحي أن الصمت هو أكثر بلاغة من كل الكلمات، وأن الله حين خلق الكون كان صامتاً".

وحينما تعطي الفصل الخامس من مخطوطة روايتها للكاتب وتتساءل إذا كان سيعرف أنها تتحدث عن نفسها هي، تأخذنا إلى الحديث عن الذاكرة البشرية وصلتها بالزمن وفعلها الانتقائي الذي يفرضه الصراع بين الشعور واللاشعور

والنظرة الفائقة للكيفية التي تصبح فيها ما لنفسها حين تكتب سيرتها: "للذاكرة عالمها الخاص. أحسها تلعب في حياة الإنسان ما يقوم به الإصطفاء الطبيعي بالنسبة للأحياء. لقد اجتهدت ان اكتب بنزاهة الفصل الخامس من روايتي التي لا تزال ضبابية. كتبت عن نفسي، وبيني وبين تلك الفتاة التي كنتها حوالي عشرين سنة لا أعرف إلى أي حدّ محت ذاكرتي حوادث، ورفعت من شأن حوادث أخرى، لكنها بالنتيجة أنشأت عالمها الخاص الذي سجلته لي تلافيف دماغي. رؤيتي للأحداث بعد عشرين سنة من وقوعها يختلف كثيراً عن رؤية لها حين كنت أعيشها. ترى ما الذي يربط تلك الفتاة الرومانسية في العشرين من عمر ها ـ التي كنتها \_ بتلك المرأة التي تحاول بإصرار عنيد أن تكون كاتبة (...) حين كتبت هذه الأوراق احسست بامان، رِبما أَمَانَ زَائف، وأحسستٍ بسعادة كبيرة. شعرت انني أمسح برفق على رأس تلك الفتاة العشرينية التي كنتها، جميل أن أصير أما لنفسي، وبعد سنوات أغدو جدة أيضاً \_ ص٧٨".

إن هذا هو ما أدخله "مرسبل بروست" صاحب البحث عن الزمن الضائع، في فن الرواية، وخذ على سبيل المثال تداعياته منطقاً من كعكته الشهيرة. والكاتبة عن هذا الطريق تنقلنا من الفردي إلى الجمعي ومن اليومي العابر إلى الوجودي الثابت، وبذلك لا نكون "متقرجين" على وقائع تعرضها الكاتبة مثلما كان الحاضرون "مستمعين" لحوادث يقصها الحكواتي، بل مشاركين فاعلين في معضلات الكاتبة التي أصبحت ترتبط بهمومنا وشؤون حياتنا بأكثر من وشيجة.

لقد استخدمت الكاتبة مفردات فصيحة يغلب عليها طابع الاستعمال العامي اليومي، لكنها انتقت لها الموضع المناسب والصياغة الملائمة فجاءت موفقة ودقيقة في التعبير عن الحركة أو الصورة المطلوب

\_ كنت أنصت لبقبقة التفاعلات الداخلية.. شياطين الشهوة تنطنط في ذهنه. ثمة سوسة تؤرقها.. طبطبا على كتفها.. الأذيّات التي حصلت لها كبيرة جداً.. في حين أنها استخدمت تعبير "يا للورطة" في جملة تعجيبية لم تكن بمستوى حرارة الموقف: كانت تمشي على إيقاع جملة واحدة: يا للورطة.. يا للورطة!! مقابل الاستخدام الموفق لمفردة (طز): تضافرت أصواتهم جميعاً وقالوا: طز في حبه.. حاولي أن تكوني مغرية.. تابعي أفلام البورنو!!

وحين تحدثت عن لغة الروائية وصفتها برالشعرية) المتوهجة ووضعت مفردة الشعرية بين قوسين لأنني لا أؤيد أن تكتسح لغة الشعر ساحة القص يجب أن تكون للشعر لغة شعر وللرواية لغة رواية، وهذا ما حافظت عليه الكاتبة من خلال استخدامها اللغة الشعرية بصورة منضبطة، الأمر

الذي جعلها في موضعها مثلما يتدلى منديل أحمر من جيب جاكيتة نسوية بيضاء \_ والوصف ليس لي \_ مثل: "شهق شهقة استحوذت على روحه و هو يطل على قبتي الفضة، وقد انعكست عليهما زرقة الفستان (و هذه الصورة تعبر عن حساسية لونية تشكيلية مرهفة. انغرست يده بين حمالة النهدين السوداء والنهد، فطعنت الحلمة راحة يده بتحد صريح. وغيرها (قليل) وهي الاستراتيجية الصحيحة.

وحين أتأمل الغلاف الذي لم يثبت اسم مصممه، أجد أن مصممه قد قرأ الرواية بدقة وغاص في معانيها وتوفر على ثقافة نفسية عالية أيضاً: طابق سواد الآثام في اليدين اللتين "تقترفان" والرأس حيث تترعرع الأفكار الآثمة، وطابق حمرة الغريزة الدموية المحاطة بصفرة نوايا اللاشعور الماكرة؛ طابقان. والبياض لوجه "الإبداع؟؟ روح الأنوثة الخالقة.

تبقى الرسالة \_ عدنا إلى الرسائل \_ الأخيرة، المسكوت عنها في الوقت الذي لا ينبغي السكوت عنها؛ رسالة تثور في الأذهان من خلال استدعاء الموقف المناقض ويمثله التساؤل البغيض: لو كانت كاتبة هذه الرواية \_ وهي رسالة \_ مسلمة وتطرح الكيفية التي تتحطم فيها أحلامها وآمالها ووجودها على صخرة التابوات الدينية، فهل ستستقبلها الجهات المرجعية بهذه الطريقة؟

آه.. يا له من مجتمع منافق!!

وأخيراً، وليس آخراً كما يقال، أقول لصديقي الناقد الذي يبحث عن السلبيات وجداول الأخطاء اللغوية التي قد يقع فيها حتى الناقد: قالت الكاتبة في الصفحة (١٥٢): الصفحات البيضاء، والصحيح هو الصفحات البيضاء، وشكراً هيفاء بيطار.

- \* ناقد عراقي له العديد من المؤلفات منها:
- \_ مملكة الحياة السوداء \_ دار الشؤون الثقافية \_ بغداد.
- \_ مخيرون بالشعور مسيرون باللاشعور \_ دار الشؤون الثقافية \_ بغداد.
- \_ القرين المعادي \_ دار الشؤون الثقافية \_ بغداد.
- \_ من أدب عصر المحنة \_ دار الشروق \_ عمان.
  - \_ ا**للعنة المباركة** \_ دار نينوى \_ دمشق.
- عبد الخالق الركابي عراب اللاشعور الماكر
   المؤسسة العربية للدراسات والنشر
- \_ تحليل أدب المراسلات (السياب وغسان كنفاني أنموذجاً) \_ دار الشؤون الثقافية \_ بغداد.

...... وغيرها

# صوتها.. وأعالي الصدي

إبراهيم عباس ياسين\*

الليلُ، والقمرُ المؤبَّدُ بالشحوبِ..
اللاذع الأوجاع، والصمتُ المريبُ
وكواكبُ الأحلام تذهبُ
في شرايين الظلام ولا تؤوبُ
قلْ لي: أتذكر "إبنة الحظّ" التي
من سالف الأحزان تأسرها
وتكسرها الخطوبُ؟
وفراشة النار التي تترصدُ الأقدارُ
وقصتها، ويغسلها بدمعته اللهيبُ؟
قلْ لي: إلام إليكَ تأخذني
الدروبُ، وعنك تُقصيني الدروبُ؟
وإلام تحيا فيّ ـ رغم النأي ـ
يا الرجلُ الغريبُ؟!

ماذا أقولُ وأنتِ قرب القلب دالية وفي الأعراق سيف من لهبْ ماذا أقول؟ وكل أسياف العشيرةِ والغاتُ في دم القتلى يُرقِّصها الغضبْ بيني وبينكِ - يا حبيبة -ألف مقبرةٍ ومجزرةٍ كأن الأرضَ، كلّ الأرض، قبرٌ فوقه يبكي مراثيه القصب

وحدي..
وكلُّ مصارع العشّاق تسكنني
وأني متُعبُ حتى نهايات التعبْ
وحدي، كأني راية
مالت على ميدانها المهجور
تهتك عريها ريح،
ماذا أقولً؟
وحولنا تتتاءب الصحراء
بالموت المبين، ولا مبيح
بالموت المبين، ولا مبيح
أمامنا أقق مُحمَّى كالحديد،
وعلى موائد جرحنا

<sup>\*</sup> شاعر من سورية. عضو هيئة تحرير "الموقف الأدبي".

لكنني امر أةٌ على أنقاضها ينمو الخرابُ، ويعتلي في كل مُنْعرج صليبُ تَتَقَمَّصَ الأقمارُ صورة قلبها المكسور، لا فجر يشقّ ظلام حيرتها ولا برقٌ لعوبُ لكأنها الأقدارُ آخَتُها و جافَتُها الحياة. ما زلت عاشقة تسافر ُ في مهب الليل والذكري تعدّبها (الأماكن كلها).. الأصوات والضحكات ناياتُ الصدي الباكي.. تعدّبها مراياها. الروى والأغنيات. الليلُ.. والحلم المخضّبُ بالمواعيدِ الأسيرةِ. والسفر قِدري - أقول - بأن أحبك، أن تكونَ (أنايَ). فلينقش على جسدي مشيئته القدر ° لا أطلب الغفران من قلبي ولا عن نبض أوردتي أتوبُ يا أيها المصلوب بين النبض والشريان.. ساعدني على النسيان اخرج من دمي ـ أرجوك ـ من فِكري.. ومن عبثية التفكير فيما كان... كُن ما شُئتَ إلا أُنتَ. كن رملاً.. سراباً خادعاً.. ثلجاً على أشجار نير إني يذوب كن غيرك المنفي في فلا أحبك با حبيب! قل لي أما زالت تساورك الظنون بحر عاطفتى؟ أما ز الت تشاغلك القصيده... بزنابق الكلمات؟ هل ما زلت يأخذك السؤال إلى منافيه البعيدهُ؟ أنا، يا حبيبة، فارس المنفى وحارس وردة الماضي الجميل من الذبول، أقول: ما جدوى القصيدة دونما عينين عاشقتين؟ ما جدوى الأغاني كلها؟ لا غيمة خضراءً... ألقت ظلها العالي علي، ولم يهدهدني شروقٌ في غيابكِ او غروبَ هَبَّتْ عليّ رياحُ جرحكَ فانطَّفأتُ، تعبت ـ يا قمري البعيد ـ من الكلام وسائر الأحلام..

تتزاحم الغربانُ والرهبانُ.. راياتُ الردى السوداءُ.. والزمنُ القبيحُ لَم يَبِقَ لَي إِلَّا التذكَّرُ في غيابكِ (علها قد تنفع الذكري) ر وهذا النازفِ الناريُّ يَمْلُؤنا جنونا أترى جَنَيْتُ عليكِ حين رأيت وجهك كوكبا وبياض روحك ياسمينا؟ ورأيتُ ألاف الكواكبِ كَالْمَلائكِ حول عرشكَ ساجدينا؟ الحَمْدُ للزمن المتوتج بالرمادِ المرم، شكر أ للمدينةِ . أنها لم تطعم النيرانَ جثتنا، لفرسان القبيلةِ أنهم لم يقتلونا! أنا ـ يا حبيبة ـ دمعة خرساء تذرفها القصيدة فوق ليل العاشقينا فلتغفري لى كل هذا الصمتِ.. هذا الموتِ.. هذا الجرح. . . هذا الملح يشرب نبض أغنيتي.. ـ وأنتِ؟ ـ أنا التي حملتك ملء جفونها حلمًا، وأَخْفَتْ سرَّك القدسيُّ مثل جنينها وأنا التي لما تزل ترعاكَ بالاهداب، يا حبّى الوحيد، ولن تهاجر عن مداك لو أنهم ، وضعوا الكواكب في نهار يسارها والشمس فوق يمينها ووجدت إنسانيّتي لما و هبتُ رِبِيعَ عاطِفتِي السَّخيُّ لَعاشق: ربي أهدى إليَّ أنوثتي وأعادني بشراً سويّا ونسيتُ أن أنسى هواكَ أنا التي مالت عليكَ بشمس فرحتها وألقت ظلّ وردتها النديّا وأنا التي هزّت إليكَ بجذع نخلتها الرياحُ على الدجى فاسّاقطت عشقاً جنيّا -لكَ ـ يا حبيبي ـ كلّ ما ملكت يداي من الحنين، وكلُّ ما غنَّبْتً لكُّ يًا من رحلت ككل أطيار الصدى وحملت أحلامي معك يًا ليت لي ريش الغمام، وخفة الأنسام، إِن مالَ المساءُ لأتبعكُ

فلا تطاردك الخطايا والذنوب. يا أيها المنصوب فوق مسلة الأزمان؟ أين الفلك والطوفان؟ إن الطير فوق رؤوسنا، والأرض واقفة تعرّي روحها الأحزان، فلتمطر - ولو لهبا - لعلّ الأرض يغسل روحها العاري ولربما تتكوكب الأحلام في مدن الهلاك، وتبتدي دورانها الأفلاك

من صمتي المرير..
من القوافي والبحور..
تعبت من مدن البغاء..
ولعنة الزمن المخضب بالفجور:
إلام يأخذنا إلى جنّاتِهِ
وعدٌ كذوبُ؟
وبأيّ آلاء أرحّبُ..
بعد وجهك، أو أكذبُ؟
لم أجد وطنا
أعلل وردة النفس العليلةِ
فيه بالأمال، أو أرضاً
بحبّك لا يشاغلها السؤال،

qq

## أتكفسن بالمساء وزرقته

رجاء بن حليمه\*

لها أن تتسع حتى تحضن مداي ولي أن أضيق، أضيق حتى أعانق مجراها حدودها التربة، خصبة تقبلها بشفتين مبللتين بندى العذوبة البكر وحدودى الماء أتكفن بزرقته لأنتشر في موتي حدودها الهواء، هيّنة، ليّنة تقبل مدمرة تمضى تكسرنى لعوب تذروني للهباء وحدودي النّار أكتوي بها كما تشاء هل عدنا؟ أم إنّنا نمضي في موتنا إلى بياض الوجود هل عدنا؟

أم إنها الدّكرى تعود بنا إلى بياض الطّفولة هجرناها... تلهو على ضفّتين للحلم المستحيل ماء يسابق ماء إلى ذرى التفجّر عند نبع الضيّياع طين يعانق طيناً حتى التشكّل بصورة النّقاء يا وجهها الأبديّ يطلّ من فجر الغياب كأنه لم يغب

أرجوها كمن يرجو النهر أن يخاتل مجراه ويعود أرجوها كمن يرجو الله أن يفنيه ثم يبعثه، ثمّ يفنيه ثمّ يبعثه فلا يراها، إذ يشتهي أن يراها، ويشتهي أن يرى ما لم يكن في الرؤية إلا رؤيا تأتي كفلق الصّبح ضياء في ظلمة القلب النبيء

أرجوها، لا ابتغاء ما نلت في الحرمان من رجاء

\* شاعرة من تونس.

\_\_\_

تمتلك القلب، لها في الروح مملكة ولي في عشقها شؤون أدعوها غادة الأعالي، سيدة المقام الأشرف لها الأمر في كلّ أمري، إن عدلت أو ظلمت كفر القلب بمن سواها وسرى الحبّ على هداها إنما أمرها في الهوى أن تقول "كن" فيكون.

أرجوها ابتغاء وجهها في العنفوان، أرجوه دافق التوهّج، عتيّ الكبرياء أدعوها معبودتي امتثالاً وخضوعاً وطاعة وأجيب داعيها كما أجيب داعي الله سواء بسواء صلاتي لها وله... افتتاناً وجنوناً أدعوها امرأة الأقاصي، من عليائها تشرق طاغية

## خارج الزمان.. خارج المكان

بريهان قمق\*

تتزاحم أطياف كالنمل في عيني،
تتلو شجو شبابيك صدنة الجدران
تصدَعت أناتها خوف انقراض ودبول.
كم ركض صمت صقيع يعيدنا
النجن من وجلنا وياسنا،
فنفقد في التياع صحراء الوجود.
النا على مرمى برق، نسمع ضوءه لكننا. لا نبصر مجاهيل العتبات.
ممث موجوع مكدس يرجونا الزحام، أن نقرع المجيء.
يرجونا الزحام، أن نقرع المجيء.
يعود يعافلنا،
يتقد مرة أخرى
يتقد مرة أخرى

لِمَ في السَّهو الشَفَفِ والأداء الشعائريِّ، نضيعُ هكذا!!

---

ها أنذا أعودُ إليكَ.. كي أحدّتكَ.. أو.. أنالَ منكَ وردةً مبللة الحكاية.. اختلطت بكيمياء التّأسِّي ليسَ له تسميات تسللت ذات يوم إلى شباكها الأزرق وجدتك بين دفتي كتابٍ حزين خارجَ النَّص نحنُ ومن زمن المِقتار نعودُ للغيابات نسكنُ الأساطير تسكننا

سيحكون عنّا يوماً تهويمات صباحات ومساءات توقف يراعة الزمن، نوتدُ لِحلم الحُلم الماضي الغد.. وكله عدم..

...

أيها المسافر صوب قرن الجنون أنشرق في مرايا قلبك ملامح لم تسكن بوبو العيون..!؟ سأمشي إلى حتفي بأحداق مفتوحة لا برق يشق عتمة يومي لا صاعقة تضرب ليلي لا شيء سوى أرتال الهازل وتقوس الكلمات

\* شاعرة من سورية.

إغريقاً، بوذياً، سُومرياً، كنعانياً، مُؤابياً، فرعونياً، قوقازياً ما عاد صبغار كبار يَخْشوْنك ما عاد صبغار كبار يَخْشوْنك أما دريت أننا في زمن بلا ظل وملمح! نرسيس ما عاد له وجه جسد، وقلبه النرجسي من البشر احترق اخرج من رحم الكتب، لا تخش البشر ليس بينهم عشاق، ليس بينهم عشاق، ولا فرسان،

...
اداهمتك الأحزان فجفلت..؟
ما أشقانا وقد أضعنا زماننا والعنوان
عد إذن لغبار الكتب
فهناك رائحة أرض، وثمة إنسان..
لكن، لا تتركني وحدي
لا تقطع صحوة وهج شوقي
أنا وأنت طويلا عميقا سنهذي
نهدي بوذا إصبعين،
نهدي بوذا إصبعين،
نهدا عقل إن كقناه بالورد؟؟؟
أيهدا عقل إن كقناه بالورد؟؟؟
أيا غول زمن سحيق، أما زلت تتمنى أن يجن العالمُ
مثلي؟؟

تعالَ إذن خارجَ الزمن والمكان نخترقُ جدارَ الصوتِ نوقظُ مدنَ الشبح..

...
ضوءَها المنفلت
نلتمعُ في ليل التساؤلاتِ بريقَ توهُجِّها
نلتمعُ في ليل التساؤلاتِ اختلاجاً
لا تخش قدمي دوساً
فرأسي على حبل مشنقة هناك يتدلى..
وشمس غاربة تئن على كقي،
تقودُ الوسمِيَّ طرقُ الاستِحالاتِ
قلبي هناك في حقل زنابقَ
يحصدُ وعداً،
أملاً،
بأن لا يُجرحَ،
أن لا يُجرحَ،

قد سئمت قصائد لجة خدع السُمَيْهاء، وسَنْيَة المعنى، شاحبة اللون زخرُفَها أجوفا كلمات ظلال، تسلب ظلالا لا شيء معها سوى كذبات لعنات بكائيات بكائيات ركلات ثورات مؤتفكات وكثير من قهقهات مجون وكثير من قهقهات مجون في زمن بلا نبوءات.

...
أيها القادمُ خلسةُ من غاباتٍ منسية
نَسَاءلُ، نُسَائِلُ، نُعاتِبُ، ونخاصمُ أحز اننا
نستحضرُ المعنى وسط كومةِ مسلَماتٍ،
مُصادفاتٍ،
التماساتٍ،
نحيلُها لهالاتِ شمسِ شَاحِبَةٍ غاربة
تساقطُ أور اق،
مدن،
مدن،
اطفال،
کثیرُ من رحم النساء،
یَهْوی جَدْعٌ،
ویَحْتُرقُ جَدْرُ الشَّجرُ

آتيك على مناكب صقري الأعمى أنا المفتوحة على لغز الأبدية.. المفتوحة على لغز الأبدية.. حيادي قوقازية بلا سرج تاهت في الصحارى اضعت عصافير السدر أضعت عصافير السدر اطعمتها خبزا، سكرا، مُهجة، ورحلت عنها.. أعترف.. خاصمت نفسي وكتبت يوميات لا أبالية.. وكتبت يوميات لا أبالية.. زهوري.!! صارت علفاً للقطعان.. صارت علفاً للقطعان.. أيها الضوء الأعمى طهرني مِنْ كآبتي أيا ملك الغيلان خبئني من لمَّة وجع أسئلتي..

... أمانة أخْر جْ من ليلةِ ألفِ ليلة

إلاً تعالَ نُر اقصُ ضوءَ القلبِ على صفحةِ ماءِ نشعلُ الفنار اتِ أنّ الوعدَ احترقا.. قد ينفجر الماء مغنياً ربما يجيءً إليه شيءٌ من الحبِّ الخمريّ، جِدْيٌ تائةٌ في مراعى اللامعقول قبل أن يتخمَّر نبيذاً عتيقَ الوجع أسود.. ثورُ السماءِ ينقضُّ يلتهمُ قلبي أخرج من ألفِ ليلةٍ وليلة ميزانٌ متعبٌ بين أصابعي إجعلها مليار ليلة حيتانٌ تلاطمُ بحرَ عقلي عقارب تنهش خلاياي إغريقياً بوذيّاً سومريّاً فرعونيّاً مؤابيّاً كنعانيّاً قوقازياً ذئابٌ تحكم زمني أخرج من رحم الكتب أبيني وبين الجنون مدارات خصيبة ..!! بار تعاشة الشهقاء سنرقص الليلة كمليار ليلة أتسكنُ الروحُ إن خضعت طاقة العقل؟ وَجَعاً نَز ْفَا أو يستكينُ جسدٌ إن فرغت شحناتُه؟ إلى أين يذهب القتلة أيها الإنسان ؟؟؟ سنروي مِنْ جديدٍ حكايانا أنت في صدع الزمن أسطورة ترى.. و أنا..!! متى يرتقى الإنسانُ ليكونَ إنساناً..!! ماموثٌ مطمورٌ في جليدِ عصورٍ مسحوقة متى يا غولى تماهينا في أسئلةِ القرن الصعبة؟؟ أيها الرقيق وقبيلتي مومياءٌ ترقص مأتمها أتقتاتُ ذاتكَ المحترِقة! مقعدك ينتظرك و أنا أيُدميك عزفُ أحرفي! أتخشى بغتة فرحة حزن مسائي..!! لم أنهِ القصيدة كم عانقت حروفي لك السَّنا، ومعزوفتي إليك الليلة، داعبت أمنيات معلقات على شجرة ميلاد اسمها.. تعال نسترجعها في براءة جباه نقية كندف الثلج لتمجدك السماء أن تحفظك في ذاكرتي وفي ذاكرةِ زمانك تُحفظُ طيبةُ أحلامي ... ن ما زالت أبجدياتي في يوم الميلاد، تبتهل تندس الله الميلاد، تبتهل تندس الله المالية الم أيُّها الحرفُ المقدسُ أمانة ابنة ربة عمون قاوم السيّاف بريهان قمق استمر وإنْ كنت على بساطِ ريح هاجعة

## من سيدفن الحمام القتيل؟

بديع صقور \*

تطفئ نارك وتاتزر بالظلام تقترب من حدود الظلمة وتجتاحك الهزائم كسيل. فكر. كيف تعلي سقف السيماء الواطئة، قبل أن تنهار كسقف العالم؟ \*\*\*

تمتطي صهوة الحزن الجموح الخريف يطوي اشرعته ويرسي سفينته على شواطئ الأرض المهجورة فكر... كيف ستقنعه بنشر المودة ثانية إلى الإبحار؟

مر من صوب عيونهم فأفلوا كنجم خائف أفلوا. ووجوههم يغطيها غبار الدهشة ما بين أعمارهم وهشاشة الأيام نهر من سراب فكر...

حمامة تئن من الجوع تبكّر في البحث عن حبوب ضائعة بين التراب. البراري أشبه ببقرة عجفاء والحمام يتساقط برشقات الصيّادين هل تظن أن أحداً ما سيفكّر بدفن الحمام القتيل؟

\* شاعر من سورية

ظنّها ليلاً فغاب في متاهات ظلمتها فكّر.. هل من حيلة لإيقاف ما تبقّى له من الطنون؟ \*\*\*

أعبر بقارب الدّكريات الى ضفّة الحلم الى ضفّة الحلم يستيقظ الحنين في الى ما قطفته من قبل عذبة. الى من أضعتهن في الدّروب البعيدة الريح مني لن أفكّر بالذي ضيّعته خارج قانون الحبّ.

لا أحد ينتظرك..
عند تخوم المدارات
لن تعيد ما مرقته الحروب
على معبر هذا العمر
وفي متاهة هذا الغضب
بهت ذهب الحنطة
فقدنا الحنين للبيادر والأمكنة
وتلاشي دفء الزنابق
من أرواحنا.

الحيرة تحوك لنا ثياب غربتنا فكر.. كيف سنبدد هذه الوحشة؟ كيف سنعيد.. الطمأنينة للعصافير؟ كيف سنروي.. عطش الشفاه اليابسة؟ عطش الشفاه اليابسة؟ \* \* \*

يرتجف الحبُّ خلف خيمة العشق باردة أسرة العشق باردة أسرة العشاق بارد ليلهم.. بارد صيفهم فكّر فكّر أن تقنع الحبّ بالتخلّي عن مغادرة خيامهم.

شاحب وجه السماء دع النّجمة تقترب من خدّ القمر دع الغيمة تلفُّ العاشقين فكّر.. فكّر السائبة كوعول البراري؟ ليس مؤكّداً أنّ الله سيبلوكم بطوفان جديد.

الغيمة تقبّل ثغر القمر القمر يتململ خجو لأ تحت وقع القبلة الخاطفة أقسمت له.. أنها شاهدت الغيمة تعانق القمر فكّر.. هل هي مجرّد تخيّلات أو أنه تحريض أو ابتكار جديد لصناعة الحبّ؟

ظنّها ريحاً فشدّها من جدياتها ظنّها نبعاً فحاول أن يرتشفها

## على سرير الورد

## معشوق حمزة \*

هذا اليوم الأول لي من أكثر من ثلج مرّ على الأيام سنأكافئ نفسي المنطقئه سنأرتب ماندة العشق على جسد الوردة فوق سرير الرغبات أداعب لحن العطر أقلد لثغة عصفور تاهت عنه النغمات

لليوم الأول سيدة اللون الأبيض تختار الملح لتسكب لي من عينيها دمعة لهفتها تملأ قلبي تملأ قلبي تشعل في همس قصة شمعتها

في يومك هذا سيدتي
سأقلب قاموس الكلمات
أمتع كل حروف اللغة المحكية
حرفاً حرفاً
أفصلها عن جسد الجملة
أنز عها
عن رهش الكلمة
أدعك حرفاً
أدعك حرفاً
وأعري حرفاً
أنفخ فيه
يصير كما جاء
أشم طراوته
وأذوق حلاوته

وتتوب.. تتوب.. تذوب.. تذوب.. تذوب.. تذوب.. المناديها يا سيدة اللون الأبيض يا سيدة قلبي المرهون هنا.. في هذي الليلة في هذي الليلة لن ينفع أن تبتهلي الن ينفع أن تلدي التوبة لن ينفع أن تلدي التوبة أن ترتفعي فوق قباب الجملة أن ترتفعي فوق قباب الجملة

<sup>\*</sup> شاعر من سورية.

تهتز الصفحات والحرف القادم من خلف السطر يمدّ يديه ويفتح صدره يجلس مرتبكا و أصابعه الكسلي تتثاءب في قلق فأحاصر ه كيف يفر "؟ وكيف سيقفز فوق الحبل وطيفي يرهقه بالوصل يحاصره باللثمات.؟ هذا اليوم الأول لي أين ستذهبُ؟ لنِ تخرج من معركتي مكتوم الرأس ومهزوم القدمين لن تخرج من حضن كتاب الإرضاء ومن مائدة النكهات الحرجة ستؤدي دورك في الإنشاد وتوقظ كل نوارس هذا العشق ترتل أعمدة الحكمة لن تخرج من هذا الوهج حكمتُ عليكَ بأن تبقى دلوأ منكسراً في قاع البئر يناشدك العطشي وعواء سنين عجاف وأنا فوق الألف مثل الهمزة أفترش الغابة والدفترُ مفتوح يا حرف على مصراعيه أدعوك إليه ستكتب آخر سطر أبيض بین پدیه وترسم أول فاكهة لمست شفتيه لن تهرب من ظِلي المثقل تحت الدرس الأول في اليوم الأول للحمّي ستموت عليه تبقى الجملة كاملة تبقى مائدة اللوحة مائلة . ع. مبتهجاً بالمعنى أتبر لكُ بالوجنة

وألملم ما ساح من الوجد أضمّ إليه توابل حلم وأراقصه وأنام صريعاً في ظله من كان يصدق أنى سوف أرتب حوض الورد لديك؟

> وأدعو حرفا أخر أدعوه إليّ يميل على قدمين يسير على سطرين ويغنج.. حرف الحكمة أنت حرف الحشمة أنت كيف تغامر ترفع قبعة النشوة؟ يا حرف تعال إلى وأردُّ شفيعَهُ كى يحظى برفيقة عمر بهشاشة سطر وأردُّ إليه صوابي وأعانق فيه ليلة قدري. يا حرف تمهّلُ عُدْ من حيث أتيتُ أنا عديا حرف إلى ليلاك عد للكلمة والجملة أشهد أنك كنت هنا أشهد أنى كنت هناك.. ويشيح الحرف الواقف وي الخلف بوجهه ً لكن المنديل الطايح فوق الرأس يدل عليه أشير إليه أقلُبُ كفيّ تعال تعال تعال كفاك دلال فيقدّم سطراً ويؤخر سطرأ ويجيء يفوح المسك ينوء الليمون بحامله ويسيل لعاب النقطة ترتسم البسمة تحتال على الشفتين

> > تهتز" الصفحة

هب لي من صمتك من حسن سوادك من حسن سوادك من شرفتك الوسطى قبساً بقايا ذكرى كنت تربّب لي مائدة العشق وهاأنذا اليوم فتمدد يا حرف على دفتره مزق من الصفحات ما شئت من الصفحات يا حرف الرمق المبحوح ولا تترقق في المرمق المبحوح ولا تترقق في المبحود والم تترقق في المبحود والمبترق في المبحود والمبترق في المبحود والمبترق في المبترق في المبترق

أقدَسُ من حبر الحبل السري من حبر الحبل السري وأنقى من لهفة طفل عصفور في حضرة دميته يتجلى. وأنصفني في هذا اليوم الأول في هذا اليوم الأول رتب لي أوراق خشوع النرجس دعني أتنقل بين النقطة والنقطة وانقطة وفي تشكيل أواخر ظل الكلمات وفي تشكيل أواخر ظل الكلمات دون سقوطي فوق المرفق يدفعني من دون حياء للعتبات

## فصل في: غالباً. وأحياناً ودائماً. ونادراً

رعد فاضل \*

غالِباً ما أنامُ (مُوارباً، ومَفاتيحُ نُومِي مُعلَّقةً في الحائطِ) مثلَ باب.

غالباً ما تكونُ الكلِماتُ: نَمْلاً. والنّقاط:

والقوارزُ، والضَّمة، والقتحة، والكسرة: أعواداً.

والوَرْقة: حَقلاً

وخطُ السَّطر: مسحالاً.

وغالباً ما تكون

وَكْرِأَ

علامة السكون. غالباً ما عشت بعض الشيء بدينا، غير أنها قرمتني حتى ضفت عليها، وفاضت علي. وفاضت علي.

غالنا

ما أنصئب الفِخاخ في السطور.

ـ من هنا بعضُ الكَلِماتِ على عُكّازِ تمشي. وَوجهُ الوَرْقَةِ حَقَلُ أَلغام؟.

> غالباً ما أنسى نَومِيَ نائماً، وكأنّهُ جثّة في فِراش.

غالباً ما تَلزَقُ مِن كلّ مِنهُنَّ ذكرى مُحَمَّصنَةٌ مِثلَ قُرْمَةٍ خبزٍ بتَنور حياتي. غالباً ما تكون حديقة البيت

مَلغومَةُ بِالْفَرَ اشاتُ. \_ مِن هنا وَجهُهُ مَوشورٌ، ويَداهُ قوسا قُزَحٍ،

وَشَعرُهُ شِباك.

\* شاعر وكاتب من العراق.

و غُليوناً في حِزامِ الكهولة.

غالبًا ما أتلتَّمُ حتى لا يَتعرّفَ الليلُ إلى.

> لستُ هَزَّةً أرضيَّةً. ذلكَ أنِّي غالباً ما أتكسرُ مِثلَ غُصن.

نادراً ما أزيخُ اللّثامَ عن وَجهِ النّافذة. ذلكَ أنَّ الليلَ غالباً ما يكونُ جالِساً، وإيّايَ \_ إلى الكِتابة.

> غالباً ما أُوبِّخُ الشَّمسَ وهي تُشتَّتُ شملي معَ الليل والكتابة.

ـ الشّمسُ غالباً ما أسمَعُها تبكي طو الَ الليل.

ثرى أينَ يُكْنَزُ هواءُ مَنْ يموت؟. \_ غالباً ما يكونُ مُعلقاً لِضيفٍ جديد.

> كلُّ مَن لا يُشبهُني غالباً ما يكونُ صديقي.

نادراً ما لا أفهمُ معنى أن أكونَ جارحاً ومُختَرقاً مثل عِبارةٍ نشتابةٍ في قوس.

لا يَنطفِئُ البحّارُ بعدَ أن يموت. إدْ غالِباً ما يَلصِفُ في الليلِ مِثْلَ قَنارِ.

> غالبًا ما يكونُ نِصْفُ وَرَثَقَةِ الكتابةِ أَصفَرَ،

غالِباً ما تَقرأ الكِتابَةُ نفسَها.

ـ لو مَرَّةً تَقرأُ القِراءةُ نَفسَها.

غالباً ما أتسمَّرُ مثلَ طفلٍ مُندَهِشٍ أمامَ الورَوْقةِ البيضاء.

غالبأ

ما أُوَشْوشُ الكِتابة: لا ظِلَّ لِي. من يمشي وإيّاي كَتِفا إلى كَتِف ليسَ ظِلْي، وإنّما تِمثالي.

غالبًا ما تَكُونُ مَكيدةُ الحَبِّ لُعبَة شَطرَنج. غالبًا ما أفكِّرُ أنَّ عصفورَ ساعةِ الحائطِ الدَّقاقَةِ، ذات دَقَةٍ سينطُّ. حقًا/ ويطير.....

> غالباً ما يُخَيَّلُ للكرسيِّ أنَّ العصافيرَ لا روّادُ المقهى مَن يجلِسونَ بينَ دّراعَيه. غالباً ما يكونُ الشِّعرُ حفلةً تنكريّة.

> > غالباً ما أهَزُّ مثلَ غصنِ ثقيلِ، فَتسّاقطُ مثلَ الحبوبِ أفكاري.

> > > غالبًا ما أنكثُ صُرِّةَ القُبُلاتِ، وأصيرُ لها شَفَتين.

نادراً ما أكونُ: غالباً. وغالباً ما لا أتنكَّرُ لِندورَتي.

غالبًا ما تُسرِقينَ نظرَةً طويلةً ...... مثلَ جسرٍ اليه. الله أي.

أحياناً تكونُ (غالباً) كيسَ حَلوى في جَيبِ الطّفولة. وغالباً ما تكونُ (أحياناً) كِيسَ تَبعِ

والنَّصفُ الآخَرُ أخضرَ .... وأنا بينهما باب.

غالباً ما يَتعلقُ مثلَ طِفلِ الرّملُ بأذيال الماء. و نادر اً ما تَفهمُ ذلكَ الشّمسُ، والهواء.

غالبًا ما يُخَيَّلُ، حقًا، إليَّ أنَّ رعد عبد القادر، لا يزالُ يعيشُ الكتابَة مثلي. ب. ـ ولكِنْ كما في "قبر فِر عَونيّ"

> غالبا . ما كانت لا تَفِزُ مِن وَكْراتِها الطّيورُ وقت تقرع من حولها ساعة القشلة

> غالباً ما أجلِسُ هادئاً/ ووحيداً/ ومُمتلئاً مثل زُهْريَّةٍ حَجريَّة.

> > نادر أ ما ألقي إلى الشّمس صِنّارتي. وغالبا ما تَعودُ مُثقَلةً بِالنّجوم.

لا تُقرأ (نادراً) إلا زَحْفاً على جسر (غالباً). وَما (دائمًا) إلَّا فِكرَةٌ ثُراودُ (أحيانًا).

من مخطوطة: أسمي الشّخصيّ

\* لتكن لك سعادة شخصيّة في الآخرة: منضدة، وكرسيّ كتابة... (من: دع البلبل يتعجّب) للشاعر الراحل رعد عبد القادر.

## طالب همّاش \*

يا قديسَ النورَ الطالعَ من فوق السطوح الدور"! با قمراً يتلألأ كالعنب الدامع تحت عرائشه رُشَّ على القلب الأعمى قطرات النور المُسكر كالرّمان ! كى يتطهّرَ في بركةٍ ضوعٍ ورديٍّ كالكروان. أنر العقل المظلم كي يشرب من منبعك الصافي أيِّلُكَ الظمآنْ! فأنا مولود العتمات الأعمى وصغير الموت أدقُّ على بابِ الفجر : لقد طالَ الليلُ أفيقى يا شمس النساك لأرفع نفسي كرضيع نحو قناديل الصبح السكران!

أذب الروح الباكية الثكلى.. ذات الحزن الصافي كالنسمات الريحانية فوق ملامس أز هار اللوز الميال.. اللوز صير هما ماءً لتسيل كحبر أعمى في أوقيانوس النور ! فأنا لست سوى كوخ مهجور في الليل فأنا لست سوى كوخ مهجور في الليل يسكن قلبي مرفوعا فوق ظلام الليل مسيحٌ مصلوبٌ مصلوبٌ

وبقربي ترقد يائسة روح الإنسان!

ما أجمل أن يهطل في الصبح حليب الغيم على الأشجار الرضع في البستان! وتفيض عيون الماء سكارى وتطير الطير رفوفا وفرادى.. فطواويس لقاح، وإناث بلابل زرقاء، وسرب حساسين ذكور. ين قمر الليل الساكن بين كنائس نور! يا وريا نفسي المتصوفة العمياء، وري الروح العطشى، ونمير الظمآن!

<sup>\*</sup> شاعر من سورية.

صوتكِ سكينُ يجرحُ حنجرةَ البلبل في فردوس غناءً. غُنّى لينامَ الزاهدُ في خلواتِ الليلِ فقد حلَّ الصمتُ ونامَ الذهنُ المتأمّلُ في الليلِ الأبيضِ شفّافًا كإناءُ النورْ. وتلاشى فوق شجراتِ المغربِ إنشادُ العصفورْ. يا قمرَ الوردِ المشرقِ من ظلمةِ نورْ.. افتح بابك للناسك كى يجلس تحت مساءات الحزن الزرقاء ويصغى لتلامس أجراس سكوتك!.. لِيُكُوِّبَ كَفِّيهِ الضارِعتينِ إلى مر أَكَ ككأسين صغيري<u>ن.</u> فترتعشان بسكر أبيض من مروى سكر اتكا فأنا الصوفيُّ المتزمّلُ بالصمتِ أشرّ عُ شباكي الليليّ على بحران الظلمات وأصمتُ ذاكَ الصَّمتَ الصابي َ في ظلِّ صلاتِكْ فأرى درباً ذهبياً يمتد بعيداً خلف مسافات الغيم فأشعر عن يسراي وعن يمناي .. تتهادى كقصاصات الموسيقى الوردية ر ٽاتُ نو اقيسكُ. لكأنَّ عصافير اللوز تزقزق في صدري ويسيلُ حليبيًّا لحنُ الحزنِ الذائبِ في همساتِ النايْ. فإذنْ يا مولايْ! للروح الثاكل ً \_روح الخاطئ \_ أن تغرق في بُحْرَان سكوتك إ أن تشرب من مدمعك الماطر عيناي! شرّعتُ ذراعيَّ أمامَ الفجر طويلاً لا طلع الصبحُ ولا لاحت ْ كحمامةِ برِّ رؤيايْ. مولاي أنا منفرد في سكناي. ما لي أمٌّ تبكي من نَّافذة المطر المذروفِ لأجثو كيسوع تحت مدامعها وأبوح بصوت (أسيانٍ) يا أمَّايُ! يا أيُّوبَة قلبِ الندم الجاثي كسراج قرب جراح الناس! أأظلُّ أهزُّ سريرَ الناياتِ الناحبةِ النغماتِ لتغفو الروځ فلا تسكت أغنيتي أو يهدأ للغفوةِ نايُّ . يا أمايْ! صوتُ آذان المغربِ يبكي في الأفق الصامتِ

ما لى غيرُ نحيبٍ مقطوفٍ من ندمى الأسودِ يغتصب الحزن الضائع في الروح وناياتي أوتارٌ تهتزُ على صوتِ غرابْ. منذ زمان وأنا أستقبل أغرابا وأودع أغرابً. منذ زمان وأنا أفتح أبواباً مغلقة في الليل وأغلقُ خلفَ جثامين الوحشةِ أبوابْ! لا (أحداً) يجلسُ قربي في أعمق ساعاتِ الصمتِ سوى أنصابِ العزلةِ والغيّابْ! ما لى امرأةً بيضاء ترائيني لأقول لها: يا بيضاءً! أيّ سماء مز هرة تتشعشعُ دامعة العينين على مرآكِ المسكر، أيّ ضياءٍ ضاح يتقطر أمن نهدِ سماءٍ عذراء ؟ ما أجمل أن تتساقط من كقيكِ قطرات الطلِّ الظمآن على القلب ولا يبلغ حدُّ الإرواءُ! با ببضاءً! يا ذات الاسم الناعم كالأضواء! حلى شلال غدائرك السوداء على صدر العاشق كي ينبت نرجسه المستاء ! يا سلطانة هذا الليل الأسيان وجدوله الجاري في الروح كسلسلةِ الأفراحْ! أيُّ إوز "اتٍ تتلاقى عند حفافي النبع وتُسبَحُ عارية في الأفق الفواح؟ أيُّ أصابيعَ تتمتمُ في حزِّ الشهوةِ عند تلامس نهدین رضیعین، تفكفك أزرارَ الخضرةِ عن سرِّ التفاحْ؟ فتذوبُ فيوضُ الليلِ بماءِ اللدَّةِ كالصَّهباءُ. ما لى امر أةُ لأقولَ لها: صئبّي فوق الجسدِ العطشان ينابيعَ الماءُ! صُبّى الماء وغنى طاهرة الصوت ليغتسل القلب من الباساء! صوتك عصفور مرتعش يهتز على أوتار حساسين الفجر ويسكرُ بالموسيقي عند ضفافِ الماءُ. صوتكِ ماءٌ ذابَ على مسمع نبع ذوّاب، ونوافيرُ دموع باكية تحت شبابيك الغرباء. صوتك هزات مهود تتأرجح بالأطفال الرسع في حقل مساء . صوتكِ طيرُ سنونو يبكي خلف سياج المغربِ سحنتُهُ السوداء!

وأحدّقُ مكتئباً في أفق الخسران؟ ويسيلُ حزيناً رجعُ نواقيس القدّاسْ! تأفلُ خلفي شمسٌ ميّتةٌ وأنا المنحوت كرسم باكٍ فوق نعوش الفجر، يتيمُ الميتمِ.. وأمامي يفغر فمه الشبحيُّ ا من يشعلُ في الآحادِ ضلوعَ الشمع لراحةِ نفسي ضريحٌ مهجور . يا صاحب مصباح النور العالى أو يزرغ فوقَ ترابِ الميتِ غصينَ الأسْ؟ أسكر باصرتي بالرؤيا وارف جراح الروح بخيطان النور ! من يسقى روحي الظمأي من منبعه الصافي فُلقد أظلمتُ وشيّختُ وأدبرتُ شربة ماء السلوان أنا المتألمُ كالريح على الأطلال لأنسى نفسى في أسماء سوايُ؟ أهدهدُ حلْماً ميتاً في الظلماء، يا أمايْ! و أغمض كالغارب جفني إليك. يا قنديلَ الحزن الدامع في ليل الغربةِ خذنى دوريًا مرتعشا، بردان وجوعان قطراتٍ.. قطراتُ! لأنثر حبّاتِ الحنطةِ من أعشابِ يديك! قطرٌ فوق فؤادي النادم خذنى عند شيوع الظلمة في دنيا الأموات أحزاناً وصلاة! فأنا لم أتسبب بالحزن إلى (أحدٍ) لأذرف جمرات عيوني في مجمر عينيك إ غير دماغي المتعب ما أجمل أن تتلامس عند أفول الكون الرحماني " ويتيماتي الكلمات. فلماذا تبلوني الأشعار وأبلوها أيادي الناس المرفوعةِ بحثًا عن لحظة حبًّ وأنا أبصر كُلماتي تتألم في نظراتِ الباكين ؟ بأصابيع يديك! ما أجمل أن يتقطر دمعك في أعيننا أتكون حياتي حبلُ غسيلٍ مشدودٍ بين مغيبين غريبين تقطير العسل السكران! وتفتّح أزهار الشمس على قمصان الغيم تلوحُ عليهِ ثيابُ أناس مجهولين، ومناديلُ نساءٍ قدّيسات؟ تشربُ آهاتي الريخ، وتدروها كالورق الميتِ على منوايْ! وتصير الأرض الثكلي قرحاً من ألوان! ما أجملَ أن تتراءى من نافذةِ الحزن البيضاءِ يا أمايُ! جميلاً كالعصفور ! حزنكِ شفاف، أصفى من دمع العتمةِ، يا قمر النور أنرني، عذبٌ وبريءٌ وطهور ! أنر العاشق بالنور ! حزنكِ مبخرةُ تهتزُّ على ساقَ الصمتِ أنر الأرض المظلمة العمياء فترشح عطراً باك، وأريج بخور ... بفيض من مرآك، حزنكِ كلماتٌ تتدلّى كمصابيح الوحشة فوق أماسي النور .. أر فعها كالمتألمةِ العذر اءِ إلى ضوء سراجكَ لتراكَ. حزنك ماءٌ رحمانيًّ وتمسح بالكَّفين مسيلَ الدمع الهاطلِ من ينبوع أساك! يهطلُ كالصلواتِ على صدرِ الناسكِ أنر الأرضَ الموحشة، القفراءَ من قلبِ مسيح النور ... لتهدأ وحشتها تحت مراياك، يا مرضعة الروح لبانَ معاطشك الناضب ويسكت في الأفق المتعبِّدِ دمعةُ ثدي هرّت فوقَ يديّ كز هرةِ لوز طاهرةٍ ناقوسُ الندم المكسور ! فبكى الأطفالُ الرضعُ في القلبِ الظمآنُ! وأرو براريها العطشى بحليب الصبح و أنا الكهلُ، الطفلُ، المتساقط من حلماتِ الكونِ النورانيّ خدينُ العزلةِ.. لتلقمَ كالزهراءِ فمَ العاشقُ ثدى الأملُّ الملآنُ! حزني طائر صيفٍ برّيِّ ما أحزنها.. يسبحُ تحتَ سماواتِ الفجرِ رضيعاً سكرانْ. راقدةٌ في مهدِ الليلِ عشرون مساءً وأنا أتأمّلُ موتى في المرآة ترتّلُ مرّثيّتها الأبديةِ جاثية في جذع مصلاّك! فلا هجع القبرُ ... واقفة .. باكية .. ولا وقفت في وجهي الصلبان. أأظلُّ وحيداً أجلس كالراهب في حيدٍ صخريٍّ

قدّامَ عذاباتِ المصلوبِ

\* \* \*

يا قديسَ الليلِ السهرانِ على جدولِ نورُ! يا قمراً يتلألأ كالعنب الدامع تحت عرائشه البلور! رُشَّ على القلبِ الأعمى قطراتِ النورُ! ترائيها رؤيا مذهلة النور فتصرخ: ما أحلاك! وبراحتها الزيتونيّة تلمسُ جرحَ المصلوبِ فيرتعش الجرحُ ويجري دمهُ الزاهرُ كالماءِ طهورْ

qq

فاروق الحميد \*

## ألم

لَمْ تسألني ما بكَ. يا نهرُ لُم تنثر للأزهار.. دموِعي لَّمِ تَسَقَّ الْعَشَّبَ. حنانَّ ضَلُوعي خليني أرحل نحو "الظلمة". خلا ـ إن مُتُّ هنا. من يبكيني!!

لا رعشة في قاع الروح... ولا أنفاس ينام الليل الموحش.. وينام الناس وحدي... والكاسْ تدقُّ الأجراسُ.. الأجراسْ: \_ نَحْبَ الْوطنَ العربيُ ا نخب الوطن العربي ...

ألمي..

\* \* \*

## فقه

ما لا تعرفه.. أعرفه أصدفه في الشارع. والمقهى. والأضواءُ أصدفه .. في القسمات

لم تَقرَأ . نِي . ألهِهُ الشعر مراثيها م سرا .. لا أحكي لأيتام ولذا.. لا أحكي لأيتام عن فو هات الإعدام! عن فو هات الإعدام! .. والشراع والظلماء وجنون الشعراء ما زالت "اليلي" تحفظ درس "الجولان"..

مًا زآلَ الوطنُ اللاهبُ والأملُ الكاذبُ

<sup>\*</sup> شاعر ومترجم عن الفرنسية من سورية.

قصائد ..

وفي أزواج الكلماتِ: "المرعى. أفعى. الكلسُ. الجنسُ. المغاباتُ. وأحكام المغاباتْ..." ما أنت تسمِيهِ: "صراعُ الطبقات"!

\* \* \*

### مساحات

\_ يا زهرةً لا تموت؟

مَدِينتنا مركبٌ حجريٌ على حَدْهِ.. تتكسرُ على حَدْهِ.. تتكسرُ ذاكرةُ البحر.. و الحالمينْ، الدي تتأرجحُ.. ألواحهُ بعيداً، ووديانكِ العارياتُ صدىً لبكائي، أعمريانكِ العارياتُ صدىً لبكائي، أدمدمُ باسمِكِ:

شوار على البيض مرسومة كحروف الهجاء قبابك خضراء. خضراء. والزيزفون اقرأي في دفاترك الصفر تاريخنا ـ الضاد أو لغة الباحثين عن الوطن ـ الثورات التي لا تطيح بجلانا: ـ الذهب. الثور. أعمدة المدن المومياء!!!

. . .

## نداءات

سيِّدَتي الحسناءُ يا بلادي أسمعُها تنادي على دمي.. الريحُ..

شوقاً إلى الشروق شوقاً إلى الأمطار والبروق شوقاً إلى عينيك. والرحيل. والأسفار شوقاً إلى مدائن النهار أنثرُ في شموسِها الخضراء رَهرَ الذاكرهُ أطوفُ آفاق الغدِ الماكرة الخوفُ آفاق الغدِ الماكرة والطفولةِ المُعدَّبة والطفولةِ المُعدَّبة غنيتُ مجدَك المرير.. يا بلادي عنيتُ مجدَك المرير.. يا بلادي والبحر. والصحراءُ عنيتُ شوق الأرض والسماءُ غنيتُ شوق الأرض والسماءُ للثورةِ الحمراءُ

## غصته

مرحباً.. مرحبا حين تأتي.. كعاصفة.. في ضمير الحجر ْ حين تأتي.. وحين تموت حين أقرأ عينيك هازئتين بنا.. - ظلمة لا تراني، هو اللحديا أبتاه...

\* \* \*

## والشاعر الجوّالُ عدّی، من هنا...

### فؤاد نعيسة \*

أزَلاً... منذ الأزلْ ط "البسيط (١)" للبحر ذراعاً مرُ الغاباتِ عطراً لاَ تُزَحِزحُ حَجَرَ الْوَعْرِ... تمهَّلْ الْعِائدِ، بعد الهجْر، للكوخ.. تمهَّلْ أَيِها العائدِ، بعد الهجْر، للكوخ.. تمهَّلْ حَجَرُ الوِعْرِ.. حَجَ<u>لُ ۚ ..</u> وعلى ميسرَةِ الدربِ غزالٌ فاوى.. على مَيْمَنَة الدرب غزرًا ... أل الطيرُ الذي رئقَ فَجْراً: نِّ، تُرِی، زین أعطاف الضفاف السَّمْر؟!.. قالوا: زارها قوسُ قُزَحُ حَلِّ ضَيْفاً.. وارتحلْ ناسياً ألوائهُ فوقَّ بساط الرَّمْل

> موسيقي "رَمَلْ"(٢)!.. وأراجيحَ فَرَحْ!.... رَ فْرَفَ الطيرِ ... تهادى و تهادت أسئِلهُ أيقظت ماضي الليالي المُقْبِلَهُ!... مَشْهَدٌ ضافٍ... لم تَخُنْهمْ لغة الطير.. "ثمَّ أيّامٌ يشيبُ البحرُ فيها والسما تَخْلَعُ عنها زُرقة الفيرورز...

تَسْوَدُ غلالاتُ الغيومِ البيض عَصِنْفُ الريح ... لَمْعُ البَرْقُ... أصداءُ هَزيم الرّعْدِ... قَصْفٌ.. زَخُّ أمطارٍ.. لِرَى الظَّمأُ اللهثِ بين النَّبْض ... والأرض ... و أمطار أمل إ..." هكذا، تَجْمَحُ خَيْلُ الموج تَوْقاً لذري "صافونَ (٣)".. تَر ْتَدُّ.. تَعيدُ الكرَّ، والفَرَّ... \_ على صَهْوَتِها الريح التي تَجلِدُها . إ . .

شِهو دُ

<sup>\*</sup> شاعر من سورية

وانحنى يلتقط الأنفاسَ والأنفاسُ تخبو!...
قِيلَ:
ناداهُ الإلهُ!...
خُلِقَ الإنسانُ نَسَّاءً...
سننسى؟!...
لكنَّ أغصان الصنوبر ْ
كلما هبَّ نسيمٌ
وبريّاها تَعَلَّر ْ
رجَّعَت ْ أشعارَ هُ الأولى...
لنَسْكَر ْ إ.

ئلوي... تلطِمُ الجُرْفَ... وتهوي أزَلاً.. منذ الأزلْ!. بَغْتَهُ يَغْشَلِلُ الضوضاءُ بالصَّمْتِ!،، يَلمُّ الطيرُ أشْتاتَ السؤالاتِ، ويأوي.. يَرشُفُ البحرُ دموعَ القمرِ الأسْيان... ماساتُ النجوم الزُّهْر، تَعْرى تَعْمِزُ العشّاقَ... بابتساماتِ العذاري!...

تَصنْهَلُ...

ببلسامات العدارى!...
لحُظة الليلُ اغتسلْ!...
وإلى المُنْحَدَر الشرقيِّ
يُفْضِي الشاعر الجوّالُ، مأخوذاً
يُغنِّي...

هو... والليل.. وذاك القصنبُ البرِّيُّ كان الشاعرُ الجوّالُ

\_ رغم الشَّجَن المُضْمَر في الأعماق ـ ما زال يُغنِّي... آنَ ضلَّتْ في متاهات براريْها خُطاهُ..

هو امش:

البستيط: الموقع الساحلي المشهور، متفرَّد الجمال والإهمال معا.

٢ ــ الرَّمَل: البحر العروضي ــ قوامه فاعلاتن، ست مرات؛ على تفعيلته، تجري هذه القصيدة.

٣ ـ صافون: أحد الأسماء التاريخية للجبل الأقرع. شمال سورية، ويحاذي البسيط.

## بيت الشعر ..

# في أوّل السّوق القديمة.

محمود نقشو \*

في أوَّل السوق القديمة يأخدُ الظلُّ انحناءَ الدرب، والأبوابُ تأخدُ قسطها من غفوةِ الأطياف. حين يصيبُها حَدرُ الشُّرودُ في أوَّل السوق القديمة في أوَّل السوق القديمة وتحمله على أخد الحياة كما تساورُه العواطفُ. وتحمله على أخد الحياة كما تساورُه العواطفُ. لا كما يُمليه في العَدَم الوجود، وهو الذي من توقِه رف الهيامُ، وهو الذي شد الروى من مطلق التغليب نحو الحدِّ. وهو الذي شد الروى من مطلق التغليب نحو الحدِّ. فتجيء أرضُ اللهِ ثانية إليه فتجيء أرضُ اللهِ ثانية إليه المهاجرُ بالغمام إلى سهول الوقتِ.. المهاجرُ بالغمام إلى سهول الوقتِ.. يشتبِهُ الكلامُ لديه. يشتبِهُ الكلامُ لديه. وين تردُه طرُق المدينة في تعقبها خطاهُ إلى السوال، وان أدار قليله

والوداعُ استبقَ الطبيعة بالوقوفِ هناكَ.. حيثُ المشهدُ المُعتادُ يُوحي باشتدادِ الرّيح في غدِه، وقربَ تنافر الغاياتِ في الدربِ المُدَمّى، والصّبيُّ يحاولُ الإفلاتَ منَ رِثْمِ التَّشائِهِ.. حتى لو أضاعَ دليلَهُ

في هذا زمن خرافي المرايا..
حيث لا عدم يفيض عن احتياج المرء حتى
يعلن التقوى،
ولا إثم يلائم فكرة الإبحار في معنى الوجود 
في هكذا زمن يكون الغيم أكثف،

\* شاعر مهندس. عضو مجلس اتحاد الكتّاب العرب.

والمدى يحتاجُ قافلة لتُخْرِجَهُ من المألوفِ والمعطوفِ..
ترسمُ خطَّها في الرَّمل..
حتى تلتقي في الوجهةِ الأخرى بآخرَ..
حاولَ الإفلاتَ من رَجْم القيودْ في هكذا زمن يُحدِّدُ من تكونُ،
وكيفَ،
والمعنى الذي ترضاهُ للصلصالِ فيكَ،
وما تبقى من تهافتِكَ القديم،
وما تضاءَلَ وامَّحى..
في مثل هذا المنتهى انحطمَ الإناءُ،
وسالَ خلقٌ بينهم ولدٌ أحبَّ من العصافير ومن ضوء الصباح شرودَهُ،

وغبارَ أخيلةِ الوعودُ من كتابِ الذكرياتُ في أوِّلِ السوقِ القديمةِ.. ولدٌ من الرؤيا أطلَّ، كانَ ينتظرُ المساءَ ليلتقيها في وفود العابرينَ، وكانت الأمطارُ تغسلُ حينها وجه الطريق، وكان للحزن القديم بمقلتيه حضورة وليلهُ يشتدُّ ما بينَ التضرِّعِ والسجودْ مربّت فضمّ ظلالها، كانَ التردّدُ يعتريهِ، وتلقَّتَ عْ فأقامَ دنياهُ الصغيرة في إسار الضحكةِ و خقَّةُ الأشباءِ تقلقهُ، السمر اءِ، وما المترادفات سوى الوقوف على حدود فانتفضَ الإسارُ ونورُهُ الفكرةِ الأولى.. وما ثقلُ الهواجس غير زيف الردِّ.. ولدٌ من المعنى البعيدِ يصوعُ أسئلة الوجودِ، تُدنيها منَ القولِ الرُّواةُ ويصطفى لمجازه ما يغرق الذكرى، وتشابهت زيتونتان على يسار الباب لحظتها، وما يَهَبُ السوالَ، وللسؤال حضورة وتشابه الآجر تي صارت الأحجار فافلة، قمر ودالية ونهر من غمام أبيض، وصيار للطين الثبات ولهاث خيلٍ في البعيدِ، قلتُ: انتظر فلعلَّ للأفق الكلام، وللأصابع ما تلامس في الغدّ المشبوهِ من فهل أقلّ من الكلام.. ليشكرَ اللغة التي خطفته يوماً من بريد وردِ القصيدةِ، فانتظر ْ حتّى يمرّوا الْمُشتهي، ورمثهُ ثانيهٌ هنالكَ بينَ قافلتين من وَجَع البقاء: بدأ المسبر، زواله وظهوره وما يُضيرُ المرأ لو ضاقتْ منازلُهُ قليلاً.. فالمنازلُ طبعُها طبعُ الأحبّةِ حينما للرّيح في أوّل السوق القديمة عند مفترق النّعاس ودورة القمّر الضحوكِ.. ينعقدُ الْكلامُ، يصير للأشواق صوت أخضر ، فتنتقى لمسائها قمراً وذكرى.. ويصير للأوقات رائحة المكان ليسَ يعقلها إلى الشطآن برُّ بدأ المسير وما لديك من الهوى إلا الأحرا ولأنّنا نستنطقُ الأحجارَ والأسرارَ.. عدنا بالينابيع القليلة نحو برِّ نهار ها، قالَ: البدابة غمضة، وعلى المنازل بعضُ ألوان الجَّمان -والجفنُ يعلو، والمرايا لا تُقرُّ شبهي يراودني على قتل المثال.. يكادُ يخُنقني بهذا العدِّ، والعدُ ابتكارٌ ساذجٌ حينَ البدايةُ لا تطالبنا بوعد للختام، وما يُضيرُ المرء أن تلدَ القصيدة شاعراً، لكنَّ في الغاياتِ قَدْراً من بلوغ القصدِ.. لو سكنَ الأحبّةُ في القصيدةِ، و استقر ّو ا في أوّل السوق القديمةِ موعدٌ لمّا يحنْ بعدُ.. استرح في ظلِّ حائطها فبعضُ الياسمين لو خاتلَ النسيانُ أشر عة البقاء، وبعض أوجاع الحياة

بل إنه فصل الحنين لأي شيءٍ..

ولم نَزِدْ لوناً على شفق النّهار ، عدنا لأنَّ عوالمَ السّوق استعدَّت للرَّحيل، وما تبقى للصبيِّ الآنَ غيرُ تلقُّتٍ خَجِلٍ، وحزن، وانتظاًر ْ.

عدنا لنعلن في المدى المشروخ..

أنَّ طفولة الشهواتِ ما زالت على الحال القديم..

وأنَّ بلوغها محضُ ادّعاءٍ يقتضيهِ السَّردُ..

كي لا نُدركَ الظلَّ البعيدَ،

ونستريح إلى القفار

عدنا لنقتسم الرَّغيفَ وبعضَ سُكَّرهِ اللذيذِ، و ضمّة "العُلَيق"،

والمخبوء في أعلى الجدار ،

عدنا..

كأنّا ما رحلنا قطُّ في الأنحاء.. أو جُبنا المعالمَ في مداها المخمليّ،

\* العليق: توت برّي ينمو على طرف البساتين.

qq

### بيت السرد ..

# صبغة شعر

### امتنان الصمادي \*

التحمت بالمرآة، فتشكلت حلقات البخار المتصاعدة من فمها ضباباً كثيفاً يلف وجهها الأبيض الناصع، رفعت يدها معلنة عن ولادة فرشاة ألوان بخمس شعرات ارتفعت إحداها في وجه المرآة لتعبث في تفاصيل الوجه الأربعيني المتورد بفضل قطرات الندى التي سكنته أثناء الاستحمام، فما دامت سمحت لمصفف الشعر أن يعبث بألوان شعرها ويحوله من أسود فاحم إلى اللون الأصفر الفاقع، لها الآن أن تعبث هي الأخرى بكل شيء.

ستسلم العينين لطبيب العيون ليفقاً العدستين الزجاجيتين ببعض إشعاعات الليزر، والحاجبان سيكونان ملكاً لخبيرة التجميل التي ستصنع منهما سيفين معقوفين لا يصلحان للإيقاع بقلب رجل واحد!!

اقتربت من المرآة أكثر فأكثر، دققت النظر لترى جمال العينين بلا زجاج كما يتمنى زوجها ذلك، فرحت جداً ورفعت رأسها، أمسكت بشعرها الأصفر الجذاب وقالت: الآن لن يذكرني زوجي اللعين بالحاجز الزجاجي الذي تغرق به عينى كلما أغضبه أمر من أمور البيت والأولاد.

أحضرت المقعد المركون في إحدى زوايا الغرفة، وضعته أمام المرآة بهدوء كي لا تُحدث جلبة فيتنبه من في الخارج لعالمها الجديد، وتضيع المفاجأة، حركت أصابع يدها الملونة بالأصفر على المقعد مستبدلة اللون الفاقع بالغبار، اعتلت فوقه بخفة غير معهودة، أعجبتها خفّتها فأعادت الكرة مرة أخرى، ولو رآها ابنها الصغير تقفز هكرا لقال: جنّت ماما، ماما تضيع وقتها وتلعب مثلنا بمقاعد الصف، لمحت علبة سجائر زوجها مختبئة فوق الخزانة، لم تكترث لاكتشاف الحقيقة ما دامت الآن أكثر قرباً من المرآة، أمسكت بأنفها، فركته بيدها، لقت أصابعها حوله، حملته بهما برقة كمن يحمل كأساً مملوءاً بالماء، وبعد أن انتهت من معاينة طوله واستدارته، قررت أنها ستسأل عن أفضل أطباء عمليات التجميل كي لا تخسر رأس الأنف المرفوع، فقد سمعت من مدرسة اللغة العربية يوماً أن الأنف الأشم من علامات الجمال عند العرب، وستحرص على ألا يكون طبيبها هو أحد الجراحين الذين ركبوا أنوف الفنانات، إذ لا يروق لها ما انتهى إليه أنف بعضهن، ضحكت بصوت مرتفع وهي تهز رأسها يمنة ويسرة متأملة الأنف الجديد، شعرت بسعادة عندما تمكنت من استشاق كمية أكبر من الهواء، تذكرت لوازم الهواء، فسحبت سيجارة من علبة سجائر زوجها التي كان استشاق كمية أكبر من الهواء، تذكرت لوازم الهواء، فسحبت سيجارة من علبة سجائر زوجها التي كان

\* قاصة من سورية

يخفيها عنها أعلى الخزانة درءاً لزعيقها المتكرر في وجهه المختبئ خلف الدخان، أشعلتها باحتراف، وأخذت نفساً عميقاً لم تكن لتحصل عليه قبل الآن دون أن تشعر بالاختناق، أطفأتها بسرعة، وقررت أنها لن تحرم زوجها لذة الاستمتاع بالتدخين بعد الآن، وعادت تحدق في المرآة.

أما الشفتان فكان لا بد من التفكير ملياً بهما، فهما أكثر جزء تحتاجه في حياتها، أشرت بإصبعها على الشفة السفلي، وبحركة بطيئة ذكرتها بأصابع زوجها عندما تعزف على شفتيها معزوفة الحب الليلي، حددت الحجم المطلوب، وحارت في مصير الشفة العليا كيف ستكون فيما لو قرر المتخصص ضرورة إعادة بنائها لتتناسب وأختها، وماذا لو فشل في ذلك، هل ستختلف مقاييس الشفتين المتوازنتين الآن؟ هل سيغضب زوجها عندما يدرك أنه خسر سيمفونيته الليلية؟ احتارت مرة أخرى وأجّلت التفكير في الشفتين للعمر القادم عندما تضبط زوجها وهو يعزف بأصابع يديه على شفاه المطربات في مجلاتها الشهرية.

لم تنس أمر الأسنان، ستعمل ليل نهار في الشركة الفنية للحسابات الإلكترونية لتأمين أجرة الطبيب مادام يستورد المواد الخاصة في التقويم والتركيب كرمى لجمال الجميلات، تأججت سعادتها لهذا القرار الحكيم الذي سيدفعها للعمل والإنتاج أكثر من ذي قبل، تحسست أطراف شعرها الأصفر وهي تعلن أنها ستتخلص من داء الكسل والتراخي الذي يكبل يديها بمجرد ختم بطاقة دخول الشركة كل صباح.

جلست أمام المرآة وهي تلف خصرها بيديها فقد اعتادت أن تقوم ببعض الحركات بعد الاستحمام اليومي لتعاين مقدار الزوائد التي قد تتكدس في أطرافها على حين غفلة بسبب عشقها للحلوى، اطمأنت أن مشكلات السمنة محلولة، لكنها جحظت بعينيها الملونتين عندما فاتها التفكير في الطول، فماذا عن الطول؟ كيف لها أن تعيد بناءه ليصبح فارعاً!! أطرقت قليلاً ثم أسرت لنفسها بأن لا حاجة للبحث عن تعديلات في خلق الله ما دام قدّر لها هذا الطول المقبول، وما دام الكعب العالي الذي اعتادت عليه منذ عشرين عاماً يحل المشكلة، شرعت تذرع غرفة النوم جيئة وذهاباً وهي تفكر بعمق.

أمسكت بالمشط دققت النظر فيه وكأنها تراه لأول مرة، دارت حول نفسها ثلاث دورات استعداداً للدخول في عملية تسريح الشعر الأصفر الجديد بعد أن اكتملت ملامح الأنثى الجديدة، لوحت بالمشط في الهواء و هبطت بهدوء على اللون الأصفر، حاولت تصفيفه لكنه لم يستجب، استبدلت المشط بآخر، حاولت أن تستحضر عذوبة تسريحه السابقة و هو ينساب بلونه الأسود الفاحم على كتفيها، وروح خصلاته الحريرية تتهلل مع تمايلات عنقها، لكنه الآن بات يتنكر لها وصار أمر حراثته صعباً ويحتاج إلى مجهود مضاعف، انتهت من إرغام خصلاته على الإذعان التصفيف، أكملت ارتداء ملابسها بعناية فائقة بالتفاصيل المتعلقة بالألوان، فالشعر الأصفر الجديد يلزمها بالمزيد من العناية، لوحت مرة أخرى في وجه المرآة بأصابعها الملونة قائلة: لا بد أن الجميع سيفاجؤون، فالأصفر الفاقع الذي يبرق في رأسي سيرعد في عيونهم، حدّثت المسها بثقة، قررت أنها ستغمر هم بحنانها، ستتابع مع الأو لاد دروسهم اليومية، وستقدم لزوجها كل ليلة كعكة الفرح بشفتين مكتنزتين، وستنادي الخادمة باسمها بعد أن ضاقت ذرعا بالصراخ في المجهولة المتحركة أمامها حتى صار الجيران يحفظون قاموس الشتائم الذي تمطر جدرانهم به كل يوم.

فتحت باب الغرفة لتخرج عليهم وهم ينتظرون منذ ساعة بفارغ الصبر كي تفرج لهم عن موعد العشاء، مشت مشيتها المعتادة، تلكأت قليلاً إذ لم تر الاندهاش في عيونهم، وازدادت دهشتها عندما لم يرفع أحدهم عينيه عن التافاز ليقول لها عمت مساء يا جميلة، دخلت المطبخ بسرعة، صرخت في الخادمة، وألقت صحنا على الأرضية، خرجت متجهة نحو الباب، بدأ زوجها يناديها والأولاد يحدقون بها، لم تلتفت وظلت تبرم المفتاح في كل الاتجاهات، لقد نسيت كيف يفتح الباب، أصيبت بالذعر عندما رفعت رأسها ولم تعرف صاحب الصوت فقد اختلط صوته بأغنيات الفيديو كليب التي يصدح بها التلفاز، أرادت أن تخرج من هذا المكان بسرعة إلى الشارع، نادت أحد الجالسين بصوت متوتر ليفتح لها الباب. وهي تتمتم علي أن ألحق بزوجي والأولاد، لا أعرف أين تركتهم ينتظروني.

### بيت السرد ..

## قصتان

باسم عبدو \*

## ليلة خرساء

في هذا الوضع غير المتجانس لجلستك على الكنبة، كانت عذاباتي المرة تغادر آخر مربع من ذاكرتي. وكان الآلم يهرول عجولا، قادما من بيتي، ترك مكانه فراغاً بارداً، وجاء من جاء بعده، ليضع قدمه فيه، فانشقت جدرانه وتزعزعت أساساته، وبقيت الفراغات بين حجارته ملجاً لحمامات الجيران التي كانت تأوي حين تشعر بالحنين إلى منزلي، فهي قد عاشت زمناً، أكلت الحب وجلبت ما تيسر من فتات مرمية على أطراف الحقل.

وبعد أن حطمت زوائد حكايات منسية أشبعتها الأيام نصائح الأصدقاء، تكالب القحط بخيلاً رديئاً، دس أنفه، وجرف ما يحلو له، وترك جسدك عارياً للريح.

كدت أن أتغافل عنك وأهاجر، لكنَّ تلك الليلة الخرساء، وأنا أراقبكِ من النافذة، تهيّجت عواطفي، بينما كنت تصبّين الزيت في المقلاة، وتقشّرين حبّات البطاطا، فأشفقت على أناملكِ، خفت أن تحترق بالزيت الساخن، وعلى وجهك من (طرطشاته)، فأيقظت روحي من النّوم، فتدفقت من قلبي، وتدفأت بشمعةٍ وحيدة، بقيت صامدة في وجه الريح.

أغرتني جلستك، وأنت تمدين ذراعيك الالتقاطِ آخر قطعة من الصدن. أحسست أن شيئا ما يسلط النيران على جسدكِ. كنت مستعداً الإطفاء أي حريق قادم، كنت ألهث وأحدق من خلف زجاج النافذة، بينما ذاكرتي تتلهى بهواجس ساخنة، تشرئب تارة، وتلوي عُنقي تارة أخرى. وبرودة تعد الدقائق وهي تدفعني للدخول.

في تلك الليلة الخرساء، مزقت الدّموع عينيّ، وخرجت دون إذن منّي. وقف الصّبر يراقبني، ولم أدر كيف غاب عنّى، إلا أن صراحاً تهاطل من غيمة ضلت طريقها، فبالتنّى وجرفت معها ما بقى من حطب.

تعسّست أنشى الذاكرة، أخذ القلم يركل المفردات بلسانه، فتطايرت وبقيت بلا هُوية، عندئذ أودعت أحلامي المشتتة، صررتها في صدري، وتركت كرة التداعيات تتدحرج طليقة في فسحة صغيرة. حملت مرآتي المدورة، وجهتها نحو الشّمس، فتناثرت بقع الضّوء في أرجاء البيت، وتقافزت متمرّدة فوق جسدكِ. وانفتح باب الجمر المشرف على حقل الماضي. تحسستُ رأسي من لعنات الفلاحين الكسالي الذين غرفوا

\* أمين تحرير جريدة "النور". عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتّاب العرب.

\_

الأمل من رحم الأرض، واحتضنوا الأمنيات، وهم يجلسون على مصاطب بيوتهم، وينتظرون! ولم أعد أسمع إلا طقات خرز سبحاتهم، وأشمّ رائحة التبغ الرخيص.

دخلت الشّمس من شقوق الجدار الشرقي، وأنت لم تستعدي لاستقبالها، فتراجعت خيوطها حزينة، متفرقة، توزعت على البيوت، وأنا أراقبك دون أن أهمس بكلمة. حبست أنفاسي خوفاً من لهات متمرد يزحف نحوك يبلل جسدك، ويعدل جلستك، فتفقدين لدة الإغفاء!

نفد صبري، تيبس فمي. فقدت ابتسامتك التي حين تتربع فوق شفتيك، تهز مشاعري، وكأني أمتلك نصف العالم، ونصف الحب، فاتركيها تدوس بحذائها على عشب الصباح، وأنا أطاردك بخيوط بصري، وأنت تطاردينها بلهاتك.

أتصور، بل تتزاحم الصور من وراء زجاج النافذة، أصرح لنفسي الواهمة، الغارقة في ظلمة أحزانها، أنك ما تزالين في عنادك، ورغم ذلك ما أزال أترنم بعشقك، وأتلذذ برصد هوسك، وحراستك من لص غادر يختارك فريسة له في هذا اليوم، ينتظر قدوم الليل ليعبث بك. فهذه الجلسة الأرستقراطية المناوئة لي، تعبّر عن فحوى تفرسك وتأملاتك، ما هي إلا لحظات تتدثر في لجّة هيجان يمتطي جواده، ويعلن الحرب بيننا. وأعلم جيداً أنك لا ترضخين للقرارات الصارمة، ولم ينفع الزجر معك، فمنذ عام وأنا أحاول أن أسرق منك نسمة من روحك، وأنت ترفضين وتكيلين لي الأدعية وتقدمين الاسترضاءات والوساطات لأبتعد عنك، بينما كنت أتمطى ساخراً من أفكارك، وحالماً بمجالستك وأنت ترفضين.

تأملت عينيك وهما تتحدثان بلغة جديدة، مغايرة، رأيتهما تتراقصان في المرآة المقابلة لك، بدت المفارقة واضحة في سوادهما وبياضهما، أما زفير حروفك فرسم فوق سطح المرآة اشكالاً لؤلؤية باهرة.

وفي هذا الصبر المخدَّر، انسابت دموعك بحبِّ، ثم تقهقرت وهبطت إلى غمازتيك، ففاض الجمال منهما، بين خطين ذهبيين نازلين. وبدأت حرارة خديك تجفّف ما تبقّى من قطرات. وكان خوفي أنّ أضر اسكِن ستطحن هذا الجمال، وتعجن حلماً فتياً يصرخ في أعماقي، وأنت تديرين ظهرك، وتمشين حافية القدمين، تعودين إلى حنين سريرك، تتأبطين الوسادة، تتمنين أن تغفو ذاكرتك. ربما هذا الصمّت سيساعدك على الاسترخاء، لتمني ليلة هادئة، وربما سيستاقي الخوف بجانبك، وربما تنتظرين زيارتي!

## وردة على قبر أمتى

لم تتعطَّر أمّي برائحتي منذ رُبع قرن.. غابت وظلت صورتُها معلقة، ابتسامة تتربّع بين غمَّازتين.. أجلت كثيراً زيارة قبرها، ولم أف بوعدي وأزورها كما كنت أفعل من قبل.. وبررت ذلك بانشغالاتي!

وفي صباح العيد، كما في كلّ عام، تحرك موكب الذاكرة، وتقاطرت الهواجس على جانبي الطريق بين البيت والمقبرة.. عبرت طريقا طويلة قطعت مسافة وعرة من الماضي، ولم تسترح في محطات الوجد، لتصل مبكرة إلى المقبرة.. ولم تذبل الوردة التي ابتعتها في ساعة مبكرة من هذا الصباح، رغم ارتفاع الحرارة.. احتضنتها في قلبي بين ضلعين حنونين، فقفزت نبضاته، أحطنها بسياج وبدأن يداعبن وريقاتها ويسقينها بدموع مبللة بالذكريات والأحلام!

أطلت أمّي من فتحة القبر.. نظرت إلى فرج يتلألاً في عينيَّ وحزن دفين، نهضت تضاريسه، فبرزت وجنتاي كحارسين مسلحين بالعطاء والوجد..

قبّاتني قبلتين ناعمتين. تلمّست وجهي، فثار زمن عتيق، وفاحت رائحة النبيذ من دِنان الرحيل، وبكينا حتى ارتوينا. لقّتنا قشعريرة اللقاء برداء حريري، وكان الشوق بقامته الفارعة، يمشّط شعر الذكريات بأسنان حليبية.

جلست كطفل فقد نصف حياته على زاوية القبر.. قلتُ: لماذا لم تخرجي يا أمّي من هذا القبر، فأنا أدعوك اليوم للاحتفال معنا، فأبنائي قد اشتاقوا إليك، وكبر أحفادي، وملؤوا البيت بهجة، كالعصافير يدخلون من الباب، وهم يتقافزون.. وفي كلّ زيارة يكرّرون السؤال، وهم يحدّقون في صورتك، ويقولون: هذه جدّتك يا أمّي! يعرفونها كنشيد المدرسة ثمّ يخرجون للقاء أترابهم.

في تلك اللحظات الصاّرخة في أعماقي، طيفك يلتصق بروحي ولم يغادر فؤادي.

بدأت أستعيد السنين التي مرّت كلمح البصر، وسنوات المشاغبات والحنين.. وحين سمعت صوتها، أغلقت باب ذاكرتي.. تركتُ نافذة الحب مشرعة.. أطلّ وجه أمّي، ثمّ مدّت يدها.. مسحت أناملها متاعبي، وحبّات العرق، وأزالت غبارَ الوجع...

داعبت بشفتيها جبيني، ودست أنفها في شعري.. نسيت أنني أصبحت كهلا، ورحل الشباب، ولم يبقَ منه إلا نتفاً متناثرةً!

قدّمت لها وردة بيضاء، فأخذتها وعادت إلى القبر.. عرفت أنها أكرهت قسراً على الهجرة، لكنها حافظت على هويتها، ولا تزال تحتفظ برسالتي. عندئذ نفذت طلبها، وأعدت قراءتها، ففرحت لأنها نسخت بخطّ حفيدها، واعتذرت مرّة ثانية عن المشاركة في الاحتفال معنا في عيدها، لأنها لا تملك جواز سفر وتأشيرة لاجتياز الحدود بين الموت والحياة.

نسيت أمّي أنّ الرسالة، كتبت بخطّ يدها، ولم تستطع إرسالها إليّ يومذاك، وأنا بعيدٌ عنها. كنت جندياً مقاتلاً في بيروت الشرقية، أواخر العقد السّابع من القرن الماضي!

جاء في مقدمة الرسالة:

ابني الغالي منذ شهرين لم أشاهدك، فخطوط الهاتف مقطوعة ولا من وسيلة للاتصال بك، والأخبار القادمة من بيروت تقلقني.. لا أسمع إلا أخبار الموت، وارى غبارَ المعارك والأبنية المهدّمة في التلفاز، وفي الصور الموجعة التي تثير شجوناً موزّعة بين الخوف وعتمة الصّبر!

ولدي الحبيب، أخاف عليك من القذائف الغادرة، ومن غياب ضحكتك وحين سمعت صوتك في تلك الليلة من عام ٧٨، تقول لي هامساً: افتحي الباب يا أمي ولا تخافي قفز قلبي وركض وفتح الباب لك، فخمدت وشكرت لأنك عدت سالماً إلى يا حبيبي!

سمعت صوتها وأنا أتّجه إلى باب المقبرة، وهي تردد: أشكرك لأنّك تذكرتني، وأنت دائماً لن تغادر قلبي، فأكمل حياتك كما تشتهي، ربما نلتقي يوماً، ويسمح لنا بعبور الحدود إلى العالم الآخر دون جوازات سفر، فاحتفظ ببطاقتك الشخصية، ولا تفرّط بهويّتك!!

qq

### بيت السرد ..

# مـــريض مـــن الدرجة السابعة

### رمضان إبراهيم \*

أنهى الدكتور سامر مكالمته الهاتفية ثم نظر إلى مريضه بعدما أعاد وضع نظارتيه فبدأ المريض يفرك عينيه وهو يرتجف كما هي حاله منذ أن بدأ مرضه لقد عاد إليه أحد الكوابيس التي باتت تداهمه وتقض مضجعه في نومه ويقظته

مسح الدكتور سامر رأسه ثم حدّق ملياً بوجه مريضه وطلب منه أن يستلقي على الطاولة، ثمّ أخذ يهيئ له بطاقته المرضيّة قائلاً:

- \_ ما اسمك؟
  - ـ مسعود.
- \_حسناً.. هل هذه هي المرة الأولى؟
  - \_ أج<u>ل.</u>
  - \_ قلت لى مسعود\_
    - ـ نعم، مسعود

نظر إليه الدكتور سامر مبتسماً وهو يأمِل أن يشيع جواً من الثقة في نفس مريضه ثم قال:

\_ تعرفُ؟ أنا أتفاءل دائماً بمن يملكون أسماء تدعو إلى التفاؤل، هم دائماً يشفون سريعاً بإذن الله. ألم تسمع بالمثل القائل: لكلٍ من اسمه نصيب؟!.

\_ هذا لا ينطبق علىّ يا حكيم.

\_لماذا كل هذا التشاؤم؟ هل بدأنا بالتذمّر قبل المعاينة!؟. لن آخذ منك إلا نصف القيمة. (إذا ما معك بلاها يا أخي).

\_ لا.. لا. يبدو أنك لم تفهمني جيداً. أنا أقصد أنني لم أعش يوماً واحداً بسعادة.

\_ الهموم ملح الحياة يا رجل أنه لو كنت تملك كلُّ شيء هل كنت ستشعر بمن حولك!؟

ـ يا أخي.. عفواً يا دكتور، ولماذاً لا يشعر بنا من حولنا!؟. لقد امتلكوا كل شيء، السيارات الفاخرة والعمارات ورؤوس الأموال والعباد والغانيات والوجاهات والمراكز الهامة وفوق كل هذا الصحة الجيدة.

\_ (أو هو ، يا سلام عليك)، و هل تحسب كل من تراه يمشي ويركب السيارات ويملك العمارات بأحسن حال؟ أعتقد أن فيهم من لم يعطه الله إلا ربع العقل و عشر الوجدان وخمس العاطفة. منهم من هو مريض القلب أو المعدة أو مدمن على الشراب بل إن بعضهم مدمن حشيش ودماغه مضروب.

\* قاص من سورية.

\_ ولماذا يعانون ذلك؟! يستطيعون أن يأكلوا ما طاب لهم، ويصاحبوا ما راق لغريزتهم، ويقتنوا ما يقع عليه نظرهم، ويسهروا على هواهم، ويتحدثوا بكل ما يخطر ببالهم دون أن يحسبوا حساباً لأحد.

نزع الطبيب نظارتيه قائلاً وهو يفرك عينيه ويرشقه بنظرة مستغربة:

\_ المهم. دعنا من هذا. أنا لا أجد مسوغاً لهذا التشاؤم أبداً.

نزع الطبيب السماعة ووضعها جانباً ثم طلب من المريض الجلوس على الكرسي فيما جلس هو وراء

أصلح مسعود هندامه ثم جلس على الكرسي ونظر إلى الطبيب قائلاً:

ـ أنا لست متشائمًا. لكن كل ما يحيط بي لا يدعو إلا إلى التشاؤم. لهذا السبب أتيت إليك.

\_ آ.. هه! (هات.. حكيلي قصتك).

\_ قصة طويلة والله، ومعقدة أحياناً أرى رؤوساً تتدحرج بين إطارات العربات وأحياناً أرى أصابع ترتجف وهي تتطاير من ذرات الغبار، وأحياناً أسمع أصوات العويل والبكاء وقرع الطبول في أماكن بعيدة، وأحياناً. (كرمال الله. ما بدي كمّل).

أحسّ الطبيب أنّ هناك أمراً ما يدعو للجديّة أكثر فقال لمريضه:

\_ وهل تلازمك هذه الصور؟!

ـ نعم، ولا.. أو لنقل أحياناً. ودائماً أريد أن أركض خلف من أراهم هكذا لكنني لا أتمكن.

بدتِ الحيرة والاهتمام على الطبيب وعرف أنه أمام حال نفسيّة غريبة ولو قليلاً. أحضر للمريض كأساً من الماء ثم قال له:

\_ هل هذا كل شيء؟

\_ لا.. أجياناً أرى آذاناً قد طالت في أماكنها حتى علت على رؤوس أصحابها وصارت أغصانا، أحاول أن أمدّ يدي إليها لكنّها تختفي حالاً.

\_ أ. ربما هي أوهام تعاني منها

\_ لا لا أنا لست و اهما بتاتا

ـ هل أنت متزوج.

\_ الحمد شم. لا.

\_ هل تتناول طعامك بانتظام؟

أكيد. أعتقد أننى منذ نحو شهر تناولت شيئاً يشبه اللحم.

\_ هذا جيد إذا لا تعانى من ضائقة مالية.

ـ لا. لا. أذكر أنني منَّذ شهرين تقريباً حصلت على بعض النبيذ أيضاً.

\_ ممتاز. وتشرب النبيذ؟!

\_ كان ذلك في بيت المدير العام. بالطبع أشرب إذا لم يكن على حسابي.

\_ هل تتعاطى الـ...؟

\_ أعوذ بالله. (أمشي الحيط الحيط وأقول يا رب الستر).

\_ أقصد، هل تتعاطى أي نوع من الحبوب؟

ـ أأ.. الأن فهمت. في الْحقيقة أنا أتناول حبة يومياً قبل منتصف الليل.

ـ إذاً تسهر!

\_ و هل تسمح لى تلك المناظر بالنوم!

ازداد احمرار عيني مسعود وبدأ يرتجف أكثر. حاول أن ينهض لكن الطبيب طلب منه الهدوء و الجلوس:

\_ من هو الطبيب الذي وصف لك الدواء؟

ـ لا أعلم.

\_ وماذا قال لك؟

\_ فرط حساسية قوية.

\_ ماذا؟!

\_ فرط حساسية (شو ما سمعان بفرط الحساسية)؟!

ـ حالة عامة. منذ متى تعانى؟

\_ منذ حوالي النصف قرن.

```
_ هه .. ليش كم عمرك؟
```

\_ خمسون سنة بالضبط.

ابتسم الطبيب ثم طلب من المريض أن ينظر إلى لوحة على الجدار:

\_ ماذا تري؟

\_ لا أرى شيئاً. لا بل أرى سواداً لا ينتهي. لا.. لا.. بل أرى احمراراً مخيفاً.. أف! يا إلهي كل هذا؟! نهض الطبيب من وراء مكتبه ومشى عدة خطوات ثم قال:

\_ بيدو أنك بحاجة إلى نظارة.

\_ كالتي على عينيك!

ـ لا.. لا. سأعطيك نظارة تناسب عمرك باستطاعتها تعديل الألوان والأشكال.

ـ تعدّل الألوان والأشكال؟! لكن، هل باستطاعتها تعديل الأحداث؟

حمل مسعود النظارة وسار مترنحاً. كان يتمنى أن تنتهى معاناته.

عندما خرج من باب العيادة وضع النظارة ونظر إلى الشارع وفجأة صرخ:

\_ ما هذا؟!

عاد إلى عيادة الطبيب و هو يردد:

ـ يا ساتر. يا ساتر. ما هذا؟! صراصير، وحشرات، وسحالي وعقارب وأفاعي وضباع وثعالب. وضع الطبيب يده على كتف مسعود وقال:

\_ (روق شوي روق).. ما هي هذه الحشرات والصراصير والضباع والثعالب؟! (شو نحنا بحديقة حيوانات)؟!

\_ (أبعرف). هذه النظارة لا أريدها.

\_ أرجوك (روق شوي).

\_ (ولك عمّي كيف بدي روق)! الحيوانات والحشرات تركض في كل اتجاه.

\_ هل رأيت ذلك والنظارة على عينيك، أم بدونها؟

\_ بل وهي على عيني.

\_ إذاً.. لا داعي للنظارة. سأستشير لك طبيب عصبية. يبدو أن أعصابك (بايظة). أو أن هناك خلل في لتوازن.

أنت تخيفني أكثر يا أخي.. عفواً يا دكتور.

ـ لا داعي الخوف، سأطلب لك استشارة قابية وهضمية وسنحلل لك الدم والبراز والبول وسنؤلف لجنة لتقصي حقيقة ما تشعر به في أحسن مستشفياتنا.

\_ لا.. لا.. أِرجوك. الفشل مصير ما يحال إلى اللجان حتى ولو كان لجنة طبيّة في مستشفى.

\_ لا تقلق. أنت لست الوحيد الذي يُعرض على اللجان. لكن قل لي الأن:

\_ هل ترقه نفسك؟

\_ لا أفهم ما تعنيه بالضبط.

\_ أقصد، هل تذهب إلى السينما أو النوادي الليلية؟ أسهر يا أخي، جرّب النساء، عليك بحضور الحفلات والمهرجانات الغنائية والخطابية. وربما من المهم زيارة المسرح. هل تزور المسرح؟

\_ (مل قلبي من المسرح). أراه في التلفزيون كل يوم إذا كنت تقصد مسرح العمليات.

ـ أي عمليات يا رجل؟!

ـ عُمليات القتل، والتدمير، والتهجير، والإبادة، والتجويع، والتكفير، والتفجير، والتخريب، والتجريف، والتهويل، والتنويف. والله يا ويل. وال ياول. يا ول.

\_ خلع الطبيب معطفه ثم أقفل باب العيادة وتأبط ذراع المريض وبدأا يغنيان:

(يا ويل يا ويل، يا ويل حالي)

و هكذا ذاب غنائهما في سيل الأصوات التي كانت تملأ الشوارع التي كانا يدوران فيها مع من يدور!!

### بيت السرد ..

# برج من الملح

## عوض سعود عوض \*

أنظر إليه وأتفحصِه، أرى الألِق في عِينيِه، أرى الماضي يتكوم أمامي. هل أضحي أم أبدأ بِبْنَاء جديد يُحتاج إلى أساس متين أ وليس أَمْامِي سُويُ الملحِ؛ أرسم به أشكالاً مُعْلَقَةً، كرهتها، وكرهت كلّ ماله علاقة بها. أصغيت إليه طويلاً، وصدقته زمناً أما اليوم فقد ذهب الماضي بعجره. رميت أساوري التي كانت تزين معصمي، والإطواق التي زينت جيدي. الكلمة التي رددها طويلا على مسامعي ماعدت أصدقها، أو أثق بها حتى إنني بت غير قادرة على نطِق ماكنت أقوله بسبهولة ويسر. كنت أشعر أن من حقه أن يحس بحناني، برقتي، برقتي، بانوثتي أن أسمعها لأي شخص آخر حتى القلم الذي أهداني إياه بات أصم وأبكم ماذا آفعل؟ وماذا يفعل معى؟! هل سنلتقى، وكيف ستكون المرحلة القادمة؟! كلَّ هذه الأسئلة التي لم ترد إلى ذهني وقتها، باتت الآن تضغط عليِّ، وتطَّالبنِّي بالإجآبة .

التقيته في حفلة، نظر إليّ، وأخذ يراقب تصرفاتي وحركاتي. أما أنا فقد أدركت بحسي الأنثوي عمق نظرته، التي تشي بأكثر من معنى. تقول أشياء أربكتني، وأفقدتني توازني والقدرة على التصرف. خشيت من فحواها. أشحت نظراتي بعيداً عنه. هربت من عينيه اللتين تلاحقانني، إلا أن هروبي زادني غموضاً وإرباكاً. كيف أهرب من عينين التقطت صورتهما، وزرعتهما في شراييني وأوردتي؟ اقترب مني، حياني وسألني:

- ما اسمك؟إ

- اسمي موجود في كلِّ مكان، وهو ليس أكثر من مجرد لفظة اعتاد الجيران والأهل والمدرسون وغير هم مناداتي حتى أرد. إنه لفظ يطرق سمعي عشرات المرات في اليوم...

صمتُ قليلاً، هالتني نظراته، وتعجبه، وابتسامته التي تملأ وجهه. قلت في نفسي : أأقول لـه الاسم الذي لو خيرت لاخترته؟ أخيراً قلت: نادني بالاسم الذي تراه مناسباً!

يا إلهي ما هذه الأحجية؟ كلُّ الأسماء الجميلة تليق بها! لماذا تفعل ذلك، وهي التي تتمتع بجمال وفتنة وأنوثة؟ هل هي صاحبة تجربة، أم هو الغرور بجمالها ولطافتها، وما وهبها الله من رشاقة وخفة ظلًّ؟!

تواردت الأسئلة تدق جدار رأسه، وأنا امنحه أسئلة أخرى رداً على أسئلته واستفساراته. إلا أن ما شفع ابتسامتي التي أضاءت عتمة قلبه. أحس أنني استفزه وأبادله الشعور ذاته، تمهيداً لدخول مرحلة جديدة من

<sup>\*</sup> قاص من فلسطين.

حياتنا. راوغته ولم أمنحه لا اسمي ولا سكني ولا عملي. غادرت وأنا مسرورة بما فعلت. سقط قلبه ودعاه أن يلحق بي. أن يمسكني من يدي ويطالبني بالإجابة عن أسئلته المطروحة واحداً واحداً. ودَّ لو يرجوني أن أرأف به. أن أمنحه موعداً، أي شيء. لا أعرف لِمَ ظلَّ واقفاً مكانه ساهماً. إلا أنه فطن لذاته، أسرع خلفي، وحاول أن يتعقبني. راوغته، وأدخلته أزقة، حتى غبت عن نظره.

ظللت في ذاكرته امرأة عنيدة لم يستطع اقتحام مجاهلها. إلى أن قادته قدماه لدخول مكتبة. كانت مصادفة. وجدني أمامه وجها لوجه. برزت الاسئلة في مخيلته، لم أستطع أن أتملص منه. خرجنا سوية. دعاني لتناول فنجان قهوة. رفضت وتذرعت بانشغالي. تركني أمضي، وتتبعني، حتى عرف الكثير عني. صار من السهل عليه رؤيتي. أما أنا فعلى الرغم من العناد والفصاحة التي أبدعت بهما. وقعت أخيراً في الشيء الذي حاولت أن ابتعد عنه. ان أتخطاه. أن أدوس على مشاعري. صارحته وقلت: منذ اللحظة الأولى التي تبادلنا فيها النظرات. أحسست أنك إنسان آخر. قررت أن أبتعد عنك، أن أهرب من نظراتك، وأن أضع حواسي وعواطفي في ثلاجة. قال لي: إنني أفعل عكس ما علي فعله... أجبته: هأنذا اليوم أعترف بما لم أكن أنوي قوله، أن أصارحك بأشياء خباتها في صدري، إلا أنه كاد أن ينفجر. خفت على ذاتي، وكان لابد أن أرضخ. الآن جاء دوري لأسألك: لماذا طاردتني، ولم تكف عن ملاحقتي؟ ألم تتعب؟ ألم يقل لك قلبك إنني لا أريد أن أدخل تجربة؟!

صمتنا للحظات. وكلٌّ منا ينظر في عيني الآخر، ويستطلع ملامحه وتكويناته. بدا الكلام في تعبيرات وجهه، إلا أنه لم يجد الكلمات المناسبة. اطرق وأخفى خجله وحرجه، ثم فجأة تجرأ وقال: ماذا يفيدك عذابي؟ أنت امرأة خلقت من الندى والشعاع، وأنا أهواهما. أشرقت ابتسامتي، وبدت هالة من نور ونار. النسيم يصافح محياي، يقترب مني، ومثل شخص أصيب بنزلة برد. تنفس بعمق وقال: النسمات القادمة من صوبك، تحمل إلي شيئاً من عبقك وأنفاسك. ذاكرتي تختزن أريجك... ابتسمت فأشع جسدي، وفاض جمال المدينة على.

تأججت روحي وبدأت الدعابة في كلماتي. كنت في غاية الفرح والروعة والأناقة. ومع ذلك وضعت فاصلاً بيني وبينه. سألته عن عمله، عن سكنه. وبعد دردشة قلت: صحيح أن قلبي قد خفق، إلا أنك غير قادر على احتوائي! دعني أذهب لا أريد أن أعذبك.

وقف أمامي كسدًّ. ابتسمت وقلت: هل تذهب معي إلى حلب؟

- ولماذا إلى حلب؟

- ستعرف كلَّ ذلك في حينه. غداً في السادسة صباحاً أكون في كراج الانطلاق.

وصل قبلي. رأيته يعاين الدروب، وعندما لم يرني غادر الباحة الداخلية للكراج، ووقف يتأمل القادمين. قبل أن يعود، لمح طيفي، أسرع إلى الكوة وقطع تذكرتين. في البولمان انصبت اسئلته عن سبب سفري، ووضعي العائلي، وخلافي مع زوجي. سردت له حكاية حبنا منذ بداية علاقتنا يوم كان زميلي في الجامعة، قبلت الارتباط به بعد أن وعدني بالحرية. إلا أن الغيرة أعمت عينيه. بدأ يشك بتصرفاتي، بعلاقاتي مع زميلاتي وزملائي، وباتصالاتي الهاتفية. كبر الخلاف، ولم يعد إلى رشده، والأن المحكمة بيني وبينه.

لم نشعر بالوقت، كأننا خرجنا منذ دقائق. ابتسمتُ وشكرته، وطلبت إليه أن يتركني وحيدة في قاعة المحكمة. ندمت على ما قلته، واستغربت كيف بحت له بأسراري، حتى غدوت صفحة مقروءة. بعد ساعتين رنَّ هاتفه. جاءه صوتها الملائكي ليخبره بمكانها. رفض أن يعودا مباشرة دون غداء. أخبرته أن القاضي أجل النظر بدعوى الطلاق شهراً آخر.

- لماذا لا توكلين محامياً؟

- قبل أن أراك كان هذا ممكناً!

مللت الانتظار. في كلِّ مرة يتم التأجيل بحجة أو دون حجة. هذه هي المرة الخامسة التي يأتي معي. ينتظر مثلي أو أكثر مني صدور الحكم. أدخل القصر العدلي. ينتظرني في أي مكان. يتلقى هاتفي، يأتي، نستريح ثم نسافر والفرح يلفنا. نظرت هذه المرة إليه وقلت: أنا متأكدة من صدور قرار الطلاق. ابق معي. أريدك إلى جانبي. أنا خائفة.

رآها زوجها، بان عليه الغضب والانفعال. إلا أن المكان لا يسمح له بفعل شيء. تداعت أفكار عدة إلى رأسه... ماذا يفعل وقد ظهرت بوادر غيرته؟! تماسك ونظر إليها ثانية، فرآها جميلة، أجمل مما كانت عنده. تذكر بعض المواقف أيام الخطوبة، والأشهر الأولى لزواجه. عاد إليه حبه القديم. تقدم منها وقال: أنا أحبك، ولن أتخلى عنك، أحبك!

تقدمت منه وعانقته. نظر القاضي إلى عناقهما. صمت ولم ينبس بحرف. الكلُّ هالهم هذا الموقف.

بعد العناق نظرت إلى رفيق دربها. تقدمت منه، مدت يدها لتصافحه وهي تقول: كنت خير رفيق. أشكرك على مروءتك وكرمك. دعني أعرفك بزوجي... وأدعوك إلى بيتنا القريب من هنا. نظر إليها نظرة ذات معنى ومضى.

7 · 1 · - A - YA

qq

### بيت السرد ..

# هذه الحفرة.. هذا الجبل

## فرحان مطر \*

حفرة بالكاد تتسع لاستقبال رأس إنسان في وضع الانبطاح على الأرض، والحفرة على ارتفاع ليس بالشاهق، في جبل موغل بالضخامة، محاط بآلاف مؤلفة من الألغاز.

إنسان ألفي ذاته يتعلق ببعض حبال الأمل، والأمل يكاد يشبه حلماً صعب المنال عليه، وعلى أمثاله من بنى البشر،

يده اليمنى تمتد نحو الحفرة، والحفرة تأبى الاقتراب، حتى كأنها تنأى عنه كل حين. لم ييأس من المحاولة، حين أقدم بيده اليسرى كي يضع بداية أولى للوصول إلى تلك الحفرة التي بدت له كأنها الأمل الوحيد الباقي في هذه الحياة

تعربش أكثر بين يمين ويسار، وازدادت قوته بقدر ما ابتعدت أنامله عن الوصول، نظر نحو الخطوات التي فصلت بينه وبين السهل، فرأى أنه معلق بين الأرض والسماء، حتى إذا فكر بالرجوع عن مبتغاه لم يعد ذلك بتلك السهولة التي يصور ها. قال في سره: ليس من طريق أمامي الآن سوى المثابرة والوصول إلى هذه الحفرة، عساها تفتح لي درب الأمل المنشود.

حين وصلت رؤوس أصابعه للمرة الأولى إلى حافة الحفرة، شعر أن قوة هائلة جديدة قد أضيفت إلى قواه المعتادة، فتشبث بها بكل ما أوتي من قوة معهودة ومكتسبة، فها هو الآن على وشك الوصول واقتحام ما يراه سر الأسرار.

لم يدر كيف ارتفع جسده بواسطة تلك الأنامل، وكيف اندفع رأسه أو لا داخل الحفرة، وكيف بهره الضوء المندفع من الداخل، ولم يدر أيضاً كم استغرق من الوقت وهو يغمض عينيه قبل أن يتمكن من فتحمها بالتدرج، اتقاءً لهذا النور المبهر الذي لم يكن يتوقع أن يراه هنا في هذا المكان القصيّ من الجبل.

نور في الجبل، ينبعث من قلب حفرة؟!.. يا الهي !!.. هتف صوت من أعماقه للحظات، وقف مبهوراً مقطوع الأنفاس، قبل أن يتأكد من حقيقة وواقعية ما يرى.

أمعن النظر في الداخل، وكان النور قد بدأ بالخفوت قليلاً مفسحاً المجال أمام عينيه كي تستلطعا ما يخفي المكان من عجائب وأسرار.

أول ما لفت انتباهه أن المكان شديد الاتساع، حتى خيّل إليه أنه يقف على شرفة تطل على ملعب كبير يعج بالآلاف أو حتى على بوابة مدينة.

<sup>\*</sup> إعلامي وقاص من سورية.

تريث قبل أن يمنح نفسه حق تصديق ما تراه العين، ونقل بصره يمنة ويسرة، محاولاً التأكد مرة أخرى من أنه في كامل قواه العقلية، وفي صحو حقيقي وليس على أعتاب حلم جميل.

أعلمته كافة حواسه أن ما يقع عليه البصر هنا شيء لا يرقى إليه الشك، رغم غرابته ومفاجأته، هنا وقع بصره أولاً على طريق يبدأ من أسفل طرف الحفرة التي أصبح نصف جسده معلقاً داخلها.

فكر في صمت: لماذا لا أدخل، وأكتشف بنفسي بقية أرجاء هذا المكان؟!..

لم يوفر لحظة من الوقت حتى كانت قدماه على أول الطريق في الداخل.

كان الطريق يفضي إلى دروب أخرى، وأن علائم حياة لم تزل حية أمامه، حتى أنه سمع وقع خطوات يقترب منه، فأصاخ السمع جيداً، وأجال البصر حيث قدر له ذلك، فرأى موكباً من عربات تجرها الخيول يقودها شبّان تعلو أصواتهم بالأهازيج والأغاني، بما يشبه موكب عرس من تلك المواكب التي يعرفها.

انتظر اقتراب الموكب أكثر حتى يستأذن أحداً منهم، فاقتربوا إلى درجة كبيرة خيّل له معها أنهم سيتوققون أمامه مباشرة، غير أن شيئاً من هذا لم يحدث، إذ استمر المركب بالمرور وكل من عليه يصدح بالغناء.

استغرب كيف أنهم لم يولوه اهتماماً، فرفع الصوت منادياً، واليمنى مشيراً لهم أن توقفوا أنا هنا. لم يلتفت إليه أحد وكأن وجوده لم يعن لهم شيئاً، فكرر المحاولة مجدداً دون فائدة.

رفع الصوت أكثر، وما زال الموكب يمضي على حاله، سأل ذاته أسئلة جمّة عن السبب في هذا التجاهل، ولم ير ما يبرر هذا التجاهل، فقال: عساهم في غمرة الفرح والصخب الذي يجتاحهم لم يميزوني جيداً؟!.. خطرت له فكرة جديدة ألا وهي اللحاق بهم، فانطلق بأقصى ما يمكن من سرعة نحوهم، فاستغرب في سره كيف تكون له كل هذه الطاقة التي لم يعهدها في نفسه على الجري سريعاً، إلا أنه استدرك قائلاً: وهل كل ما يجري أمامي هو أمر طبيعي ومعقول حتى أستغرب سرعتي الخارقة هذه؟!.. وصل إلى آخر عربة في الموكب، فأشار بيده نحو فتاة كانت تنظر بما خيّل إليه أنه نحوه، فلم تتغير نظرتها، نادها بصوت مرتفع: يا أنت. يا صبية. استمعى إلى من فضلك. ولم يتغير في الأمر شيء.

أُمسك بيدها محاولاً سحبها ولُفت نظرها، وإجبارها على الكلام معه، وأيضاً لم يحدث أي شيء يدل على المتمامهم أو اكتراثهم بوجوده.

أرخى يدها، ثم قفز إلى ذات العربة التي تقل عدداً من الشباب والفتيات، وحاول بداية الاستئذان منهم على هذا التصرف، غير أن أحداً منهم لم يعره أدنى اهتمام كأنه غير موجود أصلاً.

ازدادت حيرته، وبدا عليه الارتباك، قبل أن تخطر على باله فكرة شيطانية مفادها: ماذا لو أنهم لا يرونه أصلاً؟!.. راقت له الفكرة، وبدأ التصرف على أساسها ريثما يثبت له العكس.

قال في سره: سأتعامل مع الموقف على اعتبارهم كائنات أخرى تشبهنا نحن البشر، وإلا ما معنى كل ما يجري أمامي الآن؟!.. وإذا كان ذلك صحيحاً فإنهم لن يشعروا بوجودي أبداً. سأجرب مثلاً الاحتكاك بهذه الفتاة الرائعة الجمال أولاً، ولأرى ما سيحدث

قال للفتاة: ما أجمل هذه العيون، وما أعذب هذا الصوت، فلم تحدث ردّة فعل تدل على استجابة. مد يده يداعب خصلات الشعر المتطايرة مع الريح مروراً إلى وجهها، فلم يحدث شيء، لامست أطراف أصابعه عنقها مروراً إلى النهد واستمرت بالانحدار نحو الأطراف الحساسة، وما زال الوضع على حاله.

يتابعون الغناء بلغة مفهومة، وبألحان شائعة يعرفها، ويلبسون أزياء تشبه كثيراً ما كان يعرفه قبل دخوله هذه الحفرة في هذا الجبل.

قفز من العربة مكتفياً بالوصول إلى هذا الاستنتاج، وتوقف لحظات يمعن النظر بتلك الكائنات التي تشبهنا، وتغنى وتلبس مثلنا، غير أنها لا تستطيع الرؤية، ولا الإحساس بغير ما هو منها ومثلها.

ابتعد موكب العرس عن ناظريه، ودوامة الأسئلة تحاصره، فبحث عن الطريق الذي قطعه منذ غادر الحفرة هناك، فتاهت خطاه، وأغشى بصره النور الذي عاد قويًا مثلما بدأ لحظة الكشف الأولى.

أغمض عينيه محاولاً استعادة تماسكه، والتأكد من الأرض التي يقف عليها.

فتح عينيه مرة أخرى على ضوء نهار يعرفه، وضجيج يدركه، وأناس من لحم ودم حتى أن رائحة أجسادهم قد وصلت إلى أنفه.

تنفس الصعداء، وانسل بين الصفوف.

### بيت السرد ..

# الغربسال

### نظمية أكراد \*

كإن يمر بنيا في طريقه إلى المسجد ونحن نلعب في الساحة المشجرة التي تفصل بيتنا عن بيت عمي، يخترق هذه الحديقة ليقرب المسافة، يمشى على الطريق المرصوفة بحجارة زرقاء منتظمة، كانت رجله اليمنى تنخطف نحب اليسرى حتى تكاد تلامسها، وجهه محاط بهالة من نور وتزيده بريقاً ابتسامة لا تفارق وجهه، طويل ممشوق القامة على الرغم من تقدمه في السن. كنا نفرح به عندما يمر أو على الأغلب ا ننتظره حتى يوزع علينا الجلوى بسخاء من جيب "قنبأزه"، ونستغرب أن جيبه نبع من الحلوى لا ينضب، بينما نبتاع منها نحن دائماً وسرعان ما تنتهي. وعندما كنا نمد أيدينا الصغيرة كانت ابتسامته ترفرف على وجهه المدور وتنسكب من عينيه العسليتين اللتين تتماوج فيهما الألوان وتتناوب مع إلنور وتحار أين تستقر، كنا نضحك وننظر إلى ألوان أوراق الحلوى.. وقليلاً ما نِنتبه إلى يده الملوّحة وهو يقول سلموا على الأهل. وعندما يعود نخففِ من ضجيجنا وركضنا ونقول لبعضنا بعضا جاء الغربال، كما كنا نسمع من الكبار. كانت ابنه عمى الكبرى تزجرنا وتعبض على شفتها وتهمس:

\_ عيب هذا عمي الغربال أبو إسماعيل.

كنا نفقده كثيراً عندما لا يمر بنا، فحلواه مختلفة ولها طعم مميز لذيذ. ذات مرة عاد وأعطانا كيساً كبيراً محشواً بالحلوى، أخذناه ورحنا نجري نحو البيت حتى يوزعه بيننا أحد الكبار، أول من التقينا أمي، سألت من أين لكم هذه الحلوى وإلى أين تتراكضون، قلنا من بين لهاثنا وفرحنا إنها من عمي الغربال.

ابتسمت وقالت بخجل:

\_ كم هو رائع وحنون، حقه علينا، من زمن لم نتفقده أو نسأل عنه، شواغل الحياة أصبحت كثيرة، أشعر بالخجل منه..

أصبحنا نخرج للعب أقل من السابق، العام الدراسي ابتدأ وأختي وابنا عمي في الصفوف الأعلى يتأخرون في كتابة الواجبات المدرسية وتحضير الدروس ونحن الأصغر لا نستمتع إلا عندما نكون معاً.

عندما اندلعت الحرب المقيتة على العراق كانت تشيع الدمار وتسلب الأرواح، إنها حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر، ودخان القصف يشكّل سحابة من الدخان كثيفة فوق بغداد تحجب الحق وتغطى الجبن والتخاذل

\* باحثة وقاصة من سورية.

والعمالة، اغبرت وجوه الكبار وأصبحوا يتابعون الأخبار بحزن ووجوم وآهات حرى تنطلق من الصدور المكلومة، القتلى في الشوارع.. دمرت الجسور ونسفت البيوت واحترقت أشجار النخيل، وسرقت المتاحف، انطفأ الفرح في القلوب وبقي وهجها قانياً في العيون ولهيبها يخرج زفرات حارة من الصدور... والأخبار المحزنة تتوالى بسرعة كبيرة، وبدأ بصيص الأمل ينبعث قليلاً ثم يخبو وينطفئ. خيم حزن رمادي ثقيل على القلوب والعيون، وعندما سقطت بغداد عاف الكبار الطعام ونحن معهم، كانت تمد الطاولة وتلم كما هي لأن الطعام كان يطبخ ويقدم مرافقاً لأخبار القتل والدم، حتى كنا نرى الطعام والخبز بلون الدم وطعمه، كنا نحن الصغار قلقين متألمين حتى أننا لم نستمتع باللعب ولم نعد نخرج لنأخذ الحلوى من عمنا الغربال، وكأن الربيع لم يمر بحديقتنا أو على الدنيا.

عاد والدي من العمل، وترك عمي كتبه ودخل الصالة، تنحنح وقال بتسليم:

- لا بد أن تستمر الحياة فهذا الحزن والألم لا يغير من الواقع. حضروا المائدة كالعادة للغداء.

قال والدي كدت أنسى، عندنا ضيف على العشاء، أريد عشاء فاخراً وغنياً...

ولم يزد على ذلك ولم يسأل أحد من الضيف؟

بعد الغداء دخلت أمي وزوجة عمي وأختي الكبرى إلى المطبخ، وشرب والدي وعمي وابن عمي الكبير محمد خير الشاي في المضافة على وقع الأخبار الصاعقة.. وهم يقلبون محطات التلفاز لعلهم يقعون على خبر مفرح أو على الأقل يشفي الغليل، أو تقف دولة منصفة تنظر بإنسانية وحياد إلى هذا الوضع المزري، كان لا بد من إطفاء هذا الحقد الدفين البغيض.

انتشرت رائحة الطعام الزكية في أرجاء البيت من مشاوي ومقالي وأسماك ولحوم وخضراوات، ومما تفتقت عنه قريحتهن الأطعمة الشهية، خرج والدي وعمي لاستقبال الضيف الكبير بثيابهم الرسمية، وقوبل بكل ترحاب وحفاوة، لم يستقبل ضيف مهما علا شأنه ومنصبه مثلما استقبل عمي الغربال، وسمح للعائلة بأسرها نساء وشباباً وصغاراً بالمشاركة والجلوس معه، وقل ما يحصل هذا. جلسنا نحن الصغار بجانب أمهاتنا نتضاحك ونخبئ رؤوسنا وراء ظهور بعضنا بعضاً ونهمس. إنه عمي الغربال معنا وفي بيتنا، وقد أوصتنا أمي أن نجلس صامتين نستمع إلى أحاديث الكبار ومن لم يستطع فليخرج خيراً من أن يُخرج أمام الجميع.

كان يجلس في صدر المضافة وحوله كبار العائلة والأسرة، كان استقباله رائعاً، هذا يمسي عليه وآخر يضع وسادة وراء ظهره، وثالث يقدم له فنجان القهوة المرة بعد أن يتذوقه قبل أن يقدم له فنجانه. يسألونه عن صحته وأخبار العيال، ونحن مستغربين بكل هذا الاهتمام، هل كان يوزع عليهم الحلوى مثلنا؟ حتى زوجة عمي وأمي عندما سلمتا عليه انحنتا لتقبيل يديه ولكنه كان يسحب يده بسرعة وفي الوقت المناسب ويتمتم بصوته المنخفض الأبح:

\_ أستغفر الله يا بنيتي، الله يرضى ويستر عليك.

كنا نراقبه طوال القعدة لا نرفع عيوننا عنه وعن مسبحته الخرزية التي كان يطقطق بحباتها تتابعها حركة هامسة من شفتيه على هذا الإيقاع، دارت كؤوس الزهورات وعندما رفعت توجه الكبار إلى المائدة وأجلس هو على رأسها، وسارعوا ليسكبوا له الطعام في طبقه، ولم تمتد يد للطعام حتى بسمل ومد يده ودعا الجميع. حمد الله وشكر أهل البيت وأثنى على الطعام اللذيذ وعلى من طبخن وتعبن، بعدها صلوا العشاء جماعة، كانت المائدة قد رفعت ونزلت مكانها الفاكهة والحلوى، وعادوا إلى المضافة، كان عمي الكبير منشرحاً بعمه الغربال وهو الذي لم نره إلا في أوقات محدودة لاهتمامه بدراسة كتب الفقه والدين والأدب، فهو إما يقرأ وإما يكتب.

هبط الظلام ودارت أحاديث الحرب التي تشغل الجميع قبل أقداح الشاي وأمطرت اللعنات الغزيرة على الأمريكان والصهاينة ومن يشد على أيديهم، وبدأ الغربال بصوته الخافت الأبح بناقش ويحلل ما وراء هذه الحرب المدمرة من أهداف مرسومة بدقة وحنكة ولعانة والدين، كان ينظر إلى الأمور من زاوية مختلفة عن الآخرين بما لديه من خبرة وتجارب مع هؤلاء المستعمرين الطامعين، قال مستغرباً بعد فترة صمت وتفكير لم تطل:

\_ ماذا يجري، مهما دار الزمان وتطورت الأسلحة فالرجال هم الرجال والعقول هي العقول، أشك في أن الرجال أصبحوا من "غريبة أو كرتون"، كنا نقاوم بالبارود والخناجر والعصبي وحجارة الأرض إن لم نجد بديلاً ولا نقعد عن المقاومة، كنا نواجه السلاح بصدورنا غير هيابين، وهذا ما كان يرعبهم أكثر ويفل عزيمتهم ويجعلهم يتوهون، كما ندوخهم السبع دوخات مما يسهل علينا اصطيادهم وقتلهم.

ضحك عمى مفتخراً وقال:

\_ هل تظن أن كل الرجال مثلك يا عم..؟

قال بحماسة واستنكار:

\_ كلنا رجال خلقنا للموت والدفاع عن الأرض والعرض، آه لو يعود الشباب وأستطيع حمل السلاح كالسابق لكنت لقنتهم الدرس الذي يفهمونه ولا يفهمون غيره، لغة القوة هي أقوى وأعز اللغات التي يفهمها العدو والصديق.. كنا حفاة عراة جياعاً في الوديان والجبال، نعرف أرضنا وتعرفنا وتحنو علينا وتدارينا، ننصب لهم الكمائن، نصيدهم كالفئران وهم يرتعدون خوفاً أمامنا، ندور لهم أينما داروا، وإذا صعدوا يروننا أمامهم وإذا نزلوا نزلنا لهم، نطلب الشهادة ونعتز بها، وهم يطلبون الحياة والمكاسب ويخافون عليها، إنهم نبات متطفل غريب في غير أرضه ما أسهل اقتلاعه. نحن نركض إلى الأمام وهم يركضون إلى الخارج.

كانت عيناه تومضان ببريق ساحر، وكلماته تشتعل وتورد خديه كبير كأنه خارج من المعركة للتو منتصراً، وتدب الحماسة في الجميع وهو يتوهج. التصقنا نحن الصغار بعضنا ببعض أكثر مما كنا ملتصقين وكنا مأخوذين بسحر حديثه الذي لم نسمع مثله أبداً ولا نريد أن يقاطعه أحد لنسمع أكثر، حتى تحولنا إلى آذان صاغية.

التفت ووجه الكلام إلى والدي مما جعلني أرفع رأسي وأميل بثقلي على ابن عمي:

\_ أتذكّر يوم خرجت معك من البيت إلى البساتين، هناك وجدنا إبراهيم ابن عمنا يتلوى ويصرخ وقد داس حصان جندي الاحتلال أسفل بطنه ولم يستطع أحد أن يسعفه، استشهدوا جميعا، كان حوله خمسة شهداء يسبحون في دمائهم، وكان بالقرب منهم فردة حذاء، عرفتها لمن، وكانت القدم المبتورة في داخلها.. كانت للعقاب. هذه كانت تتمة ساقه هذه وأشار إلى ساق العقاب الذي يجلس إلى يساره وربت على ظهره باعتزاز. وزعت الشهداء على ذويهم، نقلتهم على ظهري، ثم عدت إلى البيت وأخذت سلاحي وصفين من الرصاص. لم آبه لنداء أمي وزوجتي وأقسمت إلا أعود إلى البيت حتى اثار لهم أو ألحق بهم.

قال والدي مرفوع الرأس:

\_ وقد بريت بقسمك. قتلت الكثيرين منهم وفرقت شملهم وشتت جمعهم وأسرت كبيرهم، وكنت تحدو وتغني وتزغرد، كأنك كتيبة من المغاوير، والنار تخرج بتتابع من فوهة بندقيتك وبنادقهم التي استوليت عليها ولم تتوقف حتى انبلج الفجر، وأرسلوا مجموعة من الخيالة ليقبضوا عليكم قبل أن تبرحوا أماكنكم.. أقصد القبض عليك لأنك كنت وحيداً، اختبأت بين تراب البستان وجداره ولم يكتشفك أي منهم وهم على صهوات خيولهم. كنت مثخناً بالجراح، وعندما قفاوا راجعين ذهبت لمكانك الذي لا يعرفه غيري، وحملتك إلى البيت وأنت بين الموت والحياة، ولم تسترح إلا أيام، وعاودت القتال قبل أن تشفى جراحك. يومها خسروا الكثير، جن جنونهم وفار حقدهم.. لم تقبل الذهاب للمشافي.

\_ وهل أنا أخرق حتى أسلم عنقي لهم وأرى وجوههم الصفراء الكالحة كالرغيف دون خميرة وملح؟ لن يستلموني إلا جسداً بلا روح.

ولا تنس نفسك. لولا المعلومات التي أعطيتني إياها عن مكان تجمعهم لما فعلت كل ما فعلته بهم. سأل العقاب كيف استطعت أن تغادر فراشك وجروحك حيّة دامية؟

\_ كان ذلك عندما سمعت بأسر مصطفى شيخ المجاهدين لم أستطع البقاء بالفراش كالنفساء، حملت سلاحي و عتادي وتسللت من البيت، نزلت إلى الوادي ولذت بصخرة كبيرة حفرت وراءها مكمنا التكون دريئة لي أرمي من خلفها وترد عني رصاصهم وتكون لحداً لي إذا استشهدت. كان الوقت مساء، قبل مثل هذا الوقت بأكثر من ساعة، وهذا أحسن وقت لاصطيادهم، ففي ذلك الوقت تكون همتهم قد قلت وداهمهم التعب وفتور المساء وحان وقت عربدتهم وراحتهم وسكرهم. جاؤوا بجوبون الوادي يفتشون عن المجاهدين وهم على خيولهم التي كانت تصهل لتمد راكبيها الخائفين بالقوة، أمطرتهم بوابل من الرصاص، جفلت الخيول وألقت أحمالها ونجت بنفسها، وسرعان ما جاء المدد للطرفين وتمترس الثوار على شفا الوادي وتبادلنا إطلاق النار معهم، كنا نسمع أصوات صراخهم و عويلهم، وأحسست برصاصة تخترق كتفي، مزقت قميصي وحشرته في جرحي وتابعت. لأنني أقسمت: لن أموت حتى أقتل أكثر من استطعت قتله منهم. نفد قميصي وحشرته في جرحي وتابعت. لأنني أقسمت: لن أموت حتى أقتل أكثر من استطعت قتله منهم. نفد البارود مني فأخرجت خنجري، كانوا على الخيل وأنا أحتمي بالصخور، قذفت قائدهم بخنجري بكل ما بقي من قوة بعد جراحي، اخترق الخنجر صدره تحت النجوم التي تحتل كتفه، وسقط عن حصانه يجأر، هرعوا لنجدته مما أفسح لي المجال لأنجو بروحي، وكان الدم ينزف من كل أطرافي. كنت مبالاً بالدم هرعوا لنجدته مما أفسح لي المجال لأنجو بروحي، وكان الدم ينزف من كل أطرافي. كنت مبالاً بالدم واستنهضت قوتي. عدت إلى البيت عبر الحقول على الدروب الترابية حتى لا يتبعوني ودليلهم دمي. وصلت إلى المقبرة، ألم صاعق في صدري كله، ارتفع أنيني وأخذت أعض لساني، سمعت صوت الثوار وصلت إلى المقبرة، الم صاعق في صدري كله، ارتفع أنيني وأخذت أعض لساني، سمعت صوت الثوار

يقترب، حملوني إلى البيت نزولاً عند رغبتي، سمعت النحيب والصراخ من أمي وزوجتي، وبعدها أغمي على لكثر ما فقدت من الدماء.

لقد تعب عمى الغربال كثيراً واشتد عليه السعال.. أحضروا له الماء.. أكمل والدي. كان يوماً لن أنساه ما دمت حياً، ركضنا نحو الصراخ أسكتنا النساء وأبعدناهن عن البيت، بعد أن حذرناهن من النطق والتفوّه بأية كلمة. وجاء عمى رشيد بكل هدوئه وصلابته وقال:

\_ صلوا على النبي الرجل به روح، أحضروا لي ناراً وزيتاً حاراً والكثير من القماش النظيف.. أسر عوا الرجل ينزف بقوة قبل أن يصفي باقي دمه ويموت بسرعة. كوى له مكان الجروح حتى انقطع النزف إلا الذي تحت قلبه، لقد أعجزته الحيلة من سعة الجرح فكانت الرصاصة قد اخترقت صدره وحفرت حفرة واسعة في ظهره بدت كفوهة القدر الصغير.. كنا نتناوب على بل القماش وتحريكه في الهواء حتى يبرد ونسد به الجرح حتى خف النزف، وكوى له عمي رشيد حواف الجرح وكان يصرخ من شدة الألم، وأحضروا الحليب وكانوا يفتحون فمه وينقطون له الحليب بالقطارة حتى يبتل حلقه الجاف. كان كلما صحا يطلب الماء، أوصى عمى رشيد:

ـ امنعوا الماء عنه، الماء يقتله ويزيد النزف، لا تأخذكم به شفقة فالماء يودي به إلى الموت.

قال عمي وهو ينظر إلينا: وهاهو حي بينكم.. حي يرزق، وابتسم لنا.. ثم قال: يا عمي أرجوك دع الصغار يرون صدرك. رفع حطته البيضاء وعقاله عن رأسه وفك حزامه.. وابتسامته.. ابتسامة الفخار والنصر تنطبع على وجهه، ورفع قميصه واشرأبت منا الأعناق وانفتحت العيون.. كانت الثقوب الحمراء الحارة موزعة كالنجوم في السماء على جلدها الرقيق اللامع، وعندما أدار ظهره كانت عند كتفه الأيسر حفرة كبيرة كقمر يوم تمامه تحيط به النجوم. وقف ابن عمي البكر محمد خير، وكان أكبر منا جميعاً، وقال:

\_ إن ظهره كالمنخل وليس كالغربال، ضحك الجميع.. الأن فقط عرفنا لماذا يدعى الغربال. كبر بعيوننا واصبح عملاقاً وأسطورة.

تابع ابن العم بجرأة مستفهماً:

\_ ألا يوجد مثلك في العراق وفلسطين؟ يا ليت هناك عشر غرابيل بل مئة وألف غربال، لو كان هناك عشرات مثلك لما بقي مستعمر واحد.. ولو سمعوا ما قلته لجبنوا وهربوا من أرضنا إلى غير رجعة.

\_ هناك من هم مثلي وأكثر قوة ودفاعاً، تحدوا الموت والصعاب ومنهم من استشهد، وكل يوم نسمع عن قوافل من الشهداء، ليتني استشهدت. أنا الآن لا أقدر أن أفعل شيئاً.

قال ابن عمى الشاب المتحمس:

\_ اذهب يا عمى وقاتل من يمنعك؟

\_ وأنا ابن التسعين وأكثر..؟ البركة في الشباب. أطرق وجالت دمعتان في عينيه ارتشفهما بسرعة، وانتهت السهرة التي لن ننساها أبداً.

افتقدنا ابن عمي في يوم.. لم يعد إلى البيت، وبعد البحث علمنا أنه ذهب للجهاد ليكون غربالاً آخر لإعجابه بالعم الغربال وشجاعته وشهامته.. أيام.. وجاء خبر استشهاده، غصّت الساحة التي تفصل بيت عمي عن بيتنا بالمهنئين من الرجال والنساء المزغردات اللائي يحيين زفة الشهيد إلى المجد والفخار، ولكن محمد خير لم يعد ولم نعرف عدد الثقوب التي في صدره وظهره حتى الآن.. كل ما عرفناه أنه استشهد مقبلاً غير مدبر وأبلى بلاء حسناً وهو يقاوم، وقتل الكثير من الغزاة غير هياب من الموت بل يطلب الشهادة.. وكتب على باب بيتنا العالي بأحرف كبيرة برّاقة هنا بيت الشهيد.. وأضافت أخته الكبيرة خيرات بخط واضح وجميل: الغربال الثاني..

أسماء في الذاكرة

..

العلامة المقدسي إسعاف عثمان النشاشيبي (١٨٨٥ - ١٩٤٨م) ثلاثة وستون عاماً على رحيله

### أوس داوود يعقوب \*

يعد الأديب والعلامة المقدسي إسعاف عثمان النشاشيبي في نظر دارسي عصر النهضة في بلاد الشام من أبرز رواد ثقافة النهضة والتنوير في فلسطين، لما يختزنه من معارف أدبية ولغوية وثقافية عامة واسعة اكتسبها من دراسته واتصاله مع مثقفي عصره في فلسطين وخارجها، بشكل مباشر وعبر اللغة أيضاً. حيث كان يجيد اللغات الأجنبية مثل خليل السكاكيني وخليل بيدس وإيليا زكا، وإسكندر الخوري البيتجالي وعادل جبر وغيرهم. وقد انعكس هذا الأمر إيجابياً على واقع الثقافة والأدب واللغة أيضاً.

في ٢٢ كانون الثاني (يناير) ١٩٤٨م، أي قبل سقوط المدن الفلسطينية تباعاً في أيدي العصابات الصهيونية، والإعلان الرسمي عن ولادة المسماة (دولة إسسرائيل)(١)، رحل عثمان بن سليمان النشأشيبي، (أبو الفضل)، عن عمر يناهز الـ (٣٣ عاماً)، حيث قضي نحبه، بأحد مستشفيات القاهرة بعد حياة حافله بالعطاء زاخرة بالجهاد والكد والمصابرة، وفي بالعطاء زاخرة بالجهاد والكد والمصابرة، وفي العرال المنائي (يناير) ٢١ كانون الثاني (يناير) ٢١ كم تمر الذكرى الـ (٣٣) لرحيله.

عن أبيه ثروة عظيمة، وكان قد فقد إحدى عينيه في شبابه فجعل مكانها حدقة من زجاج. لم يتزوج فلا عقب له.

<sup>&</sup>quot;ولد إسعاف، في عام ١٨٨٥م في مدينة القدس الشريف، لأسرة عريقة كان جدها الأول أحد رجال الملك الظاهر "جقمق"، وكان أبوه عثمان النشاشيبي فاضلاً من كبار الرياء الشام(٢). فدرج اسعاف في بيت رفيع العماد، وعاش ربيب نعمة، في سعة من العيش وبسطة في الرزق بعد أن ورث

<sup>\*</sup>كاتب وباحث فلسطيني يقيم في دمشق.

وتذكر المراجع الأدبية أن حلقة عثمان النشاشيبي النشاشيبي والد إسعاف في القدس كانت الأشهر والأهم.

فقد كانت هذه الحلقة بمثابة خزانة لجواهر عريق الأدب وحاضنة تطوره نحو الحداثة. وكان رئيس الحلقة عثمان بن سليمان النشاشيبي من أفاضل مدينة القدس، ومن أبرز رجالات عصره في الأدب والعلم والثراء. وكان ينتظم في تلك الحلقة محمد جار الله وعارف الحسيني وموسى عقل وأسعد الإمام وراغب الخالدي والمفتي كامل الحسيني ورشيد النشاشيبي وعبد السلام الحسيني وغيرهم. وكان أعضاء الحلقة يتقارضون في جلساتها الشعر ويتذاكرون الأدب ومسائل الفقه واللغة وأخبار أدباء البلاد وأنباء الفقهاء في الولايات العثمانية الأخرى.

ويذكر أن فكرة إرسال محمد إسعاف النشاشيبي للدراسة في المدرسة البطريركية في بيروت قد انبثقت عن واحدة من جلسات هذه الحلقة حين اقترح الشيخ راغب الخالدي على الشيخ عثمان النشاشيبي مثل ذلك وأهمية دراسة إسعاف بها لما ستقوم به من تأهيل عال له نحو المستقبل الذي يريده له.

أتم إسعاف النشاشيبي در استه الابتدائية في مدينة القدس، ثم انتقل إلى دار "الحكمة" في بيروت، وهناك تتلمذ للشيخ عبد الله البستاني، وأمضى في هذا الصرح العلمي ثلاث سنوات، وفي "دار الحكمة" تأثر إسعاف باستاذه الشيخ عبد الله البستاني، وأخذ أيضاً عن محيي الدين الخياط ومصطفى الغلاييني.

وخلال در استه في بيروت ألم باللغة الفرنسية الماماً حسناً أتاح له قراءة بعض الكتب العلمية والصحف الفرنسية.

وقبل إعلان الدستور العثماني سنة ١٩٠٨ ماد إسعاف إلى بيت المقدس يقرأ ويكتب وينظم، وحاول أن يتصل بالطبقة المثقفة في ذلك الزمان، وقد تخرجوا في ما كان في زمانهم من المدارس الأجنبية (الفرنسية والإنكليزية والروسية) وتولوا أعمالاً مختلفة. وفي الحرب العالمية الأولى عين المدرسية أستاذاً للغة العربية في "المدرسة الصلاحية" في بيت المقدس ومن زملائه المدرسين فيها الشيخ عبد العزيز شاويش وخليل المدرسين فيها الشيخ عبد العزيز شاويش وخليل المدريق العام في حي الشيخ جراح وشيد قصرا، وزين أبهاءه بامهات الكتب وأقبل على هضمها واستظهار روائعها. وكان بيته كعبة القصاد لا واستظهار ووائعها. وكان بيته كعبة القصاد لا والفضل، وجعله مثابة للرائح والغادي من والفضل، وجعله مثابة للرائح والغادي من والفادين على مدينة القدس.

وبعد الحرب العالمية الأولى عين مديراً للمدرسة الرشيدية في بيت المقدس، فمفتشاً للغة العربية في إدارة المعارف العامة، فنظم المدارس الأميرية، واصلح التعليم وأدخل على المناهج تجديدا في الروح والأسلوب. وعمل في دائرة المعارف مفتشاً نحو تسع سنين، ثم استقال في حادث عارض بينه وبين سلطات الاحتلال البريطاني. وبقي بعد ذلك مدة سبعة عشر عاماً وهو يكتب ويؤلف ويخطب ويراسل، وعكف على كتبه وقام برحلات سنوية إلى مصر والشام.

### \*أصالة وانفتاح..

يعد إسعاف النشاشيبي من أبرز علماء القدس الشريف في عصره، فقد نذر حياته للدَّوْدِ عن اللغة العربية التي تمثل جزءا أساسيا من الشخصية الإسلامية. وهو يمتاز باسلوب عربي رصين عليه من القديم الجميل شيء كثير وكان إذا خطب على منبر رقصت من تحت قدميه العيدان.

ولقد عاصر النشاشيبي حقبة التراجع العربي والإسلامي، والقضاض الاستعمار الأوروبي على المشرق الإسلامي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ورأى من قومه أقلاما وألسنة مفتونة تنادي بأخذ حضارة الغرب بحسنها وخبيثها، ومن ينادي باستعمال الحروف اللاتينية في الكتابة إمعانا في الانسلاخ من كل ما يمت للهوية بصلة. وقد صب النشاشيبي نيران غضبه على المتغربين المنسلخين من إسلامهم، الداعين إلى إهدار العربية ونبذها.

ومنذ عام ١٩٠٨م أقبل على الصحف الفاس طينية، فكت ب مقالات أدبية في مجلتي "الأصمعي"(٣) و"النفائس"(٤)، وساهم في تحريرً جريدة المنهل "(٥)، وملا أصفحات الصحف والمجلات الأدبية في فلسطين ومصر وسورية، بألوان من أدبه نثراً وشعراً، ثم لم يرض عن طبقته في الشعر فتركه كما نشر فصولاً أدبية طريفة في بعض صحف مصر وسورية. كتب مجموعة من المقالات في جريدة "فلسطين" (٦) تناول فيها موضوعات متختلفة، وكان في كتابته يمثل الاتجاه المحافظ الذي يميل إلى التأليف والزخرفة في الكتابة، وقوة التعبير وجزالته ويري أن العودة إلى تقليد القدماء هي الأساس الذي يجب أن يسير عليه الأدباء. ورغم اتجاهه المحافظ فقد كان على إطلاع واسع بالثقافات الأخرى، وكيان يكثر من الاستشهاد بأقوال الأدباء الفرنسيين والأمريكيين، ويقدر أهمية التطور الذي حققته المدنية الغربية.

وقد "أسست معارف الثقافات ذات المنابت المختلفة لتفاعلات مختلفة ولكنها حيوية في آن واحد معاً. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر في وجود التيار التقليدي الكلاسيكي الذي كان يتزعمه إسعاف النشاشيبي، والتيار التجديدي الرومانتيكي الذي كان

يتز عمه خليل السكاكيني. وكان في وجود هذين التيارين إغناء للأداب وإثراء للغة العربية أبضناً"(٧).

وتعزز الإثراء والإغناء بشكل اكبر نتيجة تبنى قطبيه وأتباع كل منهما لضرورة الإصلاح وموجبات التغيير في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، و الانخراط في حركة النهضة القومية باعتبارها الأسلوب الممكن لمثل ذلك وهذا يعني أن كلا التيارين يدعو إلى التجديد والتجويد ولكر بمنظورين ومفهومين مختلفين يتقاطعان أحيانا كثيرة في المواقف التي تتصل بضرورة التطوير.

و"كان من أبرز ما اهتمت به صحف البدايات في مجال تطوير اللغة وحداثتها، نشر الأبحاث والدراسات التي كان قد أعدها إسعاف النشاشيبي، وخليل السكاكيني.

وبرغم مدى جدية هذا الاختلاف في الرؤى حول أساليب الكتابة الأدبية خصوصاً وأنه قد أسفر عن استقطابات بينة كانت لها تجليات إنتاج ى متنــوع وبــاهر أسـس لتواصــلية الثقافــة الفلسطينية في مراحلها المختلفة، فإن مجلة "النفائس" قد أستوعبت الاتجاهين معا، وقبلها فعلت مجلبة "الأصمعي". ومثلها فعلت جريدة "فلسطين" أيضاً"(٨).

ويشير الأستاذ **محمد سليمان** إلى أنـه "بقدر ما يبدو الاتجاهان متصالحين ومتعايشين بسلام في إطار حاضنة واحدة، فقد كان رمزا هذين الاتجاهين صديقين وفيين طوال حياتهما ولم تحدث بينهما خصومة أدبية، وذلك لأن كل واحد منهما كان أصيلاً في اتجاهه ويكمل الاخر من ناحية فنية

وكما كان لكل من الأديبين اسعاف النشاشيبي وخليل السكاكيني أسلوبه الخاص في الكتابة دوَّن أن يحدث الاختلاف في الأسلوبينَ خلافاً وخصومة بينهما، فإنه في مجال النقد الإدبي كإن لكل منهما أسلوبه المختلف عن الأخر، والمستمد من نفس المسوغات التي أسس عليها كل منهما أسلوبه في الكتابة".

وقد كان النشاشيبي حريصاً على الدعوة لمذهبه النقدي في كتاباته الَّتي كان بنشر ها في تلك المطبوعات! وكان أشد حرصاً على أن تتطابق مواضيع إنتاجه الإبداعي مع الشروط التي يجب على الكاتب والأديب مراعاتها عند الكتابة وفق المواصفات التي يحددها هذا المذهب النقدي. وكـانِ يراعـي دائمـًا، بـل ويـؤمن أيضــًا ولا يتنكر لمبدأ النشوء والارتقاء في اللغة والأدب معاً..

ومن المواقف الشهيرة التي تروي عن النشاشيبي أنه حينما قلده رئيس جمهورية لبنان

وسام الاستحقاق المذهب، قام النشماشيبي فألقى خطبة بليغة، جاء فيها: " وإنّا \_ أمم اللسان الضادي \_ لعُرْب، وإن لغتنا هي العربية، وهي الإرث الذي وِرِثْنَاهُ. وَإِنَّا لَحَقِيقُونِ \_ والآبَاءُ هُمُ الآبَّاءُ وَاللَّغَةُ هَيَّ تلك اللغة \_ بأن نَقِيَ عِربيةِ الجنسِ وعربية اللغةِ، نَقِيَ الْعَرَبِيَّتَيْنِ مما يَضْيرُهُمَا أُو يُوهِنَّهُمَا.".

### \* لقبه أتر ابه بـ "أديب العربية"

لم يكن غريباً أن يُنعِت النشاشيبي بين أتراب من الأدِباء والمثقفين بــ "أديب العربية"، بعد أن ظُهر في مؤلفاته نضِج كبير وعمق في الرؤية والفهم، كاناً سبيله لدعوة أمنه إلى المجاهدة ألتي لن تنجح بالإيمان والشجاعة وحدهما، بل لا بد معهما من الإحاطة بالعلوم الحديثة، وقد أشار إلى أن انتماءه للعربية لا يعنى إغفاله لما تحويه الحضارة الأوروبية من جواتب مهمة ينبغي استيعابها. ولم يدعه إيمانه العِظيم بحضيارة المسلمين إلى نبذ الحضارات الأخرى والناي عن التزود منها بما يتفق وروح الإسلام، ويعين على الجهاد فمن أقواله في كتاب "قلب عربي وعقل أوروبي": "تِلْكُمْ مِدَنِيَةُ الْغَرِب، فالخيرُ كُلُّ الْخَيْرِ في أَنْ نُعرِفُها، والشَّرُّ كُلُّ الشَّرِّ في أَنْ نَجِهلِهِا، والنِّا إِذا عَادَيْنَاهَا \_ وهي السائدة السَّاطِية \_ اسْتَعْلَتْنَا، وإنّا إذا نابذناها ونبَدْنا عليها حَقر ثنا، وهي مدنية قد غمرت الكرة الأرضية، فليس ثمّة عاصم وإن أويت إلى المريخ".

ولقد شارك النشاشيبي في المجالس والندوات الأدبية والفكرية المقدسية، وابرزها تلك التي عرفت ب (حلقة الأربعاء)، والتي كانت تعقد في مقهى (المختار) \_ نسبة إلى مختار طائفة الروم الأرثوذوكس عيسى بن ميشيل الطبة \_ وهو المقهى الذي اشتهر فيما بعد بـ (مقهى الصعاليك)، وكان من ـهر رواده الشـــاعر والاديـــب والمربـــي **خلي**ـ السكاكيني، وإسبحق موسى الحسيني، والصحفي يوسف العيسى أحد مؤسسي جريدة (فلسطين) في يافًا وجريدة (الف باء) في دمشق عام ١٩٢٠م، ويعقوب فراج، والشاعر الصحفي عيسى داود العيسى مؤسس جريدة (فلسطين)، والصحفي عادل **جبر** صاحب جريدة (الحياة) المقدسية، والشاعر اللبناني رشيد نخلة المنفي إلى القدس منذ عام ١٩١٣م من قبل جمال باشا السفاح قائد الجيش العثماني الرابع في سورية بسبب ما كان يخشاه من شعوره القومي، والمعلم اللبناني نخلة زريق.

وابتداء من عام ١٩١٩م بدأ المقهى يتكرس كملتقى للمثقفين، ومنذ عام ١٩٢٠م تقريباً أصبح زبائن المقهى يقتصرون على الأدباء والشعراء والمثقفين والسياسيين إضافة إلى أفراد الرعية الأرثوذكسية. وتشير المراجع التاريخية ذات العلاقة إلى أن المقهى كأن يعج طيلة سنوات الاحتلال البريطاني بمثقفي مدينة القدس وجوارها وكذلك

المثقفين الوافدين من حيفا ويافا وعكا وغزة وغير ها من أمثال: أحمد الشقيري، وأكرم زعيتر، وعبد الحميد ياسين، والمحامي حسن صدقي الدجاني، وأحمد عزت الأعظمي، ومنيف الحسيني، وإميل الغوري، وعبد الله البندك، وعيسى الناعوري، وإسكندر الحوزي البيتجالي، وجميل البحري، وعزمي النشاشيبي، وعارف العزوني، ومحمود سيف النشاشيبي، وعارف العزوني، ومحمود سيف المصري يوسف حنا.

كما كان يشارك في الندوات عدد من الضيوف من الشعراء والأدباء العرب الذين يفدون على القدس عرف منهم الشاعر خليل مطران وأحمد زكي باشا، ومن رواد الندوات والمجالس الأدبية التي كانت تعقد في ذلك المقهى عدد من رجالات السياسة العرب المنفيين إلى فلسطين من قبل السلطات الفرنسية أو اللاجئين فلسطين من قبل السلطات الغربية التي أنشأها الملك فيصل بن الحسين خلال عامي (١٩١٨م).

### \* مكتبة إسعاف النشاشيبي

تشير المصادر التاريخية إلى أن مدينة القدس عرفت مكتبات مسيحية قديمة جداً، مثل مكتبة الأسقف (إسكندر) قبل عام ٢١٢م ومكتبة (أوريجين بامفليوس) أسسها ٢٠٩م.

وأنه ابتداءً من أواخر القرن السادس هجري بدأت تتضح ملامح جديدة لحركة الكتب والمكتبات في فلسطين بشكل عام. وفي مدينة القدس بشكل خاص، لأن العصر الأيوبي والعصر المملوكي، وبدايات العصر العثماني كانت عصور نهضة مكتبية تمثلت في مظاهر حضارية متعددة، منها إنشاء المكتبات الخاصة والعامة (٩).

ولقد ضرب رجالات الثقافة والعلوم في فلسطين بسهم وافر في إنشاء مكتباتهم، وبذل الكثير منهم كل غال ونفيس في إنشائها وتعميرها، "لكن القدر المحتوم ـ الذي لا مرد له ـ يقدر لبعضها عدم البقاء لتصبح ضحية جديدة من ضحايا الاغتيالات الصهيونية المتتالية على الميراث الفلسطيني، إذ لا ترال الحملات الصهيونية منذ مطلع القرن المنصرم تصب الصهيونية منذ مطلع القرن المنصرم تصب غضبها على مكتبات فلسطين وخرائن مخطوطاتها محاولة القضاء عليه بشتى الصور لعلمها بأهمية هذه المكتبات في حياة الشعوب ونهضتها" (١٠)..

ولقد كان النشاشيبي واحداً من أولئك الأدباء، حيث امتلك مكتبة لا تشبهها مكتبة، وقد وصفها الأستاذ أنور الجندي قائلاً: "لقد كان قصر

النشاشيبي في القدس ملاذاً للأدباء ومجمعاً للأدب وبه مكتبة من أنفس الكتب وأبرزها".

وعن مصير المكتبة يوجد قولان:

الأول: قول الأديب اللبناني والمجاهد عجاج نويهض (رحمه الله) في كتابه "رجال من فلسطين" (ص ١٧)، يقول: "في شهر أيار /مايو ١٩٤٨م، نهب بيت إسعاف النشاشيبي ومكتبته، وبيعت كتبه الثمينة بالأرطال بيع غنائم باردة"

والثاني: قول الأديب الأردني اللامع المرحوم يعقوب العودات الشهير بـ (البدوي الملثم) في كتاب "من أعلام الفكر والأدب في فلسطين" (ص١٢٧)، يقول: "لكن هذه المكتبة القيمة أطبق عليها من لا أخلاق لهم في نكبة عام ١٩٤٨م. عندما اجتاح بعض المرتزقة أحياء القدس العربية زعماً منهم أنها "أحياء يهودية" فنهبوا مكتبة إسعاف وحملوها إلى المدينة الزرقاء بالأردن وباعوها على مشهد مني بالرطل لأصحاب الأفران فذهبت طعمة للنيران".

### \* من آثاره القلمية:

عشق إسعاف عثمان النشاشيبي اللغة العربية فأثرى المكتبة العربية بعدة مؤلفات شعرية وأدبية ولغوية ونقدية ومقالات، كرسها لتخدم العربية ولتتناول عظماء العرب بما هم أهله من إبراز المحاسن والمنجزات، وله أيضا عدة كتب من مختارات ومحفوظات مدرسية تعد عنوان الذوق السليم في حسن الاختيار.

منها: "أمثال أبي تمام"، شرحها ونشرها تباعاً في مجلة النفائس، ١٩١٢م. و "كلمة موجزة في سير العلم وسيرتنا معه"، القدس \_ ١٩١٦م. و "مجموعة النشاشيبي"، القاهرة \_ ١٩٢٣م، وهي تضم:

أ \_ العربية وشاعرها الأكبر أحمد شوقي.

ب \_ اللغة العربية والأستاذ الريحاني.

ج \_ العربية في المدرسة (طبعت المجموعة في مصر \_ عام ١٩٢٨م).

وله أيضاً كتاب بعنوان "قلب عربي وعقل أوروبي"، القدس — ١٩٢٤م. و"البستان"، (أقوال عربية من شعر ونثر) مصر — ط١ ١٩٢٤م، وط٢ عربية من شعر ونثر) مصر — ط١ ١٩٢٤م. وط٢٥م. وط٢٠م. والغمة العربية"، القدس — ط١ الفلسطينيين، بيروت — (بدون تاريخ). و"العربية وشاعرها الأكبر أحمد شوقي"، القاهرة ١٩٢٨م. و"اللغة العربية والأستاذ الريحاني"، و"العربية في و"اللغة العربية والأستاذ الريحاني"، و"العربية في المدرسة، ١٩٢٢م"، و"البطل الخالد صلاح الدين المدرسة، ١٩٣٢م الخالد عملاء الدين والشاعر الخالد أحمد شوقي"، مطبعة بيت القدس، ط١ القدس — ١٩٣٢م. ط٢، الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، بيروت — (بدون تاريخ). و"الإسلام الصحيح"، القدس، ١٩٣٦م. و"مقام إبراهيم" (عن الزعيم السوري إبراهيم و"مقام إبراهيم" (عن الزعيم السوري إبراهيم

هنانو) ١٩٣٨م. و"نقل الأديب"، بيروت ١٩٥٦م. و"التفاؤل والأثرية في كلام أبو العلاء المعري"، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق للدون تاريخ). و"المجموعة الكاملة لمؤلفات إسعاف النشاشيبي"، تحرير الدكتور كامل السوافيري.

وله مخطوطات نذكر منها: "الأمة العربية"، وآمال النشاشيبي"، و"جماسة النشاشيبي"، و"جنة عدن"، و"المبهج".

ومن المؤلفات والدراسات النقدية التي صدرت حوله، نذكر:

"أديب العربية: محمد إسعاف النشاشيبي"، إسحق الحسيني، دار الطفل العربي، القدس، ١٩٨٧م. و "إسعاف النشاشيبي: عصره، حياته، أدبه وفكره"، ياسر أبو عليان وآخرون، دار الطفل العربي، القدس، ١٩٨٧م. و "إسعاف النشاشيبي"، محمد جمعة الوحش، منشورات وزارة الثقافة، عمان ــ ١٩٨٨م. و "إسعاف النشاشيبي"، أحمد عمر شاهين، دار المبتدأ، بيروت ــ ١٩٩٢م. و "أدبب العربية، إسعاف بيروت ــ ١٩٩٢م. و "أدبب العربية، إسعاف النشاشيبي، بأقلام أدباء العرب، بعد ٥٠ عاماً على وفاته"، ناصر الدين النشاشيبي، دار المبتدأ الشروق، عمان.

والمؤسف أنه لم ينهض من الباحثين أو الدارسين أو من أقربائه لجمع قصائده ونشرها في ديوان.

منح اسمه عام ١٩٩٠م، من منظمة التحرير الفلسطينية وسام القدس للثقافة والفنون.

الهوامش:

ا حندما أعلنت بريطانيا اعتزامها الانسحاب من فلسطين يوم ١٤ من أيار/ مايو ١٩٤٨م، وضمن تلك الظروف التي صنعتها لولادة الدولة اليهودية، أخذت المنظمات الصهيونية الإرهابية في تصعيد حرب الإبادة وأعمال العنف، واستخدام كافة الفساليب النفسية لبث النعر في نفوس الفلسطينيين وإجبارهم على الفرار من بيوتهم وأخذ الأراضي خالية من السكان فقامت لهذا العرض بتنفيذ العديد من المجازر البشعة ضد المدنيين العزل. وبحلول ١٤ من أيار/مايو المدنيين العزل. وبحلول ١٤ من أيار/مايو فلسطين أصدر مجلس الدولة المؤقت الصهيوني فلسطين أصدر مجلس الدولة المؤقت الصهيوني قرار إعلان قيام دولة (إسرائيل).

لدكتور عادل مناع في كتابه (لواء القدس في أواسط العهد العثماني (الإدارة والمجتمع: منذ أواسط القرن الثامن عشر حتى حملة محمد علي باشا سنة ١٨٣١م)، إلى أن المعلومات المتوافرة عن (آل النشاشيبي) تشير حتى أواسط القرن

التاسع عشر بوضوح إلى أن أفراد هذه العائلة لم يكونوا جزءاً من "أفنديات" القدس، وكان البارزون منهم تجاراً أصحاب مال لكن من دون الوظائف العلمية أو الجاه المرتبط بمكانة الأعيان المقربين من الدولة ورجالها، وبدأ بروز شأن العائلة فقط في أواخر القرن التاسع عشر أيام سليمان النشاشيبي وأولاده الدين تقلدوا الوظائف الرسمية ودخلوا عُلَّقات متشَعَبة مع الفلاحين في جبل القدس. وقد سمحت سياسة التنظيمات العثمانية بترجمة الوزن الاقتصادي إلى مكانة سياسية، فصار سليمان من أعضاء مجلس إدارة القدس الشريف، ثم إنه صاهر آل الحسيني فتُرُوج أخت عُمر فهمي أفندي الحسيني رئيس بلدية القدس لاحقاً ورزق منها أربعة أولاد هم عمر ورشيد وعثمان وإبراهيم وقد عزز كل من رشيد وعثمان مكانة العائلة السياسية وشغلا الوظائف الإدارية التي زادت في مكانتهما الاجتماعية فصارا من أعيِان القدس وأفندياتها في أواخرِ القرن التاسع عشر أما قبل ذلك فلم يعرف عن (آل النشاشيبي) أنهم تقلدوا وظائف علمية أو إدارية مهمة طوال قرون العهد العثماني. هذه الحقائق تخالف ما ورد في كثير من كتابات المستشرقين (الإسرائيليين) وغيرهم المذين ذكروا إسم هذه الأسرة مع الأسر المقدسية العِريقة من الأفنديات متأثرين كمآيبدو بأقوال أبناء الأسرة في فترة الاحتلال البريطاني وبمكانتهم العالية المنافسة لـ (آل الحسيني).

ع حجلة "الأصمعي": مجلة اجتماعية نصف شهرية ظهرت في القدس. وصدر العدد الأول منها حاملاً تاريخ ١٩ أب /أغسطس و ١ أيلول /سبتمبر ١٩٠٨م. وهي تعتبر أول مجلة عربية صدرت في فلسطين. وقد سماها صاحبها حنا عبد الله العيسي (الاصمعي) لولعه بالأصمعي وتكن بكنيته (أبي سعيد) وقد عالجت المجلة الموضوعات الاجتماعية والسياسية والتربوية والأدبية. طبعت (الأصمعي) في القدس في مطبعة جورجي حبيب حناتيا صاحب جريدة من المجلة أحد عشر عدداً في مدة خمسة أشهر ونصف وتوقفت عن الصدور بعد وفاة صاحبها بتاريخ ١٢ أيلول/ سبتمبر ١٩٠٩م. شارك في تحرير المجلة والكتابة فيها خليل السكاكيني وإسعاف النشاشيبي.

٤ مجلة "النفائس": أسس خليل بيدس مجلته الشهيرة (النفائس) عام ١٩٠٨م في مدينة حيفا، ثم نقلها بعد سنتين إلى مدينة القدس، وهناك استمرت في الظهور حتى عام ١٩١٣م، ثم توقفت وعاودت إلى الظهور لمدة عام واحد عام ١٩١٩م. وقد كانت (النفائس) مخصصة في أغلبها لنشر القصص. وقد ساهم إسعاف النشاشيبي في تحريرها.

- جريدة المنهل (خطية): تأسست في مدينة القدس عام ١٩١٣ م وكان يحررها السيد محمد موسى المغربي وهو منضد حروف، ومواعيد صدورها شهرية وتعالج المواضيع الأدبية والاجتماعية.

- حريدة "فلسطين": أسسها في مدينة يافا عيسى داوود العيسى بالاشتراك مع ابن عمه يوسف العيسى، الذي تولى رئاسة تحريرها يومئذ، وقد صدر العدد الأول منها في ١ كانون الثاني /يناير ١٩١١م.
- وكانت تصدر مرتين في الأسبوع فثلاث مرات. وفي عام ١٩٣٠م صارت جريدة "فلسطين" يومية، وكان مدير إدارتها داوود بندلي العيسى. وبسبب ممارسات وعدوان العصابات الصهيونية، توقفت الجريدة عن الصدور في ٧ نيسان /أبريل ١٩٤٨م، ووضعت عصابات العدو الصهيوني أياديها على مطابع الجريدة أثر سقوط مدينة يافا.
- امتازت جريدة "فلسطين" منذ صدورها وحتى السنوات الأخيرة من حياتها الطويلة بالخبرة المهنية. ويعود إليها الفضل في استحداث أبواب جديدة ومتنوعة. فقد أوجدت زاوية خصصت لمقتطفات من صحف البلدان المجاورة، بالإضافة إلى أنها أصدرت أعداداً ممتازة في عدة مناسبات اشترك في تحريرها كبار أدباء العرب أمثال: عباس محمود العقاد وخليل مطران وإسعاف عتمان النشاشيبي وخليل السكاكيني وأكرم عيتر وحمدي الحسيني وكامل الدجاني وصبحي زعيتر وحمدي الحسيني الفاروقي.
- ٧ \_ محمد سليمان: "الصحافة حارسة بقاء اللغة وتطورها في فلسطين (١٨٦٤ \_ ١٩٢٢م)، موقع وزارة الإعلام الفلسطينية (www.minfo.ps).
  - ٨ ـ المرجع السابق.
- ٩ \_ محمد عيد الخربوطلي: مقال: "رحلة في مكتبات القدس"، جريدة شرفات الشام عدد (٥١)، بتاريخ ٢٠٠٤/٠٦م. العصدد (٥٢)، بتصاريخ ٢٠٠٩/٠٥/٠٤م.
- ۱۰ \_ محمد كلاب: مقال: "أبرز المكتبات الفلسطينية المنهوبية وأعلامها"، موقوسع (www.alwatanvoice.com).

### أهم المصادر والمراجع:

#### الكتب:

- ١ ــ أحمد خليل العقاد، تاريخ الصحافة العربية في فلسطين، دار العروبة للطباعة والنشر، دمشق ــ ١٩٦٧م.
- ٢ \_ أحمد مرعشلي وعبد الهادي هاشم وأنيس صايغ، الموسوعة الفلسطينية، (القسم الأول)، ٤ مجلدات، إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق \_ ١٩٨٤م.
- ت خير الدين الزركلي، الأعلام، ٨ مجلدات، دار
   العلم للملايين، بيروت \_ ١٩٧٩م.
- ٤ ــ د. عادل مناع، أعالام فلسطين أواخر العهد العثماني (١٩٠٠ ــ ١٩١٨)، ط٢ ــ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت ــ ١٩٩٥م.

- د. عادل مناع، تاریخ فلسطین في أواخر العهد العثم
   ۱۷۰۰ ۱۹۱۸ ) "قراءة جدیدة"، ط۲ مؤسسة الدراسات الفلسطینیة بیروت، ۲۰۰۳م.
- ٦ ـ د. عادل مناع، لواء القدس في أواسط العهد العثماني (الإدارة والمجتمع: منذ أواسط القرن الشامن عشر حتى حملة محمد علي باشا سنة ١٩٣١م)، ط١ ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت ـ ٢٠٠٨م.
- ٧ ـ د. عبد الرحمن ياغي، حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة. حتى النكبة، المكتبة التجارية للطباعة والنشر، بيروت \_ ١٩٦٨م.
- ۸ ــ عجاج نویهض، رجال من فلسطین، ط۱ ــ منشورات فلسطین المحتلة، بیروت ـ ۱۹۸۱م.
- ٩ ـ د. قسطندي الشوملي، الاتجاهات الأدبية والنقدية في فلسطين، دار العودة للدراسات والنشر، القدس، ١٩٩٥م.
- ١٠ محمد سليمان، تاريخ الصحافة الفلسطينية (١٨٧٦ مؤسسة بيسان للصحافة والنشر، قبرص ١٩٨٧م.
- ١١ \_ محمد سليمان، تاريخ الصحافة الفلسطينية، الجزء الأول (١٨٧٦ \_ ١٩١٨)، الجزء الثاني (الصحافة الفلسطينية والانتداب البريطاني)، الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين والإعلام الموحد \_ م. ت.ف، ط١ \_ مؤسسة بيسان للصحافة والنشر والتوزيع، نيقوسيا، قبرص \_ ١٩٨٧م.
- ١٢ ــ د. ناصر الدين الأسد، محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة ــ ١٩٥٧م.
- 1 ٤ \_ يعقوب العودات (البدوي الملثم)، أعلام الفكر والأدب في فلسطين، ط٢ \_ وكالة التوزيع الأردنية، عمان \_ ١٩٨٧م.
- ۱۰ \_ يوسف ق خوري، الصحافة الفلسطينية في فلسطين ( ۱۸۸۷ \_\_\_ ۱۹۶۸)، الاتحاد العام للكتاب و الصحفيين، مؤسسة الدر اسات الفلسطينية، بيروت \_\_ 19۷۱م.

#### المقالات:

- ١ \_ محمد سليمان: "الصحافة حارسة بقاء اللغة وتطورها في فلسطين (١٨٦٤ \_ ١٩٢٢ م)"، موقع وزارة الإعلام الفلسطينية (www.minfo.ps).
- ٢ \_ محمد كلاب: مقال: "أبرز المكتبات الفلسطينية المنهوب\_\_\_\_\_\_
   المنهوب\_\_\_\_\_\_\_
   وأعلامه\_\_\_\_\_\_
   (www.alwatanvoice.com)
- محمد عيد الخربوطلي: مقال: "رحلة في مكتبات القصد القصد القصد القصد القصد (١٥)، بتاريخ (١٥)، بتصد الريخ (١٥)، بتصد (١٥)،

qq

أسماء في الذاكرة

# قسطاكي الحمصيي ومراسلاته الأدبية

محمد السلوم \*

في البدء كانت الرسالة ...

رابطاً أساسياً ووحيداً يجمع بين من تعارف من أبناء عصر النهضة، ولم يكن قسطاكي الحمصي بوصفه واحداً من أبناء هذا العصرب بعيداً عن جو المراسلة، إذ كثيراً ما غضب لأن رسالة ما تأخرت في الوصول إلى وجهتها، وكثيراً ما عاتب مراسليه لتقصيرهم في مكاتبته وتأخرهم في الرد على رسائله، هذا الشره للمراسلة لا يمكن تفسيره إلا بشره أكبر للمعرفة والحوار وكسر العزلة التي استمرت فترة طويلة.

يحاول هذا البحث مقاربة الإرث الرسائلي لقسطاكي الحمصي متبعاً في ذلك أسلوب العرض والتوصيف المبسط.

المصدر معظمها من الرسائل الواردة على الحمصي .

أما المحاولة الثانية؛ فكانت الأهم والأكثر شمولية، وهي محاولة الأب الدكتور كميل حشيمة اليسوعي في كتابه "رسائل متبادلة بين الشيخ إبراهيم اليازجي وقسطاكي الحمصي" (٦) الصادر عام ١٩٨٨ وفيه عرض الدكتور حشيمة لـ ٢٩ رسائل الحمصي لسائل اليازجي و ٥ رسائل من رسائل الحمصي لأستاذه.

ولعله يحقّ للمُلاحِظ الانتباه إلى أن الحمصي لم يكن \_ في معظم ما نُشِر من رسائل \_ مركز الاهتمام وبؤرته، إذ كان الاهتمام موجهاً على الدوام تجاه إبراهيم اليازجي، ولعل الحمصي نفسه قد ساهم بذلك من خلال تعصبه الشديد لليازجي.

١- تعريف عام برسائل قسطاكي المنشورة:

منذ فترة مبكرة أدرك الحمصي أهمية بعض رسائل مكاتبيه فنشر قسماً لا بأس به من رسائل أستاذه إبراهيم اليازجي(١) في مجلة "النفائس العصرية" المقدسية(٢)، لصاحبها خليل بيُدس(٣)، وظهرت بعض هذه الرسائل مرة أخرى في كتاب العقد الذي جمع بعض أخبار اليازجي وآثاره، وفي كتاب "رسائل اليازجي ويليها ديوانه التاريخي(٤)".

أما بعد وفاة الحمصي عام ١٩٤١ فلم نشهد سوى محاولتين لنشر إرثه الرسائلي، المحاولة الأولى؛ كانت لأستاذنا الدكتور محمد التونجي في كتابه "قسطاكي الحمصي: شاعراً وناقداً وأديباً"(٥) الصادر عام ١٩١٩، حيث حوى الكتاب فصلاً قصيراً ضُمنً ١٥ رسالة مختلفة

<sup>\*</sup> مدرس النقد الحديث، والمعاصر في كليات درعا.

٢ - رسائل جديدة وشخصيات عديدة:

بعد عشرين سنة على محاولة الأب كميل حشيمة أتيحت للباحث فرصة الاطلاع على ما خلفه الحمصي من أوراق وكتب حافظ عليها أحفاده بشكل قل نظيره، وبعد مراجعة أكداس الأوراق والصحف تبين أن إرث الحمصي من الرسائل يتجاوز المئات لا عشرات الرسائل كما كان معروفا، ويمكننا أن نقرر: إن جميع ما نشر من الرسائل لا يتجاوز نسبة الـ ١٢ بالمئة من الرسائل المكتشفة، وإن ما نشر من رسائل المكتشفة، وإن ما نشر من رسائل الاجتمام – بالكاد يتجاوز نسبة الـ ١٠ بالمئة من مجموع الرسائل الفعلي لهذا الرجل(٧).

الرسائل الجديدة هي في معظمها رسائل واردة وقلة قليلة منها خطها الحمصي بيده، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى جوهر عملية المراسلة التي تقتضي إرسال الرسالة الشخصية واستقبال رسالة الآخر (٨).

تتوزع الرسائل الجديدة مجموعة متباينة الاهتمامات والميول؛ فمنهم الأديب واللغوي والصحفي والسياسي والصديق والتاجر، وهي في مجملها تناقش قضايا العصر عامة وقضايا تتصل بالحمصى خاصة.

### آ- أهمية هذه الرسائل:

يمكن الحديث عن أهمية هذه الرسائل على مستويين؛ الأول يتصل بالعصر، والثاني يتصل بالحمصى نفسه.

أولاً: أهمية هذه الرسائل بالنسبة للعصر:

تُعدّ هذه الرسائل وثائقَ صادقة لعصر لا نعرف عنه سوى القليل على الرغم من قِصر الفترة الزمنية التي تفصلنا عنه، وتعكس بوضوح هموم النخبة المثقفة، وتكتلاتها وتحالفاتها، وعداواتها وهمومها، كما تعكس الواقع الاجتماعي المعاشي وهموم الإنسان العادي، وتعكس أخيراً الواقع السياسي بما حواه من اتجاهات متناقضة وتخوفات مشروعة على مستقبل بعض أجزاء الوطِن كِاللِّواء وفلسطين. وفي الرسائل المكتشفة ما يُعدّ أمثلة واضحة لكل ما سبق ذكره نحجم عن إيرادها هنبآ تقيدا بعنوان البحث وموضوعه "الرسائل الأدبية"، ونكتفي منها بمثال واحد هو جزّء من رسالة أخليل بيدس مؤرخة في ٧٢/آب/١٩٢١ يقول فيه: "المراقبة على الصحف عندنا لا تزال على أشدها ولعلهم يتوسلون بها لإخماد كل صوت من فلسطين على الاحتجاج وَالْمُطَالِبَةُ ... وَفَدَنَا إِلَانَ فَيَ لَنَدَنَ وَقَدَ انْقِطَعَتَ كُلُّ صلة بينه وبين الأمة، وليس للأمة أن تعضده

برأيها العام على صفحات الجرائد لأن الجرائد مكمومة الفم لا تستطيع أن تكتب شيئاً في موضوع القضية الوطنية ... يريدون أن يبتلعوا البلاد والعباد هنا في القرن العشرين قرن الدم والهمجية، ويريدون في الوقت نفسه أن يُظهروا للملا الأوروبي والأميركي أن الأمة العربية في فلسطين راضية بالصهيوينة راضية بهذه الحالة "السعيدة" التي وصلت إليها في ظل إنكاترا "العادلة"، أخذت الحكومة الأن تضع يدها هنا وهناك على بعض البقاع من أملاك الوطنيين وتسلمها لليهود وليس للوطنيين إلا أن ينظروا ويحتجوا وقد بُحّت أصواتهم من الاحتجاج فلاحول ولا ...".

ثانياً: أهمية هذه الرسائل بالنسبة للحمصي: تتبدى أهمية هذه الرسائل بالنسبة للحمصي في نقطتين:

الأولى: تتصل بحياته وتطوره الفكري، من شاب يسال إعلام عصره عن تعريب بعض الكلمات الأعجمية، إلى عالم يُسأل عن هذه القضايا وغيرها من قضايا الأدب والنقد واللغة. ومن طالب علم يلهث وراء تحصيل المعرفة من بطون الكتب والمجلات إلى بحّاثة يترصد هذه الكتب والمجلات ويعدّ عليها هفواتها وسقطاتها. كما أنها تعكس تطور العلاقات الإنسانية التي ربطت قسطاكي الحمصي بأبناء عصره، ففي الرسالة الأولى - بحسب ما بين أيدينا - للبيبة هاشم (٩) صاحبة مجلة "فتاة الشرق" القاهرية تفتتح الكاتبة رسالتها المؤرخة في ١٦/ كانون الأول/ ١٩٠٩ بالعبارة الأتية: "حضرة الماجد عزتلو اسطاكي بك حمصي الأفخم"، وفي رسالتها الأخبرة المؤرخة في ٧/ أيار/ ١٩٣٩ تفتتح رسالتها بعبارة: "حضرة الصَّدِيق العزيز"، هذا النطور في العبارة لا يمكن عدّه أمراً طبيعياً خصوصاً إذا علمنا أن المراسل امرأة عربية تعيش في النصف الأول من القرن العشرين.

الثانية: وهي الأهم، تتلخص في دور هذه الرسائل في الكشف عن مؤلفات مجهولة لقسطاكي الحمصي، والقسم الأكبر من الرسائل التي أفادت هذا الغرض هو رسائل الصحفيين وأصحاب المجلات التي نشرت مقالات الحمصي ودراساته، ومن الأمثلة على ذلك:

- رسالة حليم دموس (١٠) صاحب جريدة المهدّب البيروتية المؤرخة في ١/ تشرين الأول/ ١٩١٣، يقول فيها: "يا أخا الفضل والأدب! جاءتني رسالتك الغرّاء منذ أيّام وفي طيّها مقالتك البليغة، فلم أشأ تقديم شكري إلاّ بعد أن صدّرت مهدّب اليوم بما جادت به قريحتك الفياضة. أبقاك الله منهلاً عذباً لورّاد الأدب، ومنتجعاً لمروّاد لغة العرب، بمنّه تعالى وتسديده".

رسالة إلياس قنصل(١١) صاحب مجلة المناهل الأرجنتينية المؤرخة في ٢٠/ آذار/ ١٩٣٨، يقــول فيهــا: "لقــد قــررت إدارة مجلـــة المناهل أن تُصدِر في القريب عدداً خاصاً بعنترة بن شداد العبسي، فإذا رأيتم يا حضرة الأستاذ أن تتكرموا بإتحاقنًا بكلمة من يراعكم البارعة عن هذا البطل والعاشق والشاعر العربي كان شكرنا لكم جزيلاً، وإننا نترك على ذوقكم السليم اختيار الموضوع الذي يروقكم من حياته أو من أدبه"، وبعد ثلاثة أشهر عاد قنصل ليطلب الأمر ذاته في حِزيران، ثم انقطعت المراسلة بين الرجلين دون أن نعلم إن كان الحمصى قد كتب هذا المقال فعلاً، ولم نجد بين أكداس الأوراق مقالاً عن عنترة، ولكن عند مراجعة ديوان عنترة في مكتبة الحمصى كان ثمة ورقة مطوية ضمّت مقالاً مفاجئاً عن عنترة وقف فيه الحمصى الناقد موقفاً سلبياً من "البطل والعاشق والشاعر العربي" فرفض شعره انطلاقاً من موقف أخلاقي يرفض سفك الدماء والدعوة إلى القتال.

المثال الأخير يبين دور هذه الرسائل في ظهور بعض كتب قسطاكي الحمصي والمقصود هذا كتابه "أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر"، يقول عيسى إسكندر المعلوف(١١) في رسالته المؤرخة في ٣/ تشرين الثاني/ ١٩٢٢. بعد القبلة وبث الشوق لمشاهدتكم وشكوى البعاد، أعرض أن ما تكتبونه حضرتكم من المقالات الرائعة في مجلة الشعلة عن تراجم أدباء حلب نطالعه مع حضرة رئيس المجمع(١٣) والإخوان نطالعه مع حضرة رئيس المجمع(١٣) والإخوان أعضائه الذين يشتركون معي بكل إعجاب وحبذا لو طبعتم ذلك بكتاب على حِدة تقدمون عليه كلمة في حلب وتاريخها ونحو ذلك فتتم الفائدة". في حلب قد طبعت المقالات في كتاب عام ١٩٢٥ في مئتي نسخة فقط أهداها الحمصي لأصدقائه وزملائه في المجمع العلمي العربي بدمشق(١٤).

ب- أهم الموضوعات الأدبية في هذه الرسائل:

لا يمكن القول إن هذه الرسائل كانت رسائل أدبية خالصة كما نفهم اليوم صفة الأدبية، إذ احتوت على اللغة والأدب والنقد وخلطت بينها جميعاً وجعلتها تحت اسم واحد هو الأدب، لذلك سنقسم موضوعات هذه الرسائل إلى موضوعات لغوية وموضوعات أدبية \_ نقدية.

### أولاً: الموضوعات اللغوية:

إن أكثرية الرسائل الأدبية المكتشفة تعالج القضايا اللغوية، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة العصر، حيث كان الهاجس الأول إحياء اللغة العربية وبث الحياة في أوصالها بعد جمود

طويل، ولذلك نشطت حركة التعريب واستحداث ألفاظ جديدة لتحل محل الألفاظ الأعجمية التي تسربت إلى أقلام كتّاب الصحف والمجلات. وقد سكن هذا الهاجس قسطاكي الحمصى منذ بداياته الأدبية إذ كان دائم السؤال عن مشروعية بعض الالفاظ وسلامتها اللغوية، وحاول استبدال ألفاظ بأخرى لم يجدها ملائمة، كمحاولته استبدال لفظة "المبصرة" بلفظة "الزجاجات"، وقد استفتى في ذلك أستاذه البازجي فأجابه في رسالة مؤرّخة في ٢٠٠ نيسان/ ١٩٠٣ بقوله: "أمَّا ما ذكرتم من استعمال المبصرة للزجاجات التي توضع على العينين فالظاهر أنها ليست اللفظة الملائمة لهذا الموضع؛ لأنها لا تنطبق على المقصود إلا بتكلف إذ يُقِال أبصرتُ الشيء، ولا يُقالَ أبصرت فلانا الشيء أي جعلته يبصره، وما نقلتموه عن الأخفش إنماً ذهب فيه مذهب المجاز العقلي وهو إنما يصلّح في مقام التّخريج والتأويل لا في مقام الوضع، علي أنا إلى الآن لم نجد من وضع لهذه الزَّجاجاتُ لفظاً يحسن استعمالُه، فالظاهر أنهُ لابد لنا الإن من البقاء على لفظ الزجاجات إلى أن يُفتح على أحد كتابنا بلفظة تفضلها، وقد حاولتُ غيرً مرَّةً أن أضع لها لفظة فلم أوقَّق إليها".

وبعد أن امتد العمر بالحمصي أصبح مرجعاً يُسأل عن هذه القضايا، فهاهي لبيبة هاشم تسأله في رسالتها المؤرّخة في ٩/ آذار/ ١٩٣٢: "هل لديكم كلمة تقابل "مشوار" بمعنى المشي مسافة بقصد التنزّه في اصطلاح العامة؟".

لقد انطلق قسطاكي الحمصي في جهوده التعريبية من موقف محافظ رافض الخروج عمّا استنه القدماء من أوزان وقواعد، هذا الأمر – كما تظهر لنا الرسائل – لم يكن محط إجماع أعضاء المجمع العلمي بدمشق إذ يطرح فارس الخوري(١٥) على الحمصي رأياً مخالفاً يخلط فيه بطرافة بين السياسة واللغة، يقول في رسالته المؤرّخة في ٥٧/ السياسة واللغة، يقول في رسالته المؤرّخة في ٥٧/ عمّا استنه الغابرون أضمن المماشاة العصر ومقابلة الناشئ من الحاجات. فإذا اعتبرنا اللغة كائناً حياً؛ وجب لها النمو والتطوّر تبعاً لرقيّ الأجيال الصاعدة وتبدّل حاجاتها. وليس من العدل أن نجعل للأموات سلطاناً على الأحياء مادمنا من أنصار الديموقراطية الذين ينكرون حقّ الدكتاتورية على الأحياء فبالأحرى أن ننكره على الأموات.

وثمة قضية أخرى تتصل باللغة تركت أصداء واسعة في مراسلات الحمصي، هي قضية مجمع اللغة العربية في القاهرة، لقد وقف قسطاكي الحمصي ومراسلوه موقفاً سلبياً من هذا المجمع واعتبروا أعضاءه قليلي الخبرة وفاقدي الأهلية والكفاءة العلمية، ونال أنستانس الكرملي(١٦) النصيب الأكبر من هجوم قسطاكي ومراسليه. تقول لبيبة هاشم في رسالة مؤردة في ٣١/ آذار/ ١٩٣٤: "كنت أنتظر

أن يستفيد العالم الأدبي العربي من وجودكم في المجمع اللغوي المصري ولكني لدى اطلاعي على بيّان أسماء من تعينوا فيه أدركت أن أمره سيكون فوضى أدبية لا يليق بمقامكم العلمي الانحطاط إليها، وعليه ارتحت لعدم ترشيح نفسد للانتظام في عضويته". ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ تجاوز في بعض الرسائل حدود اللباقة والذوق العام لتتحول هذه الرسائل إلى بيان طويل مَن السباب والشتائم المقذعة، ومن ذلك رسالة السعد خليل داغر (١٧) المؤرّخة في ٧/ آذار/ ١٩٣٤، التي هاجم فيها أنستانس الكرملي بشكل غير مبرر . ولعل معرفة أن أنستانس الكرملي كان يشهّر باليازجي على صفحات الصحف والمجلات وينسب إليه الأغلاط؛ يفسّر كثيراً أسباب هذا الهجوم الذي شنه تلاميذ اليازجي دفاعاً عن استاذهم المعصوم عن الخطأ كما يظهر من ر سائلهم.

ثانياً: الموضوعات الأدبية - النقدية:

قليلة هي القضايا الأدبية المحضة التي تعرضها رسائل قسطاكي الحمصي ومراسليه مقارنة بالقضايا اللغوية، فبعضها كان يكتفي بنقل أخبار الأدب وأهله، وبعضها الآخر طرح على استحياء وعجل آراءه في بعض الفنون والمؤلفات.

فمن الأول رسالة لعادل الغضبان (١٨) مؤرّخة في ٧/ تموز/ ١٩٢٧، يقول فيها: "أنباء آخر ساعة: (تخانق) شوقي مع لجنة تكريمه وابتدؤوا بالسباب والشتيمة ... والدكتور هيكل، الدكتور هيكل الدي كتب تلك المقدمة البديعة للجزء الأول من ديوان شوقي، هو نفسه، نعم هو نفسه يكتب الفصول الطوال في ذم أخلاق شاعر الأخلاق ... شوقي".

ومن الثاني رسالة لقسطاكي الحمصي مؤرّخة في ٤/ أيار ١٩٣٧، ضمنها رأيه في مؤرّخة في ٤/ أيار ١٩٣٧، ضمنها رأيه في عرّبتها عن موسِّه وذلك أنني رأيت في جرائد الشام وحلب كثيراً من شباب المسلمين وقد درسوا الفرنسوية يفعلون كالطلاب المصريين في تعريب شعراء الفرنسيس نثراً، وأنتم لا تجهلون أن حلّ النظم العربي لو نثرناه \_ كما يفعلون \_ لما كان الأ خلطاً و هدياناً أو ركاكات و عياً وإن أكثر هم بل كلهم لم يقرأ تعريباً جيداً ... فتسليت في تعريب قطعتين و هذه إحداهما ولعلي أنشر هما في إحدى صحف الشام، فقل لي إن كنت في نظركم مسلياً و مصلياً بها".

ولم تخلُ بعض الرسائل من آراء نقدية نالت حظها من الشرح والتوضيح، وتوجيهات أدبية

كان لها تأثيرها المهم على مسيرة قسطاكي الحمصي النقدية، ونمثل لذلك برسالتين اليازجي نشرتا في كتاب "رسائل متبادلة"، يعرض اليازجي في الأولى المؤرّخة في ١٧/ تشرين الأول/ ١٩٠٠، لرأيه في موشحات الحمصي فيرى أن هذا الفن "أخفّ محملاً على الآذان، وأقرب تناولاً للمعاني، وأبعد عن ملل السامع بما يتبدّل عليه من القوافي، فهو من هذا القبيل أشبه بالشعر الإفرنجي، الذي طالما حامت حواليه أشعراء هذا العصر، حتى أن بعضهم خالفوا في قوافي القصيدة الواحدة، فما زادوا على أن كسوا نظمهم لباساً من الهجنة، إذ كان لا يرجع إلى ترتيب ولا يجري على شيء من التناسب الذي هو قاعدة الجمال. ولذلك كان الموشّح من هذا الوجه، أفضل يمرن الشعر على الإرتباط الذي يضمّ الموشّح كله ما بين أجزائه من الارتباط الذي يضمّ الموشّح كله معروف"(١٩).

في الرسالة الثانية المؤرّخة في ٢١/ تشرين الأول/ ١٩٠٣، يثني اليازجي على نية الحمصي التأليف في علم الانتقاد ويعطيه رأيه في أهمية هذا العلم ويوجهه بشكل خفي للعناية بنقد الأمدي، يقول اليازجي: "أنا في انتظار ما دبّجه قلمكم البليغ في علم الانتقاد، مما سيكون له أعظم فائدة لكتابنا، ويكون لساناً ناطقاً بفضلكم لإدخالكم هذا العلم بين قراء العربية. أما ما سألتم عنه من وجود كتاب عربي يبحث في هذا الفن، فإني لم أسمع بأحد كتب فيه من يبحث في هذا الفن، فإني لم أسمع بأحد كتب فيه من العرب، بل هو من العلوم المجهولة عندهم تماما، كما يتبين من طريقتهم في الانتقاد، فإنه لا يتعدّى عندهم التحامل أو التشيّع، ولو بجعل الباطل حقاً والحق بالمقدمين، ولعل أفضل ما كتب في النقد كتاب الموازنة بين أبي تمام والبحتري" تأليف الآمدي، فإنه توسط بين الجانبين، وإن كان يُستشفُ من أثناء فإنه توسط بين الجانبين، وإن كان يُستشفُ من أثناء كلامه التشيّع للبحتري" (٢٠).

#### ٣ - خاتمة:

حاول البحث استعراض رسائل قسطاكي الحمصي عامة ورسائله الأدبية خاصة، ووقف على عدد محدود منها أتاح التعرف على أهم قضاياها وموضوعاتها التي تشعبت وتعددت، ولكن هذا التعدد لم يكن تشتتا وفوضى إنما كان محكوماً بقناعة خفية مجتمت على أديب عصر النهضة أن يكون رائداً في مجتمعه وساعياً للنهوض بشتى مجالات الحياة، ولعل الحمصي قد عرض ذلك بكل وضوح في رسالة تشكل خير خاتمة لبحثنا هذا، كان قد كتبها رداً على رسالة لمصباح طبّارة (٢١) سأل فيها الحمصي رأيه في موضوعات جريدة يعتزم إصدارها تحت اسم الوحدة"، يقول الحمصي: "أرى أن تكون الجريدة منصرفة أو منقسمة إلى خمسة أغراض أو أقسام،

فالقسم الأول لنشر الأخبار البرقية ثم يُتبع بملخص حوادث الحكومة أو الحكومات السورية وما يُنتظر منها أو ما تعِد بإجرائه إلى ما يتعلق بذلك من نصيحة أو نقد أو بيان مما نشره رهن إرادة إدارة المراقبة، والثاني للمقالات الوطنية أي ما يَخَلَقُ في النفوس حب ألوطن ومعرفة قدر الوطنية والتعلق باللغة التي هي جامع الوطنية، فإننا كلنا والحمد لله موحدون، وأما بهذا الوطن فمشتركون، وأنـتم تعلمـون أن السـماء غنيــة عـن اختلافاتنــا ومنازعاتنا في بيان خوافيها وكشف ما فيها وتحديد كيفيتها وتعيين ماهيتها، وأما سورية ففي حاجة إلى استثمار أرضها واستخراج معادنها وفتح عيونها ومسح وجهها وتعهده بالغسل تارة وبالريّ أخرى، والعناية بأنفها وآذانها أي جبلها ووديانها، وإحياء قديم صنائعها وإنماء تروتها وكل ذلك لا يتم إلا بالأيدي العاملة والقلوب المخلصة المتحدة في محبة سورية الوطن العزيز، والثالث مقالة أخلاقِية تأتي عَلَى أحسن ما مُدح عند العرب من الأخلاق الفاضلة وعلى حبّ ما نتمناه لنا من محاسن الأخلاق الغربية، والرابع مقالة علمية في يوم من أيام الأسبوع كالخميس مثلا تتناول ما يفيد العامة وبعض الخاص كجغرافية بلاد سورية وعدد أهليها وقراها وأثمارها ونتاجها وطرقها وما إلى ذلك، أو بحث فَى الطب أو الهندسة أو غيره من العلوم العملية، والخامس غرائب حوادث العالم، والسادس رسائل الجهات مما يفيد العموم لا غرض ثناء على قِائمقِام او مدير بريد، واخيراً إعلانات. إنِي ارى أننا أحوج إلى معرفة ثمار بلادنا وغلات أرضينا منا إلى معرفة أحوال الثائرين في إيرلندا أو في الصين أو ما قاله وزير مالية إنكلترة، وإن معرفة عدد سكان بلادنا وضياعنا ومزارعنا وطرقنا أكسب لنا وأشرف من معرفة خريطة أوربا كلها وجهل هذه، وإن كتابة سطرين صحيحين من الخطأ في العربية أشرف للسوري في أعين الأوربيين من تأليف كتاب بالإنكليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية وجهله مبادي القواعد من لغته، فإن تقاعد اهل الوطن عن معاونتك بعد هذا كله كنتم والشك من الخاسرين مادّة وكانوا من الأخسرين مادّة ومعنى، وأختم داعياً لكم بالتوفيق و السلامة".

قسطاكي الحمصي ٢٩/آب/١٩٢

الهوامش:

 ١- "إبراهيم اليازجي: ١٨٤٧-١٩٠٦، عالم بالأدب واللغة، تولى إصدار عدد من المجلات وترك عدداً من المؤلفات في اللغة والأدب، ولد في

بيروت وأتقن العبرية والسريانية والفرنسية، كان من الطراز الأول من كتاب عصره، وانتقى كثيراً من الكلمات العربية لما حدث من المخترعات، نظم الشعر الجيد ثم تركه، ومما امتاز به جودة الخط وإجادة الرسم والنقش والحفر، وكان رزقه من شق قلمه فعاش فقيراً غني القلب أبي النفس، ومات في القاهرة ثم نقل رفاته إلى بيروت". من ترجمته في أعلام الزركلي، ص: ٧-١/٧٠ج: ١.

- ٢- نشر الحمصي هذه الرسائل تحت عنوان "من آثار اليازجي" في ٦ أجزاء استمرت من عام ١٩١٣ إلى عام ١٩١٨.
- ٣- "خليل بيدس ١٩٤٩-١٩٤٩: مترجم عن الروسية، أول من اشتهر بكتابة القصة في فلسطين. ولد في الناصرة، عمل في التدريس وأدار عدة مدارس صغيرة، أصدر مجلة النفائس العصرية بحيفا والقدس بين عامي ١٩٠٨-١٩١١، ثم أعادها بحيفا سنة ١٩١٩، هرب بعد النكبة إلى عمان فبيروت حيث توفي فيها، له مجموعة من الكتب أكثرها مترجم عن الروسية". من ترجمته في أعلام الزركلي، ص: ٣١٣، ج: ٢.
- ٤- جمع الكتاب الأول حبيب ابن أخ إبراهيم اليازجي ونشر في مصر دون تاريخ، أما الكتاب الثاني فقد عني بنشره يوسف توما البستاني، وصدر عن مكتبة العرب بمصر عام ١٩٢٠.
  - ٥- دار الأنوار بيروت.
  - ٦- دار المشرق ش.م.م بيروت.
- ٧- تجدر الإشارة إلى أن العدد الكلي للرسائل بلغ ٣٧٥ رسالة، ١١٢ منها بخط قسطاكي الحمصي، و ٣٦٥ رسالة بخط مكاتبيه.
- ٨- رسائل الحمصي الباقية هي بعض مسودات الرسائل التي قام بإرسالها، وقد قام بتبييض بعضها لما لها من أهمية في نظره، كردوده على اليازجي.
- 9- "لبيبة هاشم ١٩٤٧- ١٩٤٧: كاتبة وباحثة ولدت في لبنان وانتقلت مع بعض عائلتها إلى مصر وتتلمذت للشيخ إيراهيم اليارجي، أصدرت مجلة فتاة الشرق علم ١٩٠٦، ودعيت للمحاضرة في الجامعة المصرية سنة ١٩١٦- ١٩١١ فألقت محاضرات المصرية سنة ١٩١٦، ولا فألقت محاضرات في سورية عام ١٩١٩، وسافرت إلى تشيلي سنة ١٩٢١ فأنشأت مجلة الشرق والغرب في سانتياغو سنة ١٩٢٣، وعادت إلى القاهرة عام ١٩٢٤ وتابعت اصدار فتاة الشرق إلى أن توفيت". من ترجمتها في أعلام الزركلي، ص: ٢٤٠، ج: ٥
- 10- "حليم دموس": ١٩٥٨-١٩٥٧، متأدّب له نظم كثير، ولد في لبنان وسافر إلى البرازيل ثم عاد إلى بلده، شارك في تحرير جريدة المهدّب، واستوطن دمشق بعد الحرب العالمية الأولى، توفي في بيروت، له مجموعة من المؤلفات". من ترجمته في أعلام الزركلي، ص: ٢٧٠، ج:٢.
- 11- "إلياس قنصل: ١٩١٤-١٩٨١، شاعر من أدباء المهجر، ولد في سورية وهاجر إلى البرازيل عام

- 1970، ثم انتقل إلى الأرجنتين، أصدر عدداً من الصحف والمجلات في الأرجنتين ودمشق، له أكثر من 63 كتاباً بالعربية والأسبانية". من ترجمته في تتمة الأعلام، لمحمد خير رمضان يوسف، ص: ٧٧، ج: ١.
- 11- "عيسى إسكندر المعلوف: ١٨٦٩-١٩٥١، مؤرخ باحث من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق والمجمع اللغوي بالقاهرة، ولد في لبنان، وضع عدداً من الكتب المدرسية وشارك في تحرير عدد من المجلات وأصدر بعضها، وله عدد كبير من الكتب، وهو والد الشعراء الثلاثة فوزي وشفيق ورياض". من ترجمته في أعلام الزركلي، ص: ١٠١، ج: ٥.
- 17- "محمد كرد علي: ١٩٥٣-١٩٥٣، رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق ومؤسسه، وصاحب مجلة المقتبس و المؤلفات الكثيرة". من ترجمته الطويلة في أعلام الزركلي، ص: ٢٠٢، ج: ٦.
- ١- تنظر مقدمة عبد الله يوركي حلاق للطبعة الثانية من الكتاب، التي أهدتها مجلة الكلمة لقرائها ونصرائها ١٩٦٩/١٩٦٨، مطبعة الضاد حلب.
- 10- "فارس الخوري: ١٩٦٢-١٩٧٢، من رجالات السياسة والأدب في سورية، انتخب نائباً عن دمشق إلى مجلس "المبعوثان" العثماني عام ١٩١٢، ثم احترف المحاماة، انتخب عضواً في المجمع العلمي العربي عام ١٩١٩، نفي عدة مرات، وعين أكثر من مرة رئيساً لمجلس النواب السوري، كما مثل سورية في منظمة الأمم المتحدة مرات، وتوفي في دمشق، له بعض الكتب القانونية وبعض الأشعار ". من ترجمته في أعلام الزركلي، ص: ١٦٨، ج: ٥.
- 17- أنستانس الكرملي: 13 14 19 19 ، هو بطرس يوسف عوّاد، عالم بالأدب ومفردات العربية وفلسفتها وتاريخها، ولد في بغداد وأتقن عدداً من اللغات القديمة والحديثة، كان من أعضاء مجمع المشرقيات الألماني والمجمع العلمي العربي بدمشق والمجمع اللغوي بمصر، له عدد كبير من المؤلفات، توفي في بغداد، ولم يترك يوماً ثوبه الرهباني". من ترجمته في أعلام الزركلي، ص: من عربه عليه عليه عدد كبير من المهاني".
- 1٧- "أسعد خليل داغر: .... ١٩٣٥، أديب لبناني، عمل في التدريس، ثم انتقل إلى مصر حيث

- شارك في تحرير المقطّم، توفي في القاهرة، وله عدد من المؤلفات والترجمات وديوان شعر كبير". من ترجمته في أعلام الزركلي، ص: ٣٠٠، ج:١.
- 11- "عادل الغضبان: ١٩٠٨-١٩٧٢، متادّب حلبي الأصل له نظم أكثره في المناسبات، ولد في مرسين وسافر في صباه إلى القاهرة، عمل في مطبعة دار المعارف وتولى تحرير مجلتها "الكتاب"، سُمّي عضواً للمجلس الأعلى للفنون والآداب بمصر وتوفي بالقاهرة، له مؤلفات عديدة تتوزع بين المسرح والقصة والشعر والدراسات". من ترجمته في أعلام الزركلي، ص: ٢٤٢، ج:٣.
  - ۱۹- رسائل متبادلة، ص: ۵۹- ۲۰
    - ۲۰ رسائل متبادلة، ۲۸ ـ ۲۹
- ٢١- لم نجد في كتاب التراجم المتاحة بين يدينا على كثرتها، وعلى شبكة الإنترنت، أية معلومات حول "مصباح طبارة".

### مراجع البحث

- رسائل قسطاكي الحمصي المخطوطة والمودعة في مكتبته الشخصية في منزله بحلب.
- ادباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، قسطاكي الحمصي، هدية مجلة الكلمة لقرائها ونصرائها ١٩٦٨، مطبعة الضاد، حلب.
- الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة ١٥٠٠
- ٣- تتمة الأعلام للزركلي، وفيات ١٣٩٦-هـ-١٤١٥ محمد ١٩٧٦ محمد ١٩٧١ والثاني، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم بيروت، الطبعة الثانية-٢٠٠٢.
- وسائل متبادلة بين الشيخ إبراهيم اليازجي وقسطاكي الحمصي، جمعها وحققها وقدم لها الأب كميل حشيمة اليسوعي، دار المشرق ش.م.م، بيروت، ١٩٨٨.
- ٥- قسطاكي الحمصي: شاعراً وناقداً وأديباً، الدكتور محمد التونجي، دار الأنوار – بيروت، الطبعة الأولى – ١٩٦٩.

qq

### ملحق (١): أهم الرسائل الأدبية المكتشفة

| المرسل | الرسائل | المرسل | الرسائل |
|--------|---------|--------|---------|

| من إلياس قنصل         | ٤  |
|-----------------------|----|
| من مرجليوث            | ١  |
| من عبد الله مراش      | 17 |
| من حليم إبراهيم دمّوس | ١  |
| من فخري البارودي      | ١  |
|                       |    |
| من جرجي وصموئيل يني   | ٤  |
| من عادل الغضبان       | ١٢ |
| من إسعاف النشاشيبي    | ٥  |
| من محمد كرد علي       | 14 |
| من فيليب دي طرازي     | ٤  |
| من فارس الخوري        | ٣  |

| من جبران النحاس                                 | 7 7 |
|-------------------------------------------------|-----|
| من إبراهيم اليازجي                              | ٤٧  |
| من حبيب اليازجي                                 | ۲   |
| من حبيب الزيات                                  | ١٢  |
| من عبد الجليل رزق الله أوفي، ورفائيل            | ٧   |
| بطي                                             |     |
| مـن المجمـع العلمـي العربـي بدمشـق<br>"المغربي" | ٤   |
| من عيسى إسكندر المعلوف                          | 77  |
| من لبيبة هاشم                                   | ٧   |
| من ماري يني                                     | ٤   |
| من خلیل بیدس                                    | 7   |
| من أسعد خليل داغر                               | ٩   |

#### ملحق2: صور بعض الرسائل المكتشفة

918 616 5 - 26 200 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10 - 26 20 10

#### ؛ حسین و مزیزی

نموذج1: رسالة من إبر اهيم اليازجي، لم تنشر سابقاً، أرَّخت في 20 نيسان 1903، وتلاحظ فيها طريقة اليازجي في اختتام رسالته بكتابة الأسطر الأخيرة بطريقة مظوية باسبدیم واهده ان جار الحرطیام فایجور الاعل الفط وان فلمان غرب نشاطام فها بضعف الاالعلم والاب و مكارم الاخلاف فلامان الاخلان عوام عاكم ولازال سبد به حلف السرور والشاط والفق تشرفت بكابكر وصحتي حيدة والابام المنصافي لكهالم نصاف قومي (ولاهطات علي ولابارضي) والمعارف ان ام تمث الفهقري فانعالم نمث المقرسية وأنا اربر معارف الفرس و نواحيها وفيها فيسون مدرسة والمعب الله ومحلة النهائس اظنها هيست وسنفق كما علمت وانا منظر رد الاستاذ لاستفدمنه والسلام على سبدي

نموذج2: رسالة من إسعاف النشاشيبي مدير معارف القدس، أرُّخت في 23 نيسان 1924

زحلة في و ت سنة ١٩١٧

#### يالم خا الفضل والدوي !

جآونني رسالكك الغرآد شد بام دنيضي عائلو الليغة المام أمن تغدم شكري الأبعد أن صدرف الأسخال الولاد بما جاوس بر توييني الأباصة الم بفاك الله تحال المسيعين الأواحب المنواجية العرب المنها شك أن الأوج وبعد ان اي إحدت البكك بس المحقد العرب المنبا شك أن الرحة أبدأ بنظرك الأزائم المسرك المحقد المعجود بالمبا شك أن المام والمام المام المسلم المسل

نموذج3: رسالة من حليم دموس، أرّخت في 1 تشرين الأول 1913

نموذج4: رسالة من لبيبة هاشم، أرخت في 9 آذار 1932

Académie Aralic

Davies (Syri )

No.

المجمع العمي العربي في دمنتو ما يا يم

سبلي من احد كم سن العلم والغض والغيرة على المصالح الوظنية قد الخيلم المميز علي منا وعلى منا وعده المعالم العيم العلم والغض والغيران تتكم منا العرب تفرش إلى المشارة المراح في وعشر العض المستلم وللم العض المستلم وللم العض المستلم وللم العيم وللم العض المستلم ولا والمناسكة المناسكة ولا والمناسكة ولا والمناسكة ولا والمناسكة ولا والمناسكة المناسكة ولا والمناسكة والمناسكة ولا والمنا

نموذج5: رسالة من محمد كرد على، تعلم قسطاكي الحمصي بنيله عضوية شرف في المجمع العلمي العربي بدمشق، أرّخت في 13 آب 1919

افار عليد من نظرت للس المولاناس زور ما خلاف المعلى الماستود هنه منه المعلى المستود هنه منه المعلى المستود هنه منه المعلى المنه المستود هنه منه المنه المنه

نموذج6: جزء من رسالة لقسطاكي الحمصي موجهة إلى جبر إن النحاس في الإسكندرية، أرّخت في 4 أيار 1937

#### نافذة على الآخر..

## وولت ويتمان. الشاعر الإنسان (۱۸۱۹-۱۸۱۹)

#### رمضان رجب إبراهيم \*

في القرن الثامن عشر بدأ "وولت ويتمان" يكتشف العالم في وقت كانت الحكومة الملكية الإنكليزية ترخي كفها التي قبضت على المستعمرات الأمريكية التي تحولت إلى دوله مستقلة وانتخبت "جيفرسون" كاتب البيان الثوري للاستقلال رئيساً لها. في هذا الوقت على الأمريكيون آمالاً كبيرة على المثل التي أعلنها "جيفرسون" والتي لم تستطع أن تقلل من السعي لعبادة الدولار يوماً بعد يوم في الجمهورية الأمريكية البرجوازية. مما جعلها منذ نشأتها بلد الاسترقاق المشروع للزنوج.

لقد عمل "ويتمان" بالإضافة إلى مساعدة والده، نجاراً، وأصبح بروليتارياً حقيقياً. لكن والده الذي كان يعمل في مساريع البناء الصغيرة ويحلم بأن يصبح رجل أعمال مشهوراً، توفى، بعد أن أورته حب الحرية والإنسان بالإضافة إلى أمه التي أخذ عنها أيضاً رقة الروح والاستعداد للتعلق بالناس تعلقاً عميقاً...

لقد أحب ويتمان التجوال في شوارع "بروكلين" و"نيويورك" ولاحظ حياة مواطنيه ودون الكثير من الأشعار في مذكراته وهو لا يبزال يعيش في جو الأفكار المحبة للحرية ويستخدم الكلمة في النضال ضد الرق وما يساوي ذلك في أهمية هو أن قلب الشاعر كان دوماً مفعما بالحب الرقيق للبشر ولمواطنيه ولكادحي بلاده ولم يكن ذلك مجرد إنسانية شعرية أبداً..

لقد كتب "ويتمان" مقالات للصحف بين الفينة والأخرى ولكن هذه المقالات كانت سبباً أساسياً في عدم استقراره لفترة طويلة في العمل

حيث بدأت الخلافات تتبلور بينه وبين السياسيين المحافظين. لقد تشابكت في هذه الفترة وتصادمت في الولايات المتحدة نزعات متنوعة ومتعارضة أحيانا فاغتنى التجار ونهضت مصانع جديدة واكتسب أصحاب البنوك نفوذا متزايدا وفي الوقت نفسه رفض مالكو الرقيق في الولايات المتحدة بعناد أن يخلوا الساحة لا بل أنهم أمعنوا في عدوانهم أكثر من ذي قبل وأعاقوا تطور القوى المنتجة في البلاد وذلك بالتوسع المستمر للمناطق التي يستخدم فيها الرقيق. حيث كان يتطلب الغاء ذلك المصالح الأساسية للرأسماليين في "نيوانجلند" و "نيويورك" و "أوهيو" و"بنسلفانيا" إلا أن المزار عين والحرفيين والعمال كانوا أكثر الناس ثباتاً في النضال ضد الرق وهم كانوا أكثر الناس ثباتاً في النضال ضد الرق وهم

الطبقة التي أمضى معها الشاعر معظم أوقاته واستمع إلى قصصهم ومعاناتهم حيث نجد ذلك واضحاً من خلال قصيدته "أغنية الطريق المفتوح":

ما الذي أتبادله هكذا فجأةً مع الغرباء؟ مع السائق وأنا أجلس إلى جانبه على مقعدٍ ومع صدًاد السمك الذي يسحب شباكه قرب الشاطئ

وأنا أمرُّ به وأتوقف؟

ما الذي يحملني على تقبّل ودّ الرجال والنساء ويحملهم على تقبّل ودّي؟

إن تحرير إلإنسان وإقامة الديمقراطية جعليت "ويتمان" يبيح أي شيء في سبيل ذلك حيث أيِّد أعمال الجيش الأمريكي في المكسيك وأراد أن يسوّغ لنفسه ولقرائه أن مواطّنيه سوف يُدخِلون بعد استيلائهم على الأراضي المكسيكية شكلاً ليبرالياً للحِكم وسيحررون الشعب من الأغلال لكنّه صُدِمَ عندما تم استيراد الرقيق من بلدان أمرِيكا الجُنوبية للعمل في الولايات المتحدة التي توقّع "ويتمان" قبل الحرب الأهلية بحوالي الخمس عشرة سنة باقتراب اليوم الذي تهب فيه الأف القلوب النبيلة في كافة أنحاء الولايات المتحدة لتكتسح مالكي الرقيـق كمـا يكتسـح مـدَّ المحـيط المتقدّم مجرى جدول ماء صبغير في سبيل إقامة "الإنسان" الذي كان يحلم به الشاعر وهو الإنسان الديمقر اطي، المستقل، الطيّب الخُلُق، الإنسان الذي يطالب بالمساواة للجميع ولا يفسد عقله التكالب على تملك الأشياء وتعبر مجموعته الشعرية "أوراق العشب" عن شفافية روح الشاعر حيث يقول:

أناً شاعر الجسد وأنا شاعر الروح مسرّات النعيم معي وعذابات الجحيم معي أطعِّم بالأولى نفسي وأنمّيها وأترجم الأخرى إلى لسانٍ جديد

ولم يتوقف الأمر عند هذا بل أنه اعتبر نفسه "شاعر المساواة" حيث يقول "كما الهواء للجميع كذلك المساواة فهي نور طبيعي للجميع إنها للأبطال والحكماء وللعمال والمزارعين" وبهذا تتجلى شخصية ذلك الإنسان الجائع إلى الحياة الذي يريد أن يعرف المزيد عن العالم فالحقيقة في تنوعها غير المحدود عزيزة عليه وما أبياته في مذكرات إنا المحدود عزيزة عليه وما أبياته في عن ذلك "أنا شاعر الحقيقة. أقول إن الأرض عن ذلك "أنا شاعر الحقيقة. أقول إن الأرض ليست صدى والإنسان ليس شبحاً فالأشياء المرئية كلها حقيقية.

نعم الإنسان ليس شبحاً فمهما كان لون جلده فهو تاج الخليقة ولا يجوز الإتجار به كأنه شيء من الأشياء وقد برز ذلك في أعماق العديد من الأدباء الذي شاطروا "ويتمان" الآراء مثل "جيمس لوويل" و"بريانت" و"إمرسون" وحتى "ليو تولستوي" فقد لاحظ هذا الأمر وكتب "إن الأدب العظيم ينشأ حين يكون هناك يقظة عظيمة في الأخلاق".

إن المتتبع لأعمال الشاعر "ويتمان" يجد في بعضها الاستخدام الجميل لصور الأسفار المقدَّسة لا بل أنه أخذ البناء الإيقاعي من الكتاب المقدَّس كما بدا ذلك في قصيدته "ديَّة القتيل" وقصيدته "جريح في دار الأصدقاء" حيث قارن بين "يسوع" عندما أصيب بالجراح في دار أصدقائه وبين الشماليين "الأصدقاء" الخين يساعدون بالفعل مالكي الرقيق بري الأصدقاء".

يقول ويتمان: في ماضي الزمان حين اتفق أن كان على الإله الجميل يسوع أن ينهي عمله على الأرض مضى آنذاك "يهوذا" وباع الشاب الإله وأخذ لقاء جسده كراءً.

هذا ولم تتوقف دعوة الشاعر الثورة على الولايات المتحدة بل أنه تبنى الانتفاضات الثورية في أوروبا ضد الملوك والنبلاء والقساوسة أولئك الذين يسرقون أجور الفقراء فكتب قصيدته المشهورة "بذار الحرية" حيث يقول فيها:

"ما من قبر قتيل في سبيل الحرية إلاً ينمّي بذار الحرية لتنتج بدورها بذاراً تحملها الرياح بعيداً أو تبذرها ثانية وتغذيها الأمطار والثلوج.. أيتها الحرّية لييأس منك الأخرون فإني لن أيأس أبدأ..."

لقد تفهَّم الشاعر القيمة الكاملة للأثبار الجميلة لكبار العقول في أوروبا كأعمال "شكسبير" وكتابات "بايرون" و"غوته" وغير هم...

لقد وجدت واقعية "ويتمان" تعبيرها الكامل في أضخم عملين هما "أوراق العشب" و"أغنية نفسي" فالبلاد التي يتحدّث عنها الشاعر هي بلاد الرق والمقاومة الغاشمة لأصحاب المزارع ولذلك فإنه من الطبيعي أن يتحدث الشاعر بحب عميق للرجال والنساء الذين يضنون في سجن الزنوج حتى ليخال الشاعر نفسه الذي يعاني:

"أنا الرقيق المطارد، أجزع من عض الكلاب، محنة قاسية ويأس يحلان على فالقناصة تتابع قعقعة بنادقهم وأنا أتشبث بالسياج ودمي يتقطر من جلدي الملوث بالطين.. أنا لا أسأل الجريح كيف يشعر.. فأنا نفسى أصبح الجريح".

هذا ولم يكن "ويتمان" الوحيد الذي كتب عن أهوال الرق وضرورة مقاومتها في أمريكا لكنه كان الصوت الأقسى والأقوى ناظراً بفخر إلى بطولات المكافحين في سبيل إزالة الرق فعندماً فتحت حركة

التحرير القومية عينيه على عظمة قضية الشعب وتغذت إلى أعماق روحه استيقظت قواه الشعرية وأصبح يرى الأشياء في ضوء مختلف: الإنسان وعمله وصداقته وحبه وطبيعته فتدققت الحيأة غير متناهية إلى شعوره كالسيل الربيعي...

كان "ويتمان" شاعراً ديمقراطياً ثورياً ضد مالكي الرقيق قبل الحرب الأهلية وبعدها وقد نظر

إلى النضال التحرري الثوري في أوروبا من وجهة نظر ديمقراطية فكانت الأفكار الاشتراكية الطوباوية جزءاً من نظرته إلى العالم الذي لا حدود له ولا حدود لامتداده ولجماله حيث تتوفر للإنسان فيه مقومات الحياة الحرة الكريمة:

"المجد للكون الذي لا قرار له.. للحياة والفرح وللأشياء وللحب العذب"

#### نافذة على الآخر..

## روديارد كيبلنغ دراسة في حياته وأدبه

محمد إبراهيم العبد الله \*

ولد روديارد كيبلنغ في بومباي عام ٥ ١٨٦. كان والده معلماً في المعهد الذي افتتحته الإمبراطورية البريطانية لتعليم صناعة الفخار والنحت في أواخر القرن التاسع عشر. لم يتزوج والده جون لوكوود كيبلنغ حتى عام ١٨٦٤ وذلك لسوء حالته المادية. الخبرة التي يتمتع بها جون لوكوود كيبلنغ في العمل الفني أوص

إلى مائدة الحاكم العام؛ فهو الذي أوجد الشعارات للدربار (١) الذي أعلن فيه تنصيب الملكة فكتوريا إمبراطورة للبلاد، وهو الذي صمم غرفة على الطراز الهندي لقصر الملكة في أوسبورن. أما روديارد فقد ظل قريباً من والده وخط حياته على منوال والده، وحول الموضوعات نفسها.

ذهب روديارد إلى إنكلترا وهو في السادسة للدراسة هناك، وكانت هذه العادة متبعة عند الأنجلو هنود في ذلك الوقت أن يرسلوا أولادهم للدراسة في بريطانيا.

يصف هذه المدرسة في سيرته بأنها مدرسة "الزمرة" قاصداً بهذا الزمرة العسكرية: "٧٥% منا ولد خارج إنكلترا ويأمل بأن يلتحق بالجيش مع والده" \_(شيء عن نفسي، ص٢٦) وفي مقالة له بعنوان "المدرسة الإنجليزية" قال "وهكذا من تخرج فيها ذهب إلى بوير لاند، وزولو لاند والهند وبورما وقبرص وهونغ كونغ، عاش هناك ومات سيداً وضابطاً" (حكايات الأرض والبحر، ص(٥٦٢).

في سن السابعة عشرة رجع كيبانغ إلى الهند ليعيش مع أبويه وشقيقته، وشكل الأربعة مجموعة أطلقت على نفسها الرباعي العائلي، ووصل تعاونهم إلى حد أنهم شاركوا كيبانغ في كتابته. امتهن العمل كان لوالدت هناك شقيقات تجمعها بهن أواصر المحبة، لكنها لم ترسله ليعيش بجوارهن، بل أقام مع جمع من الغرباء الذين أساؤوا معاملته لانه كان صعبا ومشاكسا وعاطفيا في الوقت ذاته، هكذا أمضى طفولته مع أناس كرههم وأساؤوا معاملته، لكنه لم يشتك لأبويه أو لأي من أقاربه. فقد ابتلع المرارة بكاملها، لدرجة يمكن أن يسميه أحدنا إما رواقيًا، أو منحوسا أو مكابراً، وكان لهذا دلالة في سيرته الذاتية. ذهب روديارد إلى المدرسة العامة (في ويستورد هو! في ديفون) والتي تحدث عنها في كتابه "ستوكي وشركاؤه".

<sup>\*</sup> كاتب من سورية

الصحفي وعمل صحفياً ناشئاً في إحدى الصحف المحلية، وقد تحدث مرة عن رئيس تحريرها النزق قائلاً: "خلال ثلاث سنوات تقريباً قرفت منه" ولا حاجة للقول لاحقاً كم ثمن لي هذا الضبط.

انغمس في الحياة الهندية كصحفي توفده صحيفته لتغطية الحفالات الأميريّة، وانتشار الكوليرا، وافتتاح الجسور، وتغطية محاكم الطلاق والجنايات. وجاء هذا أيضاً تحت التأثير الحاد للطبقة الحاكمة الأنجلو هندية. يقول كيبلنغ في حديث له في ناد بحري عام ١٩٠٨ "قد يتأثر أحدنا إلى الأبد بأول مهمة توكل إليه، بالنسبة لي قذفتني بين أناس مكبوتين من ذوي التأثير للهنود الخدم حيث يُطلب من هؤلاء الناس العيش تحت السلطة والتصرف تبعاً للأوامر.

النجاح الاجتماعي الذي حققته عائلة كيبلنغ كان مهماً. فالأم والأخت بطلعتهما البهية وذكائهما كان مهماً. فالأم والأخت بطلعتهما البهية وذكائهما كانا تدعيان على الدوام لأداء أعمال درامية خاصة أو لحضور وجبات الغداء، أو حفلات الرقص والمناسبات الأدبية بكافة أنواعها. فالعائلة كانت الأسرة المضيفة المسلية للطبقة الحاكمة في الهند. ومن المفيد فهم هذا الدور لأنه حدد معالم الأعمال المبكرة لكيبلنغ. فهو لم يكن من الزمرة العسكرية الأرستقراطية، لا بجلدتها ولا بطباعها، وإنما كان شاعرها بالوراثة.

بدأ كيبلنغ يدخل قصائده وقصصه في أعمدة وزوايا الصحيفة التي يعمل فيها. وقد جُمعت هذه القصائد لاحقاً ونشرت في الهند تحت عناوين أنجلو حهندية حقيقية "قصائد غنائية محلية" و"قصص سهلة من الهضاب"، وقد شكلت هذه الأعمال الأجزاء الأولى من سيرته الأدبية. صمم مكتبة "الخطوط الحديدية الهندية" ليقرأها المسافرون في هذه المؤسسة المنشأة حديثاً.

تعرّف الأدباء في إنكلترا على كيبلنغ كظاهرة جديدة، وكان وقتها لا يتجاوز عمره الخامسة والعشرين، فقد أوجد نمطاً جديداً من الأدب، وفكرة جديدة للكاتب تتناسب والكاتب الإنجليزي الذي اكتشف لتوّه مهنته الإمبريالية.

تميز عمل كيبلنغ المبكر بالسخرية والعالمية في أسلوبه الذي كان فرنسيا وأمريكياً أكثر مما هو إنجليزي. قصصه عن سيملى Simla مدين بها كثيراً للكتاب الفرنسيين، وقصصه عن المغامرة مدين بها لهرت هارت ومارك توين. قرأ كثيراً من الأدب الأمريكي في المدرسة، وأعجبه تحديداً فرع وفكاهة الأمريكان. ويمكننا تسمية هذه المرحلة بالهجوم المعاكس للأمريكان، لأن ما تعلمه كيبلنغ من توين من تهور أخلاقي للأمريكان اخترق الأدب من الجانب الذي لا يزال حتى ذلك الوقت بعيداً.

في عام ١٨٩٠ رجع كيبلنغ إلى إنكلترا (عن طريق أمريكا، حيث تعرف أناك على مارك توين الذي اعتبره والده الفني) ووجد نفسه مشهوراً. فقد نشرت صحيفة التايمز مقالاً افتتاحياً عن عمله، وظهرت روايته "الضوء الذي خفت" في مجلة ليبنكوت، كما نشرت مجلة سكوت أوبزيرفر لصاحبها هينلي سكوت "أغنية شعبية للثكنات، التر جعلت أحد أستاذة الأدب في أدنبره يقول لطلابه، "هنا تعديد أد السناذة الأدب في أدنبره يقول لطلابه، "هنا تجدون أدباً! هنا! هنا الأدب أخيراً!" ملوحاً بالنسخة فوق رأسه ومعتزأ بها. كان الأساتذة متحمسين، وكذلك أصناف الأدباء من الأساتذة \_ أمثال إدماند غوسيه، وأندرو لاند، وتشارلز ويبلي. الحماس هذا كأن قوياً بين النقاد الإنجليز والنقاد الأمريكان على السواء في مطلع تسعينيات القرن التاسع عشر. فقد كتب الفكاديو هيرن عام ١٨٧٩، جاعلاً من كيبلنغ "الأعظم من بين كل الشعراء الإنجليز اليوم، وِ الأعظم بين من سبقه في الخط الفكري الذي تبناه" أما بالنسبة لإنجلترا فهو بطلها ومؤرخها وشاعرها، وكل ما تحب". (كيبلنغ: الإرث النقدي، تحرير روجر لانسلن غرین، صُ١٧٣). كما كتب دبليو. دي هاويلز فی مجلِّـة Mc Clure فی اذار ۱۸۹۷، ممتــدحاً كيبلنغ بأنه "شاعِر البلاد لإنكلترا العظمى الذي لا يمنح تكريمه لأي رئيس وزراء (نفس المصدر، ص٩٩٣)، وكتب مؤخراً تشارلز إليوت نورتون، في أتلانتك مونثلي، "هذه الوفرة الجميلة من الأصالة الإنجليزية المستمرة، وهذا التعبير غير المنقطع عن الشخصية الإنجليزية وحياتها، من تشوصر إلى روديارُد كيبلنبُغُ، لا تُقيارُن بتاريخها الفكري والأخلاقي بأي عرق آخر" (نفس المصدر. ص۱۹۵).

لكن حماس الأدباء تجاهه سرعان ما بدأ يتراجع، فقد كتب هنري جيمس لصديق له بمناسبة عيد ميلاده ١٨٩٧ بأنه كان يعتقد أن موهبة كيبلنغ عظيمة لدرجة شيطانيّة، وبما أنه كاتب أغنية فربما يبقى مستقبله كبيراً، لكنه حزن لحقيقة أن في نثره "لم يستخدم كيبلنغ إلا الجزء اليسير من الحياة.... فما من شيء حضاري يمكن أن يحفظ القوة وحب الوطن...."، جيمس فكر مرة بأن كيبلنغ سيصبح في يوم ما بلزاك الإنجليز، لكن هذا لم يدم طويلاً حيث فقد جيمس صلاته بكيبلنغ وعمله بعد عام ١٩٠٠.

في عام ١٨٩٩ بدأت ردات الفعل تتوالى على كيبلنغ، فقد هاجم الناقد روبيرت بوتشان عام ١٨٩٩ كيبلنغ لأنه أعطى صوتاً "للإمبريالية المجرمة" التي أفضت إلى تراجع حب الإنسانية؛ وخيانتها لمثالية جنرال غوردن(٢)، والمفهوم العام للمسيحية. فالغضب والشعور بالذنب الذي خلفته الحرب البويرية (في جنوب أفريقيا)، والتي كانت تعني لإنجلترا كما تعني فيتنام لأمريكا لاحقا، وضع الليبراليين من صفوة الفكر في خصام مع كيبلنغ.

كيبانغ كان المفضل لدى الجيش والبحرية، والعكس صحيح. فقد كان يزور نوادي الجيش والبحرية ومعسكراتها، وموانئها وسفنها على الدوام؛ واصطحب مرة في رحلة بسفينة حربية الشرف الذي لم يعط لأي من الكتاب الذين عاصروه، وهذا يقدم دليلا واضحاً على دوره الجلي كشاعر للزمرة الأرستو-عسكرية، الدور الذين حمل معه شخصية الكاتب الذي يكتب للجنود.

ولكي نتابع قصة حياته، فقد تزوج من أمريكية، شقيقة صديق متوف له، واستقرا بداية في فيرمونت. أعجب كيبانغ بالأمريكيين (والأستراليين والكنديين. الخ) أكثر مما أعجب بالإنجليز. رجعا بعد ذلك إلى إنكلترا وأقاما في منزل ريفي قديم في بلدتهم. وبهذا تراجع كيبلنغ تراجعاً مضاعفاً \_ عن الإمبراطورية وعن أمريكا \_ وربما احتقر نفسه لهذا السبب.

أمضى كيبلنغ شتاءاته لسنوات عديدة في جنوب أفريقيا، وأصبح المروّج شبه الرسمي للجانب البريطاني في الجرب البويرية، وبالتالم فقد جمه وره الأدبي والليبرالي عمل مراسلا للحِرب، وكتب الدعاية. كتب على سبيل المثال، الأُعْنية للجندي البريطاني، ووضع الحانها آثر سوليفان، وأدخلت ٢٥٠٠٠٠ ألف جنيه ريعاً للجنود. انشقاق الليبراليين يمكن رؤيته داخل عائلته، فقد استنكرت السيدة بيرن جونز الحرب، ورفضت قراءة برقيات كيبلنغ، كما رفضت الاحتفال بالنصر الذي حققه البريطانيون. وأسس كيبلنغ أيضاً فرعاً للحلف البحري قريباً من المكان الذي يسكنه، وبنى قاعدة للتدريب، ومركزاً للتدريب على البندقية كان مقتنعاً بأن إنجلترا بحاجة إلى الاستعداد للحرب، كما كأن مقتنعًا صديقه بادين \_ باول من قبل؛ مؤسس بوي سكاوتس Boy Scouts، المنظمة التي كتب لأجلها كيبانغ قصصه.

في الحرب العالمية الأولى كان كيبلنغ مرة أخرى مروجاً للدعاية البريطانية، وأصبح رمز الأدب الذي يخدم العسكر. أصدر له الناشرون طبعة لأعماله خاصة بالقوات المسلحة "للمقاتلين في الخنادق". بعد انتهاء الحرب عمل في "مفوضية مقابر الحرب" وكتب التاريخ الرسمي للحرس الايرلندي الذي خدم وتوفي فيه ابنه. في عام ١٩١٩ راجع ت.س. إليوت مجلد شعره قائلاً لم يعد أحد يقرأ لكيبلنغ ولا تجد حتى من يحمل موقفاً سلبياً منه.

دفع كيبانغ ثمن محاولته قيادة الثورة في الأدب الإنجليزي، وإعادة سبك مهنة الكاتب، وإعادة تنظيم التحالفات الثقافية معه. لقب بالأديب

"المحافظ"، الثمن الذي تقاضاه على صعيد الفكر. رفضه جمهوره الطبيعي من الكتاب، وأجبر على التحالف اجتماعياً وسياسياً مع كل ما هو باهت وميت في الحياة الإنجليزية. ومع أن عمله بين عامي في الحياة الإنجليزية. ومع أن عمله بين عامي الناحية التقنية، إلا أنه كان باهتاً على صعيد المضمون أكثر من الذي كتبه قبل عام ١٩١٤.

أما الثمن الذي دفعه كيبانغ على الصعيد الفني كان كارثيا، فقد كتب رواية واحدة فقط بالسرد الطويل تتحدث عن العلاقات الشخصية وعن مشكلة أخلاقية جسيمة في صميمها، استخدم فيها شخصيات متطورة تطوراً كاملاً. الرواية هي "الضوء الذي خفت"، وهي بكل بساطة رواية سيئة، بها يجرب للمرة الأولى مهمتين رئيستين من مهام الروائي تصوير نفسه كبطل، وتصوير امرأة تشاطره الحب. هاتان المهمتان (أداهما باقتدار دي. إتش لورانس على سبيل المثال في "أبناء وعشاق") بينما فشل على سبيل المثال في "أبناء وعشاق") بينما فشل فيهما كيبانغ فشلا ذريعاً. أن تحب البطل ديك هيلدار أو تتعاطف معه بقدر ما تتطلبه الرواية يبدو أمرأ مستحبلاً.

وضع كيبانغ النساء في مواقعهن، سواء في المطبخ أم في غرفة الاستقبال، ولأنه فعل هذا، "فالمرأة التي تثمن كل شيء باستثناء قصصه عن الأطفال تعتبر نادرة عنده". كسر كيبانغ تحالف الأدب مع النساء، كما كسر تحالفه الأخر مع الطبقة البرويتانية المتوسطة. هذه التحالفات كانت على الدوام افتراضية ومتقطعة لكنها ظلت صدمة لأنصار الأدب عندما يجدون كاتباً كبيراً يساند قضية الزمرة العسكرية.

بعد زواجه واستقراره في بريطانيا خمدت فكرة الغضب. والتحدي والعدائية للتراث الإنجليزي في افن، ويمكن القول إنه كتراث سائد حلّ محله الإسراف الجمالي والهزلي. لكن ضروب العدمية الفظة لم تختف بالمطلق وظلت إحدى مصادر القوة لديه، فشعره يمكن وصفه بأنه تعبير عن نزق الطبقة المسيطرة، فكما النزق المألوف عنده، ظلت عباراته الرنانة تثير الخبرات المتميزة لجمهوره وتجمعهم به بعزة ومعاناة رواقية. تلك هي خبرات المسؤولية، والنفوذ، والسلطة، وليست خبرات الضعف، كما في حالات النزق العادية. هذه الخبرات هي الشعر الجماهيري ـ اللازمة، التكرار، الإشارة إلى الكتاب المقدس، والتلميحات الشكسبيرية التي تعيد المغني وألحان عازف البيانو. فهذا هو الشعر الدارج خلافاً وفروست أوباند.

يصف كيبانغ في بعض قصصه الريف الإنجليزي المعاصر من وجهة نظر الطبقة المالكة. فألنظرة إلى إنكاترا في قصة "طفل الأدغال" على

سبيل المثال نظرة ذهبية، فهي حدائق من الورود والطواويس البيض و "ظلال البيت القديم الممتدة عبر الخضرة الإنجليزية الرائعة، الخضرة الدائمة الوحيدة في هذا العالم". فالانتقادات التي وجهت له كانت منصفة لأنه لم يكن إنجليزيا بهذا النمط من الكتابة. فقد أشار إلى جماليات الريف الإنجليزي بشكل صارخ أو سمج - كأنها ممتلكات وامتيازات للطبقة الحاكمة - كتب وكأنه سائح أو أمريكي. وليس مصادفة أن يكون هنري جيمس الموصف الآخر لمنازل الريف الإنجليزي في الوقت ذاته. ويقدم كيبلنغ إنكلترا على أنها إمبر اطورية تُستَغل، وفريسة دسمة تنهب.

الإمبراطورية لا يقصد بها المناطق الاستعمارية، إنما السلطة الإمبريالية نفسها. فالمنازل الريفية لدى كيبلنغ تجسيد للشروة والشراء، للرغبة والهشاشة. كما أن اللغة التي يصور فيها هذه المنازل أحياناً نضيرة وحلوة ودسمة كما وكأنها ستأكل، تجد هذا في "المسكن الإجباري"، تجدها أحياناً متألقة جدا، تنتصب مزدانة كأنها الجوهرة، كما تجد هذا في قصة "هم". كيبلنغ يبالغ في هذا الوضع لدرجة يصعب التعامل مع معانيه الجادة، لكن الكاريكاتير الشخصي يبقى عنده صادقاً. فإنكلترا في إطار هذه المنازل كانت شبيهة بكعكة عيد الميلاد، أو المنازل كانت شبيهة بكعكة عيد الميلاد، أو محملة بمسروقات الكون.

قصص كيبلنغ الأخيرة فيها بعض معاني القوة للحياة الرعوية، فقد تعلم تدريجياً على سبيل المثال، كيف يقدم صوراً للأنوثة، وأنواع القوة عند الإناث، والتي كانت بعيدة عنه بشكلها النمطي. هذا التطور تواصل بعد الحرب. ربما نجاحه بهذا الاتجاه كان في قصة "البستاني" وبشكل أكثر وضوحاً في "المنزل الأمنية" المرأة، والرجال خانعون كما رجال هاردي أو المرازي.

تنكر كيبلنغ للأدب الإنجليزي قبل وفاته عام ١٩٣٦، وهذا واضح من الثمانية الذين حملوا

نعشه إلى ويسمنستر آبي، فلم يكن أي منهم شاعراً أو روائياً مهماً \_ شمل رئيس الوزراء، والأميرال، والجنرال، ومدير الكلية. فقد كرّمه الحكام، ونبذه الكتاب، ويبقى السؤال هل لا يزال "الشرق شرق والغرب غرب ولا يمكن أن يلتقيا"؟(٣).

#### المراجع

- ۱. **كـــارينغتون،** ســـي. إي. حيـــاة روديـــارد كيبانـــغ، نيويورك ١٩٥٦.
  - ٢. جوزيف كارينغتون، الانقاذ، نيويورك ١٩٢٥.
- هوبكنز، ثيرستون، روديارد كيبلنغ، التقييم الأدبي، نيويورك ١٩١٥.
- كيبانغ روديارد، الأعمال الكاملة، نيويورك، 19٤١.
  - ٥. كيبلنغ روديارد، أبهة كيبلنغ، نيويورك، ١٩٣٥.
- 7. كيبانغ روديارد، قصص البر والبحر، لندن ١٩٨١.
- ٧. كيبلنغ روديارد، شيء عن نفسي، جاردن ستي، نيويورك، ١٩٣٦.
- ۸. **کیبانغ رودیارد**، ستوکی وشرکاؤه، لندن، ۱۹۲۷.
- ٩. ماسون فيليب، كيبانغ: الطبقة، والظل، والنار، نيويورك ١٩٧٥.

#### الهوامش

- ١. احتفال يقام بمناسبة تنصيب ملكة بريطانيا.
- قائد عسكري ١٨٣٣-١٨٨٥ اشترك في حرب القرم، وقاد القوات الإنجليزية في حصارها للخرطوم حيث قتل هناك.
- ٣. مقولة مشهورة لورديارد كيبانغ وهي تظهر
   الاستعلاء الثقافي والفكري لهذا الكاتب

#### متابعات..

## النصباص... والنص المفتوح العابر للأنواع

#### جعفر العقيلي \*

تكتسب كتابات الشاعر عز الدين المناصرة حول قصيدة النثر وإشكالياتها أهمية خاصة، تنبع من كونه جسرب كتابة هذا الجنس الأدبي مند منتصف الستينيات، حيث نشر في العام ١٩٦٩ قصيدته النثرية الشهيرة "مذكرات البحر الميت"، كما أصدر مجموعة بعنوان "كنعانياذا" في العام ١٩٨٣ تتضمن قصائد نثر.. ولكن يبدو أنه ظل قلقاً تجاه هذا الجنس الأدبي، حتى أطلق عليه وصفاً تفرد به، وهو "قصيدة النثر جنس كتابي خنثى"، في كتابه الذي يحمل الاسم نفسه، والذي أعقبه وصفاً آخر هو "نص مفتوح عابر للأنواع" تضمنه كتابه "إشكاليات قصيدة النثر" الذي صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

والكتاب ـ كما يصفه د. محمد ناصر الخوالدة في ما كتبه على الغلاف الأخير ـ هو "الأهم في مجاله حتى الآن في الوطن العربي كله... إنه كتاب الخلاف والاختلاف، فقد روّج المناصرة لمشروعية قصيدة النثر بذكاء ودهاء، وبدأت أطروحته (الجنس الأدبي المستقبل) تلقى تجاوباً من النقاد العرب منذ عام ١٩٩٧ حتى أنه يمكننا مقارنة كتاب المناصرة الأخير بكتاب نازك الملائكة (قضايا الشعر المعاصر - ١٩٢١) وكتاب أدونيس (زمن الشعر ١٩٧٧) من حيث الفاعلية فقط، وبعيداً عن أساليب الجمود والانكار ".

القضايا آنفة الذكر، وعلاقة مجلة "فراديس" بقصيدة النثر، وانتهاءً بوقفة مع أحمد بزون في كتابه "قصيدة النثر العربية".

ويشتمل هذا الفصل أيضاً على أفكار وسجالات متعلقة بقصيدة النثر شارك فيها محمود درويش، شيربل داغر، جودت فخر الدين، عبد المعطي حجازي، سميح القاسم، عباس بيضون، عبده وازن، د. بسام قطوس، بالإضافة إلى المناصرة نفسه.

ويخصص المناصرة الفصل الأول لبحث السكاليات التسمية والتجنيس والتأريخ لقصيدة النهر، متناولاً كتاب "سوزان برنار" الشهير "قصيدة النثر، من بودلير إلى زماننا" ١٩٥٩"، وتنظيرات أدونيس وأنسي الحاج النقدية، ثم النبر في النثر والشعر وقصيدة النثر، مروراً بتنظير بول شاؤول في الثمانينيات والتسعينيات حول

<sup>\*</sup> كاتب وصحفي من الأردن.

ويخلص المناصرة في هذا الفصل إلى ان حركة الشعر المنثور ظهرت ابتداءً من "هتاف الأودية" (١٩١٠) لأمين الريحاني، بينما بداتٍ حِركة النشر الشغري بصدور "دمّعة وابتسامة" (۱۹۱۶) لجبران خلیل جبران، واستمرت هذه الحركة في كتابات **مصطفى الرافعي، البير** أديب، إلياس زخريا، ثريا ملحس، ثم تريز عواد، حسين مردان، ليلي كرنيك وغيرهم، لنؤكد أن الشعر المنشور والنشر الشعري خصوصاً في النصف الأول من القرن العشرين، كان آمًا تمهيدًا لقصيدة النثر، أو أنه كان مرحلة أولى من مراحلها في

ويرى المناصرة في هذا السياق أن قصيدة النثر التي ظهرت عام ١٩٥٣ حُكمت بمرجعيتين هما: المرجعية الاورو أمريكية "بودلير، رامبو، ويتمان" من جهة، ومن جهة أخرى المرجعية الْعربية "الكتابات الصوفية كالنفري، أسفار التوراة واللغة الإنجيلية...إلخ".

وظل الجدال قائماً، بعد أن ترجم **ادونيس** مصطلح "قصيدة النثر" عن الفرنسية "١٩٦٠" حول التسمية، فأطلقت أسماء فرعية كثيرة، ولكن الخطأ الشائع "قصيدة النثر" ظلّ هو المسيطر طيلة أربعين سنة، ولأن خطأ شائعاً خيرٌ من تِسميات فرعية غير معترف بها، يتوقع المناصرة أن يبقِي مصطلح "قصيدة النثر" هو المسيطر، لأنه أخذ شرعية واقعية.

ويؤكد المناصرة أن هاجس التصاق قصيدة النثر بالجنس القديم الحديث "الشعر" ظلَّ هاجسًا مركزياً لدى كتَّاب قصيدة النثر، وإذا كانت قصيدة النثر قد حصلت على اعترافٍ بشرعيتها كجنس ثالث مستقلُّ بعد الشعر والسرد، إلا أن الإعتراف بها \_ كشعر كامل رغم شاعريتها العالية أحياناً \_ ظلٌ في دائرة الشك، حتى هذا التاريخ.

ويرى المناصرة أن قصيدة النثر من منتصف الثمانينيات هي "قصيدة العولمة"، وهو تعبير طبيعي عن حالة التشظي إلعربية منذ نهاية الحرب الباردة، وهو أيضاً تعبير عن "حالة التجريد" و "تبريد اللغة الشعرية" الذي ترغبه السلطة، لأنه يلتقي مع مفهوم "محو الأمية" الذي

وفي الفصل الثاني الذي جاء بعنوان "تبريد اللغة الشعرية" يختار الشاعر المناصرة عينة عشوائية من قصائد النثر كتبها "نصاصون" بعضهم ترسّخ في مجال الكتابة، وبعضهم الأخر فِي الطريق، منهم **عباس بيضون، انسي الحاج،** فاضل العزاوي، بول شاؤول، شربل داغر، بسام حجّار، زكريا محمد، قاسم حداد، نوري الجراح، رفعت سلام، زياد العناني، نجوان درويش،

حسين البغوثي، وفاع العمراني، سلوى النعيمي، رائة نزال، غادة الشافعي، عبده وازن، أحمد الشهاوي وخليل صويلح.

وهذه النصوص المختارة، تمثل الإطار العام لقصيدة النثر في الثلاثين سنة الأخيرة، تمثيلاً صادقاً، فهي توضيّح الخطوط الرئيسة في الأساليب التركيبية المستخدمة في واقع قصيدة النثر، مثلما توضّح تعددية "المنظور" إلَّى العالم، وترصد محطات التحوُّلات في الأساليب، وأول سماتها هي التعددية.

ويرى المناصرة أن "ضعاف النصوص" من كتَّاب قصيدة النثر هم الذين يرفعون الشعارات التي تعلن القطيعة، تحت اسم المغايرة والاختلاف والانشقاق والتجاوز والتخطي، لكن نصوصهم ركيكة لغويا واسلوبيا إلى درجة عدم الاتساق والانسجام النصّي، بينما تصبح "نصوص الأقوياء" نموذجا، يُحتذى إلى درجة "الاستنساخ".

فالمغايرة والاختلاف \_ والكلام هنا للمناصرة \_ يحدثان في المفاصل التاريخية، مثل الموشحات وحركة الشعّر الحديث "التفعيلة" وظهور قصيدة النثر نفسها في الخمسينيات.

وقد تم التأسيس لقصيدة النثر كتركيب أسلوبي وكنمط في الخمسينيات، ثم تولدت وقفة جديدة في السبعينيات مضيفة بعض الأساليب الجديدة بتعميق ما سبق، ثم كانت الدفعة الثالثة في التسعينيات، بإيصال التجريب اللغوي إلى الحد الأقصى، إلى درجة

ويقول المناصرة أن أبرز ظاهرة في قصيدة النشر هي الميل إلى ما يسميه "تبريد اللّغة السّعرية"، أي الميل إلى التأمل الهادئ للأشياء، بسبب الاهتمام باللغة السردية التي تجعل النص يميل إلى النثرية.

كذلك هناك ظاهرة الانفصال عن الأشياء التي تساهم في تبريد النص، وطغيان السرد على النصوص الجديدة، فنجد "نموذج القصة القصيرة جداً" و"التحليل الفلسفي للأشياء" و "معاجم النباتات والحيوانيات والبحار" و "السطور الهامشية التفسيرية" و"الخطاب التقريري المباشر"... وهناك سرد نثري عقلاني خالص، وهنّاك جمل سردية تأخذ شاعريتها من التشكيل الجديد لها، أو من طريقة استخدامها في السياق.

ويلاحظ المناصرة تطورات جديدة مثل "الكثافة الشعرية" التي تنوجد في السطر وفي الفقرة وفي النص كله أحيانًا، ممّا يولد الصّفاء السّعري، لكن نصوصاً كثيرة لا علاقة لها بالكثافة، فهي انسيابية متر هلة وتقترب من الهوامش التفسيرية، كما لاحظ وضُوح طَاهْرة "التّكرّار" الأسلوبيُّ في كثير من النصوص، وقد لعب هذا التكرار عدة أدوار منها

إشباع الإيقاع بأسلوب يركز على السطر أو الكلمة، ومنح الصور الشعرية تعددية تنويعية.

ويتابع المناصرة أن نصوص البياض ما زالت تجريبية، حيث يتم الخلط بين "بنية المكان" في الصفحة، بما يتعلق بشكل الصفحة، أي "المتخيّل"، وبين "الفضاء" خارج الصفحة، أي المتخيّل"، حين يصبح القارئ شريكا في النص... وفي النصوص المختارة تبرز "اللاقتة التي غالباً ما تكون سطراً شعرياً مكثفاً، له ملامح الحكمة والخلاصة، بعد تأمل عصارة تجربة ما، لكن الانزياح في بعض النصوص تجربة ما، لكن الانزياح في بعض النصوص "اللاقتة" لم يصل، فظلت اللاقتة أحياناً "ما قبل شاعرية"، أي في منطقة "الفكرة الفلسفية الشعرية".

وتسيطر على النصوص أساليب الدفاع عن الذات النرجسية "في مقابل "قطيعة الجماعة"، ورغم أن بعضها لا يستخدم الاستعارات أو اللغة الشعرية الموروثة، إلا أننا نشعر بأجواء شاعرية عندما نقرؤها، وهذا ما يسميه المناصرة "نص الحالات الشاعرية"، كما أن في بعض النصوص صوفية (إسلامية ومسيحية)، لكن الكثير منها يعبر بلغة صوفية مصطنعة، أو يعيد إنتاج صوفية موروثة.

ويلاحظ الشاعر عز الدين المناصرة أن في نصوص التسعينيات اهتماماً أكبر بالتعبير عن "الجسد" بتجليات السطحية والعميقة (الشهوة، البوح الداخلي، سوء الفهم، الولع النسائي) بما يعني تغير معاني الحب، لكن تعبيرات المرأة في التراث عن نفسها أكثر ثورية من التعبير المعاصر، كما أن بعض كاتبات قصيدة النثر أكثر جرأة من كثير من كتّاب قصيدة النثر (الذكور).

وهناك في النصوص تبلور ما يسميه المناصرة "النص اللقطة السينمائية"، وهو نص مشهدي دائري يستخدم لغة السيناريو السينمائي بفعله المضارع، وهناك أيضاً "النص التوقيعة" المكثف جداً.

وتشتمل بعض النصوص على سخرية سوداء سريالية عبثية، تعبّر عن الاسترخاء العبثي تجاه العالم، حيث يتم قلب الأشياء بواسطة الاستعارة.. كما أن في النصوص عموماً حضوراً للغة الحياة اليومية ورسم الصور التفاصيلية، واهتماماً بأسطرة اليومي أو تحويل الأسطوري والتاريخي إلى عادي، فالشاعرية لا تنبع من المعجم بحد ذاته، وإنما من السياق.

ويتضمن الفصل الثالث نتائج الاستفتاء الميداني الذي قام به المناصرة، وشارك فيه أربعة وأربعون شاعراً وناقداً ومثقفاً وباحثاً من فلسطين، الأردن، الجزائر، المغرب، العراق، سورية، لبنان، السعودية وتونس، حيث أجاب هؤلاء عن

أسئلة يتراوح عددها بين السبعة والخمسة عشر، وصفها المناصرة بأنها أسئلة القراء والواقع، مؤكداً عدم اتفاقه مع بعض الأسئلة، ولكن الهدف منها نقل الحوار السطحي السائد في الصحافة واستبدال مستوى علمي أكثر دقة به، واستخراج "المسكوت عنه" بإيصال الحوار إلى حدّه الأقصى من خلال جمع الأسئلة الأكثر واقعية من الواقع بعيداً عن الانفصال بين النص والتنظير.

وفي إجاباتهم عن أسئلة المناصرة، يخلص شيخ النقاد العرب الدكتور إحسان عباس إلى أنه لم يعتر على الإيقاع الداخلي في قصيدة النثر، ويؤكد الناقد الجزائِري عبد الملك مرتاض أن قصيدة النثر ليست شعراً، فيما يرى الناقد المغربي نجيب العوفي أنها وُلدت من رحم قصيدة التفعيلة، ويشدُّد الناقدُ السعودي د. محمد مريسي الحارثي أن هذه القصيدة لم تخرج عن جنس النثر، ويصفها الشاعر زهير أبو شايب بـ "الكتابية البرزخية"، ويعتبرها الشاعر حكمتُ النوايسة جنسًا نثّرياً أوّ مسَّتقلاً، ويـذكّر الباحث اللبنائي د. عبد المجيد زراقط بالمرجعيه الفرنسية لقصيدة النثر، بينِما تبدو في نظر الشاعر العراقي شاكر لعيبي نوعاً شعرياً مخادعاً، ويعتقِد كاتب فصيدة النثر العرافي رسول عدنان بفكرة ان الشعر بدأ في الحضارات آلقديمة من قصيدة النثر، وهو يعود إليها الان، ويؤكد الباحث الجزائري د. حبيب مونسني أن "النثيرة" ليست شعراً، وليست بديلاً عن الشعر، ويكتفي كاتب قصيدة النثر التونسي حاتم النقاطي باعتبار هذه القصيدة كتابة إبداعية وكفى، في الوقت الدي يطالب فيه الشاعر السوري محمد عبد المولى أن تنضم قصيدة النثر إلى النثر "العظيم"!

وتتوالى الإجابات التي تراوحت في طولها وفي دقتها وشموليتها، حتى يخلص الشاعر عز الدين مناصرة إلى عدد من النتائج، أبرزها أن الشعر المنثور أو النثر الشعري مهد لظهور قصيدة النثر منذ أوائل الخمسينيات، حيث صدرت مجموعة "ثلاثون قصيدة" لتوفيق صايغ (١٩٥٤)، كما كان لترجمة الكتاب المقدّس تأثير على تجليات قصيدة النثر، كذلك كتابات الصوفية والنصوص الكنعانية والمصرية وملحمة جلجامش، إضافة لترجمات قصيدة النثر بدأت وملحمة جلجامش، إضافة لترجمات قصيدة النثر بدأت من "وحدة السطر" و"وحدة الفقرة"، حتى وصلت إلى النثر إلى درجات عالية من الشاعرية، ودرجات عالية أيضاً من النثرية، حتى أنه يمكن تسميتها عالية أيضاً من النثرية، حتى أنه يمكن تسميتها بالنص المفتوح" و"الكتابة الحرة".

وبالنسبة لمسألة التجنيس، فقد اتسعت قصيدة النثر من حيث كمية ونوعية المنجز منها، حتى باتت تشكّل ظاهرة كبرى تميل إلى الاستقلال عن الشعر بمفهومه الموروث، وعن النثر أيضاً، وهي في ذات

الوقت تميل إلى الجمع بين السرد والشعر. ولم تعد مواصفات "سوز آن برنار" قائمة في واقع النصوص، فالقصدية ليست شرطًا، والكثافة بوجود السرد المهيمن تكاد تتضاءل، ويغيب التوتر الشعري في ظلّ تبريد اللِّغة الشعرية، ومع انهيار الحيطان الحديدية بين الأنواع، تكاد قصيدة النثر، تشكّل نصاً يجمع الأنواع الأدبية.

ويضيف المناصرة أن قصيدة النثر طيلة الأعوام الخمسين الماضية لم تحصل على "الشرعية" من التنظير النقدي، لأن هذا التنظير كان شُعاراتياً متناقضاً، وبسبب وجود فجوة بين التنظيـر وبـين النصـوص، لكـن قصـيدة النثـر اكتسبت شعريتها من كمية المنجز النصتي المتنوع وِالنوعي في النصوص أحيانًا. فقد صدرت آلاف المجموعات من نوع قصيدة النثر، مما يوحي ويقرر أن "الاحتياج" للظاهرة متوافر لدى المثقفين العرب، لكن الصراع بين "الشفهي المثقفين العرب، لكن الصراع بين "الشفهي الصوتِيِّ" وِبينِ "الصامت المقرّوء" ظُلُّ عائقًا أمّامً وصولها للجماهير.

ويؤكد المناصرة أن الجدل التفاضلي بين "شكل" و"شكل" جعل "الشكل" مقولة مقدَّسة!! و الصحيح ـ فيما يرى المناصرة ـ أن "الشكل" لأي نوع أدبي لا يمنحه صفة القداسة ولا شرعية لمة. ويدلل الشاعر المناصرة عل أطروحته باعتبار قصيدة النثر جنساً مستقلاً، بمجموعة من الدلائل أبرزها الإيقاعات التي لا تحصى في هذا الجنس الأدبي، والتداخل بين الأنواع الشعرية والنثرية مما يوصل قصيدة النثر إلى "نَّصِّ الأنواع" أو النص المفتوح"، والمنجز النصبي الواسع جدأ بصدور الاف ألمجموعات المطبوعة، مما جعله ينتقل من مرحلة "ألتبعية للشعر" و"التبعية للنثر" إلى مرحلة وضوح ملامح الهوية الخاصة، بالإضافة إلى السردية النثرية، وهي نوعان: نثري يوغل في النثرية، وشعري يحقق درجة أولى أو ثانية من الانزياح.

ويختتم المناصرة الكتاب بتأكيده على أن يدة النثر جنس مستقل ونص مفتوح على الأنوَّاع وعلَّى الآخر "هجين". أمَّا أيديولوجيتها فهي أيديولوجيا العولمة "التشظي" بجمالياتها الشكلية ووحشيتها المرعبة. إنها التعبير عن "الحوار مع الآخر" بشروط غير مثالية.

ومثلماً يقترح د. عز الدين تعبير "نص عابر للأنواع" للتدليل على قصيدة النثر، فهو يقترح لكاتب هذا النص وصف "نصّاص" بدلاً منّ

#### المراجع

- ـ المنطق وكتاب شرائط اليقين من تعاليق ابن ماجة على البر هان: الفارابي، تحقيق وتقديم مُآجد فَخري، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٧.
- ـ المغنى في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار، تحقيق أ**مين الخولى**، القاهرة، ١٩٦٠.
- ـ المخصص: ابن سيده، قدَّم له خليل إبراهيم جفال، اعتنى بتصحيحه مكتب التُحقيق بدار الحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، مج١، ط١، ١٩٩٦
- \_ المحصول في علم الأصول: فخر الدين الرازي، علق على حواشيه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، مج١، ط١، ٩٩٩.
- \_ مضارب التأويل، محمد بن عياد تقديم محمد الخبو، صفاقس، تونس، ۲۰۰۳.
- ـ من النص إلى النص المترابط (مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي)، يقطين سعيد، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط١، ٢٠٠٥
- \_ مساءلة الحداثة، محمد بنيس، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب.
- \_ النص والخطاب والاتصال، محمد العبد، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط١، ٢٠٠٥.
- مقالات في الأسلوبية، منذر عياشي، منشورات اتحاد الكتاب ألعرب، ١٩٩٠.
- \_ مفه وم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو، البزواوي بغوره، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ط۱۹۸۹
- \_ الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي، مج۱، بیروت، ۱۹۸۲.
- \_ نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى: بول ريكور، ترجمة سعيد الغائمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط١، ٢٠٠٣.
- \_ النص والخطاب والإجراء، رويارت دوبو غرائد وولفانغ دراسلر، ترجمة تمام حسان.
- \_ نظام الخطاب، ميشال فوكو، تحقيق محمد سبيلا، الناشر دار التنوير للطباعة والنشر، ط٢، ٢٠٠٧.
- \_ هرمينوتيك النشر الأدبي، سعيد علوش، دار الكتاب اللبناني، الدار البيضاء، بيروت.

#### المجلات:

- \_ مجلة الأداب والعلوم الإنسانية، ع١، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر.
- ـ مجلة علامات، مج١٥، ج٧٥، النادي الثقافي، جدة، . ٢ . . 0
- \_ مجلة الموقف الأدبي، تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، ع ۲۱۱، ع۲۱۳، دمشق، ۲۰۰۵.
- ـ مجلة المبرز، المدرسة العليا للأداب والعلوم الإنسانية، عدد ۲، جویلیه ـ دیسمبر، ۱۹۹۳.

- -Georges Mounin-Dictionnaire de la linguistique presses Univeritaires de France, saint German, paris, 1974.
- -Griemas et courtes- sémiotique dictionnaire raisommé de la théorie du langage paris, hachete, 1979.
- -Hjelnslev Louis, Essais linguistiques, Les Editions De Minuits, paris, 1971.
- -Hjelnslev Louis, prolégoménes à une théorie du langage, paris, Edition de minuit, 1971.
- -Oswald Ducrot/ Tzvetan Todorov-Dictionnaire encyclopédique des sciences du langageédition du seuil- 1972.
- -microsoftR encarta 2006- CD.

\_ مجلة نزوى، ع١٢، سلطنة عمان، ١٩٩٧.

#### المراجع الأجنبية:

- -CHARAUDEAU, Langage et discours, Paris, Hachette, 1983.
- -Dictionnaire Usuel 760 dessins regroupés en 140 planches 288 photos et atlas 48 pages,larousse, paris cedex 06-1989.
- -Dictionnaire Le Robert de la langue française, Paris, 1992.
- -Ferdinand De Saussure, Cours de linguistique générale, edition talantikit Béjaia, alger, 2002.
- -Gean Dubois, Dictionnaire de linguistique general, edition Larousse, 1984.

#### متابعات..

# البطل المهزوم في السرد العربي السوري

(في الضفة الأخرى لغسان كامل ونوس نموذجاً)

#### د. رياض وتار \*

إذا كانت المجموعات القصصية التي يصدرها الكتاب تنقسم إلى نوعين، أولهما: تأتي فيه القصص متفرقة، لا رابط بينها، وثانيهما: يقوم فيه الكاتب بإيجاد خيط يربط بين قصة وأخرى.

قصص "في الحقة الأخرى" للقاص والروائي غسان كامل ونوس تنتمي إلى النوع الثاني، فالباحث لا يجد كبير عناء العثور على المشترك بين قصص المجموعة، ولاسيما الملامح المشتركة بين أبطال قصص المجموعة، حتى إننا نستطيع أن نتحدث عن شخصية واحدة في القصص جميعها، ونتتبعها في تطوراتها وعلاقاتها وعوالمها النفسية والفكرية.

إن البطل الذي يقدمه غسان ونوس في قصصه هو شخصية قلقة ومترددة، تعزف عن القيام بالفعل، ولا تثق بالآخرين، وتفضل الابتعاد عنهم، متلذدة بوحدتها، تنظر إلى العالم من ثقب في الباب وشخصية بهذه الصفات تستدعي إلى الذهن شخصية اللامنتمي، وتخدرنا باميرسول" بطل رواية "الغريب" لألبير كامو،

هذا يظهر على انقباضاً واكتئاباً وقلقاً، وتصرفات لا منطقية ربما!" ص٤٣.

في قصة "العتبة" نرى بطل القصة في حالة انتظار، كما هي حاله دائماً، فقد تسمرت قدماه فوق العتبة يريد اجتيازها، تعبيراً عن رفضه المكوث في حالة ثابتة، ورغبة منه في السير إلى الأمام، في الوقت الذي توقف فيه الآخرون عن المشي إلى الأمام: "لم أكن قادراً على النكوص، أو المكوث في بوتقة كالقبر المنذور". ص ١١.

مع التنويه إلى الاختلاف بينهما في الدافع المعزلة، والنهاية. فميرسول يولد وفي داخله رفض العالم وكره الآخرين، أما بطل قصص غسان ونوس،فإن ماضيه يكشف عن أنه كان على وفاق مع المجتمع ومع العالم والآخرين، والدافع إلى عزلته هو أن الأخرين هم الذين قطعوا صلتهم به،وابتعدوا عنه، وكانوا حجر عثرة في طريق تقدمه: "أفكر في الآخرين الذين يشبهونني، أشفق، وأحاول تقهم ما يقومون به، حتى لو سخروا مني، ابتعدوا عنى، فأنا لا أطيق نفسى، من المؤكد أن

<sup>\*</sup> أكاديمى، باحث، أستاذ في جامعة حلب.

إن بطل قصة "العتبة" يغرد خارج السرب، ويمشي عكس التيار، يتحدى زمانه، والظروف والمرحلة، ويود تحقيق ذاته، ولكنه يعجز عن الاجتياز، ويبقى عند حالة الانتظار: "الجميع ينظرون، ينتظرون، يترقبون... وأنا أنقل قدمي فوق العتبة التي تتعارض لتصبح مسافة قصوى، قد أحتاج إلى وقت أكبر وعمر آخر أو أعمار لعبورها". ص١٤

وفي قصة "قمر" نرى بطل القصة يستمتع بحريته، ويتلذذ بالوحدة، فزوجته وأولاده غائبون. وهو وحيد في البيت، كما هو القمر وحيد في السماء، وهو مختلف عن الآخرين، وهذا ما يجعله يشعر بالتميز، والاعتداد بالنفس، ولكن ينتهي إلى النكوص، ويبقى في حالة انتظار: "تشعر كأن دبيبا شائكا في أطرافك، يمتد إلى جسدك، رعشات تبدأ فعلها. تهم بالنزول عن السطح، تتعثر قدماك، تحاول أن تصوت، تخرج تمتمات تكاد لا تفهمها، ولا تعرف من أي الفتصات خرجت أو أي المسامات نفتها"! ص٢٢.

وفى قصة "في الضفة الأخرى" التي اختارها الكاتب عنوانا أمجموعته القصصية يضع ونوس بطل قصته على ضفة، والاخرين على الضفة الأخرى، فقد انقطعت أواصر اللقاء بين البطل والاخرين الذين فقدوا، بحسب زعم بطل القصة، الاتجاه الصحيح، وضلوا الطريق، فها هم يهللون لفوز أبي رماح في الانتخابات، وأبو رماح يضللهم، يستغلهم، يهيمن عليهم، وهم راضون. أما البطل فهو أشبه بنبي مهزوم، يتركهم ويرحل، يِذهب إلى الضفة الأخرى، ولا يفعل شيئاً من اجلهم. فهل يعود إليهم، هل يغادر هم إلى الابدِ؟ هو نفسه لا يعرف: "الآن... لا أستطيع التفكير أكثر، لٍا أقدر علَى الصبر أكثر، لا أعِرفِ معنى أِن أكون بينهم من جديد، ويكونون المخلصين، وأنا الضحية التي ستعيش ما تبقى ممتنة لهم... هـِ الذين ظلوا طوال ما مضى، غير أبهين بكل النصال التي انغرست في مسامي. " ص٣٠.

في قصة "الدليل" لا تختلف حال بطل القصة عن سابقاتها، فهو متبرم من الناس، يعبر عن ضيقه بهم، ولكنه لا يقوم بأي فعل، هو يتكلم فقط، وحواره مع ذاته "مونولوج"، وينتهي إلى التساؤل: لماذا لا أبقى في ركني المظلم أطول فترة ممكنة"؟ ص ٣٨.

وفي قصة "طنين" يكثر البطل من الشكوى من الآخرين، يرغب بالابتعاد عنهم، ولكنه لا يستطيع: "لا تستطيع الاختلاء بنفسك، حتى إن ابتعدت عن الكائنات، فالأصوات تلاحقك، تحاصرك، وما في البال يزداد غموضاً". ص٠٤.

كما يكثر بطل القصة من التساؤلات ص ٤٣ التي لا تحاصر البطل في هذه القصة فحسب، بل نجدها في معظم قصص المجموعة. وينتهي إلى العزلة والوحدة.

في قصة "مثلثات" يعيش بطل القصة أسير تهيؤاته وأوهامه، مستمتعاً بعزلته ووحدته: "لم أعد أستطيع الحكم، ولست أدري إلى متى أستطيع الانكفاء وإغماض عيني، تاركاً للتهيؤات والألوان والخطوط والأشكال أن تتخيل وتتوهم ما يمكن أن يرسم ويتداخل ويمتع من مثلثات". ص٢٥

وشخصية قلقة وحائرة، مترددة ومعزولة، ووحيدة وضائعة لا يمكن أن تنام، هذه حال بطل قصة "النوم سلطان"، وعندما تتحطم أعصابه، وتتلاشي قدراته، وينفد صبره، يخاطب ضميره، داخله، ظله، صداه: "هل تتوق إلى نومة أبدية؟ وتسعى إليها بنفسك. وتبحث عن الطريق الأسلم، وهل تجد حينئذ من يدفنك؟ حتى السمك قد يعف عنك، قبل أن يلقيك البحر إلى الشاطئ!

ليكن ذلك، ما الذي يضير بعد كل هذا؟ لماذا لا تترك نفثات جثتك تتوزع الجهات، وتنام برضا وأمان لمرة واحدة وأخيرة"!. ص٩٥

في قصة "خروج" يهرب بطل القصة من الآخرين، يدخل ثقباً، وينظر منه إلى الآخرين، يرصد تحركاتهم، ويكتشف أسرارهم. وفجأة يريد الخروج من الثقب الذي حبس نفسه فيه: "الآن سأخرج من هذا الثقب. حاولت ذلك سابقاً، لم أوفق، أو لم أكن جدياً. لكنني الآن مصر على ذلك. فليس من المقبول أن لكنني الآن مصر على ذلك. فليس من المقبول أن يضيق، وليس معقولاً أن أبقى حبيس الأصداء يضيق، وليس معقولاً أن أبقى حبيس الأصداء والملامح المرصودة من كوة صغيرة مهما كبرت، والملامح المرصودة من كوة صغيرة مهما كبرت، أشارك في ما يجري، أن يكون لي حضور ما فاعلية ما، أثر، رأي، فكرة..". ص٥١، ولكنه خائف من الآخرين، يخشى أسئلتهم وملاحظاتهم.

تختلف قصص "السر" و "العودة" و "في الرقدة الحلوة" و "في الطريق إليها" عن سابقاتها، ومع ذلك فنحن نستطيع أن نجد ملامح البطل السابق فيها، ونطلع على جانب من حياته، وتتكشف لنا ملامح من شخصيته، وأعماقه وأفكاره. إن البطل في هذه القصص تتكشف أفكاره ونفسيته من خلال علاقته بالمرأة

ففي قصة "السر" يعلن أنه: "بالإمكان البدء من جديد"، ولكنه يصطدم بعذاب من نوع آخر، هو عذاب الداخل، فإذا كان مصدر عذابات البطل في القصص الأولى هو الخارج، هو الاخرين، الناس الذين قطعوا علاقتهم به، وأقاموا الأسوار بينهم وبينه، فإن عذابه هنا هو ما في داخل رأسه من أعكار، وما في داخله من أحاسيس.

في قصة "السر" يؤمن بطل القصة أن "امرأة واحدة لا تكفي" ص٧٣، إنه موزع بين امرأتين، أو لنقل: إنه ضائع بينهما، لذلك يغادر الأولى إلى الثانية، ثم يغادر الثانية إلى الأولى التي يشك في حبها له، وبأن لها علاقة بغيره.

في هذه المرة يعرف بطل القصة ما يريد:
"لكنني أقول: است زير نساء أو بياع هوى أو
مشتريا. ولست سوى كائن لم يحلم بكائن آخر...
يستحق أن يوضع السر لديه، ليس في قيعانه
العميقة، أو في ذرى غرته المشرعة، بل في
أنفاسه ونبضاته!". ص٧٦، إنه يريد امرأة ينسجم
وإياها، ولأنه لا يجد فهو حائر ومتردد: "لم لا
تقتحين الباب الذي لم أطرقه إلى الأن؟ ولست
متأكداً من وجودك في الداخل، هل هذا موئلك، أم
هذه دارها؟ لم أطرق الباب بعد، وقد لا أفعل!".

في قصة "العودة" يسرد الكاتب المسكوت عنه في قصة "السر" فظ لال شخصية الرجل الغريم الذي يظن البطل أن زوجته تخفيه في داخلها هو موضوع السرد في قصة "العودة" التي تسرد عودة الغريم بعد انقطاع طويل، كما تسرد تقطع علاقة البطل بزوجته التي قبلت الزواج به بعدما يئست من عودة الغريم الذي أحبته وانتظرته طويلاً، ما جعل البطل يعيش حالة من العذاب والشك والقلق والاضطراب والتوتر.

في قصة "في الرقدة الحلوة" يتابع الكاتب رصد نطورات العلاقة بين رجلين هما البطل والغريم والمرأة، زوجة البطل وعشيقة الثاني. في هذه القصة تموت الزوجة فيصر الزوج بطل القصة على دفنها في فناء الدار، لنظل له كائناً متكوماً فوق القبر، فيظنه حيواناً مفترساً، أو جنياً، وتذهب به ظنونه إلى أنه ربما كان الرجل الذي أحبها في غابر الأيام. إن بطل قصة "في الرقدة الحلوة" يقع فريسة للشك والوهم وعدم المجموعة جميعها، وهذا هو مصدر شقائه المجموعة جميعها، وهذا هو مصدر شقائه

في القصة الأخيرة وهي قصة "في الطريق اليها" لا تتغير شخصية البطل فهو وحيد ومعزول ومتفرد، يسبح عكس التيار، كل من حوله تغير إلا هو، ومشكلته تكمن في أنه يشك في كل شيء، ويطلق العنان لتوهماته التي لا حدود لها.

يضع الكاتب بطل قصته في مواجهة مع ذاته، مستخدماً الحوار الخارجي "الديالوج" من

دون أن يصرح بالمتحاور الآخر، وكأنه ذات الشخصية نفسها:

ــ دعني وشأني. أنيت إلى هنا الأهرب منهم ومنك.

\_ ولكن أين تهرب من نفسك؟ أم تظن أنه هنا، أو أنها تنتظر؟ ص١٠٣

إن بطل القصة ينكر ويتهرب، لا يريد الاعتراف، ولكن الآخر، ظله، ضميره يواجهه، ويكشف ما يخفيه من دوافع حقيقية، وأمام هذا الضغط وعذاب الضمير يعترف بالذنب: "اتركني في همي، في ضلالي. هدايتي. اتركني أرجوك. أريد أن أحاسب نفسي، لانني قصرت في مشروعهما، لم ألح كما يجب. كان يمكن أن يلتقيا من جديد. أنا السبب في ما آلا إليه. أنا السبب!". ص١٠٥

إن غسان كامل ونوس، قاص بارع في سرد الصمت، فهو يقدم لنا في قصصه شخصية بطل فقد الثقة بالآخرين، فنكص إلى الداخل حيث الشك والتهيؤات، والأسئلة الكثيرة، والأفكار التي تحولت إلى طنين، والتهيؤات التي جاءت على شكل مثلثات لا حدود لها.

إن قصص المجموعة كلها أشبه بمحكمة، لا يوجد فيها إلا البطل الذي يدلي باعترافاته مستخدماً ضمير المتكلم، وعندما يصمت، أو لا يريد أن يتكلم، أو ينسى يتولى ضمير المخاطب مهمة الكشف عن دخيلته، ويفضح ادعاءته وكذبه: "إذن. كان لديها أمل، ما يزال، أن يعود فتلتقيه. فكرت في ذلك، من دون أن تفكر في إمكانية أن يكون كلامها يتجه في صالح نجاحاتك. فهي ليست أنانية، تستطيع أن تؤكد في ذلك نادماً ربما، وأنت تراجع ما يمكن أن يدور بينكما من حوار صريح، لو كانت الحال مختلفة. صحيح أنك نجحت أيضاً بعد جهد في مهنتك، ربما صار لك اسم ورصيد، بصرف النظر عن الطريقة والثمن، لكن ذلك كله لم يكن كافياً لإسعادها، أو إحساسك بذلك.

لم تصل إلى قناعة بأي اتجاه، لكنك وقعت في الطمي الذي يزيد في إغراقك، كلما حاولت التحرك". ص٠٩، ٩١

إذا عدنا إلى المقارنة فنحن نستطيع أن نضع بطل رواية "الغريب" وبطل قصص غسان ونوس في سلة واحدة، فكلاهما فقد الثقة بالأخرين، وكلاهما يشعر بالتميز، ولكن الأول يختلف عن الثاني في أنه يسير بملء إرادته إلى المقصلة، في حين أن الثاني، عندما يصل إلى مرحلة الخطر، يصرخ بملء صوته: النجدة.

#### متابعات.

## امرأتان في مملكة مهجورة

(الشاعرة غادا فؤاد السمان في مجموعتها "كل الأعالي ظلي")

زهير غانم \*

١

الشاعرة غادا فؤاد السمان في مجموعتها الرابعة. تعود إلى صخبها ومشاكساتها اللغوية الرابعة. تعود إلى صخبها ومشاكساتها اللغوية التعبيرية، والمعنوية في خطابها الشعري الذاتي والموضوعي، وهي في عنف الخطاب لأن الأنا تتجلى خلال القصائد. حتى وهي تكتب عن أمها، أو تكتب عن ابنها، وهي تتماهى مع مدينتين. في وعي شقي، لا يعرف متكاه أو مستنده. سواء في دمشق، شقي، لا يعرف متكاه أو مستنده سواء في دمشق، ومعها بردى، أو في بيروت المدينة الموقوفة المعلقة، الشاعرة، الوحدة والوحشة، وشيء من الكوابيس والأحلام، وبرنامج حب ناقص. ومحكوم بالقسوة. لأن لا صوت في قصائدها يعلو صوتها، وهي تستعرض والأحلام، وبرنامج حب ناقص. ومحكوم بالقسوة. لأن كما شهرزاد، أحوالاً ومقامات ومقابسات، تكهرب فيها القصيدة التي ربما تتماهى معها، لأنها أنثى مثلها، كذلك تتماهى بعض الشيء مع شعر الهايكو، فيها المنس في الطبيعة بل في طبيعه النفس والحب والحنين. وكأن خطابها الشعري دعوة للحوار مع الآخر. وللتواصل، لكن ليس للعلاقة والعشق، فهي من المؤكد لا تحب ولادة بنت المستكفي التي تقول:

أنا والله أصلح للمعالي، وأمشي مشيتي وأتيه تيها أمكن عاشقي من لنم خدي، وأعطى قبلتي من يهم تهيها. ربما هي في البيت الأول، لكنها ليست في الثاني، فهي كنومة في الحب. أو أنها لا تصلح له. لا أدري، ربما تجربتها الاجتماعية القاسية. تحيلها إلى الوحدة والوحشة. إلى الصحت

لكنها في مجموعتها هذه منذ العنوان "كل الأعالي ظلي" الذي نضطر للتعليق عليه. حسب المثل، "المكتوب يعرف من عنوانه". ثم الإهداء. ذكرى، هند أميرتان في مملكتي المهجورة، فهي تعترف أن لها مملكة. لكنها مهجورة، إذن هي ملكة

والغياب. رغم أنها من جانب التقدم، والحداثة، وحتبي

التفكير المتنور، لكن حساباتها عسيرة ولا يمكن أن ينجو أحد من قلمها خاصة في كتابها الشهير

"إسرائيليات بأقلام عربية".

<sup>\*</sup> شاعر وفنان تشكيلي وناقد سوري، أقام في لبنان وتوفي بتاريخ ٢٠١٠/١ ٢٠٨١. وهذه المساهمة واحدة من آخر إنتاجه.

اللاأحد. غير أنّ هذا يتغير حين تحاول التخفيف من وقع العنوان والإهداء في نوع من التقديم الشعري في بداية، وتوقها للبوح، ثم في همسة لَهَا وَلَلْسُعِرَاء، حَيْثُ لِيسَتُّ هِي المَدَّينَة، ولا أطلالها، لكنها تمطر نزفاً بعد أن تكون قد حددت مكانها وشيئاً مهماً من هويتها، دمشقية، والمشكلة عند الشاعرة هي عدم التكيّف، كي لا أقول التمرُّد. الأنها في قلقها ووجعها الأقوى والأعظم وأحزَّ انها المستدَّامة. كما في التنمية المستدامة. ا إنها متبارة، متجوهرة، متلألئة، مذهبة ومألمسة، في بعض قصائدها وبرقياتها، وفي بعضها الأخر تتناثر، وتتكاثر، وتتكاسر أيضاً، كالزجاج بسبب الزلزلة والبركنة اللتين تغليان في داخلها. إنها تحاول كهربة ومغنطة القصيدة، ببعض سوريالية نادرة ومدهشة. وهي تقع في مزالق قصيدة النثر. أي تقع في السرد، والجملة العادية، التي تشبه الفعل والفاعل والمفعول. رغم أنها تعتمد إيقاع الكلام ووقعه الضاري، بسبب غضبها الساط لا أدري على نفسها ومصييرها، وأقدارها، وتحولاتها وانزياحاتها، أو مع أحلامها المكسورة. وتراكم كوابيسها وأوجاعها كامرأة، يحاصرها العالم في حريتها وإنسانيتها، فيحرم رغباتها. وحبها، بل يحظر حياتها الطبيعية، وهكذا في مكان ما من قصائدها تتراكم خساراتها، وتصدر عن هذه الخسارات بعنف شعري تسوقه للاخر غير عابئة برأيه. أو أوضاعه، أو استجابته، أو عدمها..!

۲

إن الشاعرة غادا فؤاد السمان. في دروة إشكالياتها الشعرية والنثرية عبر مجمّوعتها "كُلّ الأعالي ظلي" بسبب نرجسية تصير عمياء في التِعبيرُ، وهتي تبذهب إلى الضمير نا، أي أناً، وأنت، وخاصة أنا، ولو قلنا لها اجمعي أنا لما قالت نحن، بل لقالت، أنانات، جمع مؤنَّث سالم حتى لو كان الضمير مذكراً هنا يلتبس نصها الشعري. ولا تلتبس نصوصها النثرية، في غضبها الساطع، وفي صراحتها وصرامتها، وبحثها عن الحقيقة، وهي مستوحدة مستوحشة، وليست وحشية، بل هي امرأة، تبوح وتهمس، وتذهب في الحنين. ولديها ترجيع وهديل وزجل الحمام الأبيض. لكنها ولأمر ما وضغينة شعرية على الشعراء. وضغينة أنثوية على الرجال تقع في محظور المازوشية في تعذيب نفسها، والسادية فتي تعذيب الأخر لكنها حتى لو أصيبت وتحطمت، لكنها لا تنهزم أبدأ على الطريقة الوجودية، لكنها وهي الوسيمة، والجميلة تقنّع ذلك بمخالب نمرة، فخطابها العشقي فوقي. وليس واقعياً، ولا موزوناً ولا متوازياً، لأنها تستعيره

من الرجل الذي يقع عبر هذا الجانب، في فضاء الفحولة، التي نقدها عند الشعراء عبد الله الغذامي عند نزار قباني وأدونيس وغيرهم، فهي لا تصلح في هذا الخطاب ندا لنزار قباني، ندا أنثوياً وشعرياً، فهي لا تتاطع مع رؤية نزار، ولا تكتب في النوع والأسلوب، كما فعلت سعاد الصباح مثلاً.

قلت أن خطابها الشعري عنفي، حتى ف به على كوارثها وحروبها السرية، واشتجاراتها مع الآخر، والعالم، الذي لا يفهمها، والحق يقال، لا أحدً يفهم أحداً بالقوة والعنف، لأن الحرب تحدث عند انعدام الحِوار السياسي، وكذلك في الحب، لا أحد يرغم احداً، ولا أحد ينطر أحداً، إن العلاقة الإنسانية تِقُومِ على الثُّقَّةُ والتَّفاهم، لا على القسر والعنف، وإنَّا اقِراً بعض قصائد وبرقيات الشعر عند الشاعرة قراءة تأويلية، ربما لمعرفتي التاريخية بها. وعملي معها في جرَّيْدة الديار، وأعرف تشاوفاتها وترفعها حتى في الكتابة الصحافية الشخصية خاصة. التي كانت تتكاتبها وتتقارؤها انذاك، والغريب انها تعود إلى مجموعة شعرية بعد أربعة عشر عاماً عل مِجموعتها الثِالثة عام ١٩٩٥ "بعض التفاصيل" ولاّ أدري لماذا أغمدت ومحت التفاصيل في مجموعتها هذه، حيث قماشتها ليست من القيشاني الدمشقي، بدل الزخارف والجماليات والاستعارات والمجاز. وقفت عند التشابيه، مع أن الجماليات والبلاغات والزخارف تعوض موسيقي قصيدة النثر، الَّتِي تحمل نقيضها في داخلها، بسبب قصيدة ونشر، كيف يجتمعان إن لم يكونا استعارة غربية، لأنه في التراث العربي هناك كتــاب الصــناعتين، للإمــام العسـكري. وفيــه الشــعر والنثر، كصناعة كتابة عند العرب، وأضاف طه حسين عليه "أن كلام العرب شعر ونثر، وقران، وقصائدها وتعابيرها خروج عن ذلك، إلا أن ما يميز قصيدة النثر لديها هو ذلك التوتر والكثافة في اللغة، والإيقاعات الحديثة، من جاز وبلوز وراب أي موسيقى حديثة صاخبة وغاضبة، بذاكرة موسيقى فرقة البيتلز. هكذا تحاول تلخيص قصيدة نثر حديثة، لكن دون التفاصيل واليوميات التي تملأ نصوص غيرها بجانبها. فهي لا تهتم بذلك، بل تحفز في دخيلتها، بحث عن مجاورات وتشققات النفس وتصدعات الروح. وحتى ارتعادات الجسد وارتعاشاته، حتى تتحول إلى نوع من الألغام في الشعر. وشيء من الأثيرية والأعالي وتوتر الرغبة الحبيس. والجسد المدفون في محظور الكلام واللغة. الأنها وهي تشير إلى البوح، لا تبوح كثيراً، بل تطاعن العالم، وتطاعن الروح الجائحة الجامحة. وكأنها نطاعن فوارس الدهر كمآ فعل المتنبي. وهي التي تصيغ خطاباً شعرياً في دمشق وغموصاتها وبردى واليأس والانهزام، والجراح النازفة، كذلك تصيغ، خطاباً في بيروت، كذلك في مدينة منكوبة.

وهي تتماهى في المدينتين في الخصوبة والعقم وفي الرؤيا الكاربية الجديمية، وفي بعض شبهات الرؤى الفردوسية. حيث تترجح بينهما، حتى لو كانت تنشد الحباة..!

هي تتحدث عن الموت القليل، لكنها توغل في الكثير الكثير، على طريقة الرمز ليسٍ من مآت فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. لِكن وكأنها تتنَّاذر وتتنافد الموت، وتتلمسه، على أساس التسليم، بأنه ما أن يلد الإنسان حتى يصبح ناضحًا للموت، وأن الحياة عرض متواص للموت، وكأن الموت يقلقها من جانب، أن عزاء الموت ونسيانه، يصير عبر الحب الذي هو أقوى قناع يخفي الموت، ولأنها، وكأنها خالية منه، فهي معرضة، وعارية واستعرائية أمام الموت إلا إذا كانت مثلنا تعانى أزمة منتصف العمر، أو أخره فيما يسمى التمديد، وتعيش على قانون الوجودية، نولد بدون سبب، نعيش بدافع الخوف، نموت بالمصادفة. وهي تقول قبل الموت يبدأ الصدق، لأننا نحن الشعراء خاصة، نصدق موتنا بامتياز، ونستحضره في نصوصنا، وحتى في نصوص الحب، حيث نموت حباً. وهي غاداً في خفاء قصائدها، لا تموت حباً، بل تقتّل حبيبها، لكنها ترتضى الموت القليل منه. إنها تعرف أن الرجل جزء من المرأة، لذلك المرأة أقوى، وهي التي تميت الرجل، فما من رجِل يموت، إذِا لَم يكنّ وراءه امراة. حتى لو قال اراغون، المراة مستقبل الرجل، فهو محق في ذلك بسبب حبه الكبير الواقعي والشعري لإلزا طبعاً العشاق العرب، كانت حبيباتهم مستقبلهم وأعمارهم، من قيس ليلى، وجميل بثينة، وكثير عزة، وعروة عفراء وابن زريق هند. وهؤلاء شعراء ماتوا دون حبهم، لكنهم عاشموا بشعرِهم في هذا الحب، وعاش أيضًا عمر بن ابي ربيعة، ونزار قباني، وغيرهم.

لا أريد شرح شعر غادا، ولا الاستغراق في تفاصيله، حاولت الوقوع على دلالات فيه، وقرائن، وأبعاد، في الأسلوب، والذات الشعرية المتوثبة الجياشة التي تعبيكس العالم، من البورتريهات الأمها وابنها نام الصغير، ولمدينتيها، والأهم البورتريه الكبير في مرايا قصائدها جميعاً لنفسها بينما لا نستطيع معرفة بورتريه الرجل \_ الحبيب؟ المقابل و لا تحتى الشاعر، إذ لديها سوء فهم في ذلك، وسوء حب. كما قال الشاعر سوء

الفهم هو السفاك، والبحر له سورات، سمك يتعشى سمكاً، فبماذا يتعشى السماك؟

وهي هنا تضع نفسها مكان السماك، ولو كان الموت كمّا تصف هي موت قليل كنت أوصيت على موتى بقياس أكبر في الحب المميت الدابق الحلو كالعسل، وكما يموت الدبور الأحمر، حين يأكلُ العسل بخرطومه، يحلو جسمه ويتوحد مع العسل فيغطس فيه ويموت. إن موت الحب هكذا، ويعرف الشعر تمام المعرفة الموت حبا وهي تتكتم ذلك ولا تعلنه، على طريقة، ولكن مثلها لا يداع له سر. وأنا حين تحافرت قصائدها، وتتبعت اثار كعوبها فيها، وكعوب قلبها ومشاعرها، وحين شممت روائح عطورها، رأيتني اهتديت إلى بعض أسرار عشقها للكتابة وكأنها لا تحب الحب في الشعر. بل تحبه في الحياة، أو التفسير الآخر وهو الشعر والفن تصعيد لرغبات الحياة. غير المشبعة، وغير الملباة، ولا أدري في أي جانب هي، وإذا كان الحب في الأعالي، فهي في سمو الحب، وقي مساورته، ومساررته معاً، ولم يكنّ عليّ الإفصاح، ولا افتضاح هذا الجانب إلى هذا الحد. الأنني سألتها حين قدمت لي مجموعتها، هل هي في شعر الحب، فقالت قليلاً، كالموت القليل الذي هو الحب. وهي لا تخصص الحب، بل تبثه هنا و هناك وتنطوي عليه، وتتجون وتتجوى فيه، وتحاذره، وتسمح بنفاذه القليل في التعبير، كما رغبت في الموت القليل..!

لغادا في قصائدها رائحة الياسمين الدمشقي، وزهور عطر الليل والليك، رغم أنها ذكرت إلياسمين بنجومه البيضاء، وروائحه، إلا أنها أنقصت أو تفاقرت بالتعبير عنه، في تغامزه، وغزارة نجومه وروائحه وعطوره وأنا تلهفت أن تكثر من ذلك لأن اسم أمى ياسمين، على أية حال أسامحها على ذلك، فهي في قصائدها، تنضح، وتتناضح عطور الياسمين والكثير من العطور. وهي تتماوج هفهافة شفافة عبر القصائد، كرايات ذاهبة للحرب، ولا حرب في أي مكان، رغم حديثها عنها، إنها حرب اللاأحد الذي لا تجده، وتجعله أحداً، وثنائياً وثلاثياً، وجماعة، كي تتخفف من غلواء النرجس الجميل في الواقع، وكي تقع وقعة شعرية سوداء في الحب، كي يتفتح أكثر فأكثر، نرجسها ونرجسيتها في الشعر. وغيره..!

- \* كل الأعالى ظلى \_ شعر ٢٠٠٩
  - \* غادا فؤاد السمان.
- \* منشورات فضاءات \_ عمان \_ الأردن.
  - \* ١٤٦ صفحة \_ قطع وسط.

#### متابعات..

### تفاحة الغياب (رمزية المرأة في مجموعة /مرثية الغبار/ لشوقي بزيع )

#### د. فاروق إبراهيم مغربي \*

ليس بمستغرب أن تحتل المرأة حيزاً مهماً من شعر الشاعر؛ أي شاعر، بل المستغرب الا تحتل مثل هذه المكانة، لأنها كانت على الدوام ملهمته، سواء على الصعيد التقليدي، أماً واختاً وحبيبة وزوجة، أم على الصعيد غير التقليدي، عبر استعمالها كرمز على الصعيد غير التقليدي، عبر استعمالها كرمز مطلق يفيض بما تفيض به نفس الشاعر من حب أو بغض، ليونة وقسوة، وفاء وخيانة، إيثار وأنانية ...

والشاعر اللبناني شوقي بزيع واحد من الشعراء الذين شكلت المرأة لديهم محوراً رئيساً في كل ما كتب بدءاً من "عناوين سريعة لوطن مقتول"، (ط١، ١٩٧٨) وانتهاء ب "فراديس الوحشة"، (ط١، ١٩٩٩). أستثني فقط عمله المعنون بجبل الباروك. والواقع أن هذا الشاعر يصل في علاقته مع المرأة حد التناقض؛ فهو الرؤوف بها والنصير لها والممتن لكل ما تقدمه له، وهو ديك الجن والسياف الشرقي الذي يمثل الذكورة المطلقة أمام نقيضها الانوثة المطلقة.

تضم القصيدة الأولى داخلها خمس حركات هي:

المرأة \_ المرآة.

المرأة \_ القصيدة. المرأة \_ العنقاء.

المراة \_ العلقاء. المرأة \_ الأفعى.

المرأة ـ النهر.

تتلوّن المرأة في هذه القصيدة بشكل يتقاطع مع نفسية الشاعر؛ فالمرأة في الحركة الأولى لا تحمل صفات النساء النوعية، إنها: تشبه ما لا تشبه المرأة في العادة (٢). وكذلك هي الحال بالنسبة إلى المرآة التي لا تعكس للناظر أموراً محسوسة أو مرئية، إن المرأة / المرآة هنا تعكس للقارئ "جوانيّات" يرى بوساطتها كنه نفسه، وروحه، والعالم؛ ذلك أنه:

وفي هذه القراءة آثرت أن أقف على قصائد شلات من مجموعته المعنونة بسس "مرثية الغبار"(١) هي: تجليات المرأة، تفاحة الغياب، المسيني، وقد آثرت أن أعطيها اسم: "ثلاثية المرأة"، لأن هذه القصائد الثلاث تعكس لنا مساحة كبيرة للمرأة كما يراها الشاعر، أو لنقل: كما يحلو له أن يراها. أتت هذه القصائد متتابعة، الأولى من الصفحة الثالثة والستين إلى الصفحة الثالثة والسبعين، الثانية من الصفحة الرابعة والسبعين الى الصفحة الرابعة والشمانين، والقصيدة الثالثة من الصفحة الرابعة والسبعين السابعة والتسعين ألسابعة والتسعين ألي الصفحة المنابعة والتسعين ألي الصفحة المنابعة والتسعين ألي الصفحة المنابعة والتسعين ألي المسفحة التسعين ألي المسفحة التسعين ألي المسلحة والتسعين ألي المسلحة والتساطة والتسعين ألي المسلحة والتساطة والتسعين ألي المسلحة والتساطة والتسعين ألي المسلحة والتسلم المسلحة والتساطة والتسلم المسلحة والتساطة والتساطة والتسلم المسلحة والتسلم المسلم ال

<sup>\*</sup> أكاديمي باحث من سورية.

يتجلّى دمها العاصف في أسمائه الحسنى ويدنو قاب قوسين من الروح .. ويد حين تمتد تدور الأرض في راحتها الحبلي ويجري ماؤها الجنسى من أدم حتى دودة الأصلاب

أو من ألف الحضرة

حتى النقطة البيضاء

#### في ياء الجسد. (٣)

إن المرأة هنا عكست هشاشة نفوسنا أمام جبروتها المتجدد، فالشاعر جعل من المرأة في هذا المقطع الشعري أحجية يصبعب القبض علي معناها، الذي يدخلنا عالم الحيرة الصوفية:

امرأة تدخل في المرآة كيما نمّحي في بحرها جزراً ومد ثم نمضى .. فإذا المرآة وهم امرأة وإذا المرأة ليست بأحد(٤)

ينتهي المِقطع ليتساءل القارئ: أليست هذه حقيقة كل آمرأة عرفتها؟

المقطع الثاني هو المرأة القصيدة، ولو نظرنا إلى عتبة العنوان لرأينا الشّاعر يخطو مع المرأة قدماً باتجاه الرمز، فالعنوان يوجي أن المرأة المتناولة هي فكرة، وهذه الفكرة نبيلة دون شك، ذلك أن الموروث الشفهي يطلق رميز الشعر، ورمز القصيدة على كل حالة فيها تالق وإبداع، ولكن الحديد عن القصيدة هنا يستتبع الحديث عن الشاعر المتخبط الذي يعاني من ألق الحيرة، (٥) إن الشاعر ينتظر هنأ:

> أن تفصح النار التي أضرمها عن ذهب المعنى، لكي يبرأ من حمَّى الحروف المهلكة وحده .. يجعل من أحزانه طعما

> > ويرمى قلبه خبزأ أخيرا

ليصيد السمكة. (٦)

إن السمكة هنا هي المرأة المتجددة التي طال انتظاره لها، وهو يضرّب على غير هدى إلى أن "يلمع فـوق الصفحة البيضباء يـاقوِت ذراعيهـا" (ص٦٦٦)، ولكنها كالعادة تأبي إلا أن تكون حالة زئبقية يصعب القبض عليها:

> وكمن يصرخ في بئر يناديها فلا يسمع إلا دمه مغرورقاً بالحبر يعوى دون جدوى

#### من ثقوب الشبكة. (٧)

هذا هو المعنى الذي يصر عليه الشاعر، إن المرأة هي الكنز الذي يبحثُ عنه، ولكن عبثاً يحاول، إنها سراب يصعب القبض على فحواها، بل إنها، و على الرغم من كل المحاولات التي تبغي القبض عليها، تبدو مسيطرة على الأمور، وقد قلبت السحر على الساحر، لتتحول إلى صيادة بارعة، والرجل/ الشاعر واقع في براثنها.

المقطع الثالث ومفتاحه العنوان (المرأة ــ العنقاء)، لا يفاجئ القارئ حيث إن الشاعر قد مهد له عبر المقطعين الأول والثاني، وها هو ذا يعزز ما أثبته

#### نساء لا يلدن سوى الخسارة طازجات مثل أول قطفة للتين. (٨)

ونراه يؤكد هذا الرأي لمن يقول له: لسن كلهن سواء:

> نساء هن واحدة وإن تتعدد الأسماء نساء هن واحدة ولكن كلما احترقت

#### تجدد نارها في روحه العذراء (٩)

إن الشاعر كرر عبارة "نساء هن واحدة" ليؤكد أن جميع النساء يمتلكن خاصية واحدة، وهو يدخل بنا مع المرأة إلى الأسطورة المعروفة ليحملها هذِه المرة للمرأة بشكل جديد، والجدة ليست في معنى الأسطورة ولكن في إسنادها للمرأة؛ إن المرِّأة هنا تنبعث، من جديد، عند كل ولادة، ليبيّن أن هذه الخاصية متأصلة في المرأة؛ إنها خاصية الإغواء التي تمتلكها، ولا تتنازُّل عنها:

#### وكلما احتكت يداه بركبة امرأة تذوب. (١٠)

و هو بالتالي لن يستطيع أن "يبرّئ نصفه المفقود من تفاحة الآباء". (ص \_ ٦٨).

هل يفاجأ القارئ إذا وصل إلى المقطع الرابع وقِرأ عنوان: (المرأة ـ الأفعى)؟ وما الذي تُتُميز بـ ه الأفعى عن غيرها من موجودات الكون؟ وهل يَتَطَابِقِ فِي دِلالِتِهَا مع ما يَنقلهُ لِنا الموروثُ الشُّفهيُ؟ كلِ هذه الأسئلة يصب جوابها في بوتِقة واحدة هي أن الأفعى تتميز بالغدر. يمكننا أن نقدر أن الشاعر قد مرّ بحالة قاسية جعلته قاسياً مع المرأة إلى درجة كبيرة، وهذه القسوة رافقها تألق فني استطاع بوساطته أن يوصل ما أراده إلى القارئ والشاعر لا يفتاً يعزف على الوتر الذي أشرنا إليه في البداية:

ليس من عشب أقل طراوة منها

ولا فجر أشد نقاوة من ثلج نهديها ولا عسل أبرً بوعده

من نطلة في ثغرها ترعى(١١)

إن متن هذه الصور المتلاحقة يعني أن المرأة تقوم بدورها على أكمل وجه، إنها تغوي وتقدم المغريات، ولكن الطريدة / الرجل / سيجني مع العسل لسعة تنسيه ما حصّله من متع، ولعل القارئ يدرك أن أذى هذه اللسعة مضاعف مرات كونه انصب على الفم. إن شوقي بزيع في هذا المقطع يكشر عن أنيابه للأنشى ساعياً إلى فضحها، ولكنه لا ينسي القارئ أبداً، أنه يذهب إليها بمحض إرادته:

. كأن العمر صورة عاشق يذوي وتحمله رياح الموت

> نحو المرأة

الأفعى. (١٢)

في المقطع الأخير (المرأة ـ النهر) يختتم الشاعر ما بدأه، وكان يمكن أن نستنتج من وجود كلمة النهر شيئا من معاني الاتساع، أو التدفق، أو الحنان. ولكن السياق الشعري يأبى علينا ذلك لأن بداية المقطع إنما هو رؤية صورتها في النهر، وهو يحاول، عبثًا، أن يتبعها:

يفتت نفسه ليصير آلافاً من العشاق مدنبوحين بالنصل الوحيد لشفرة الأنثى. (١٣)

ويبقى شبق الرجل، الذي يبدو أنه أهدر رجولته وراءها، هو المسؤول عن مأساته معها، وتبقى الأنثى عصية على المنال تنفلت منه كما ينفلت ماء النهر من بين أصابعه، إلا أنه يتساءل في النهاية:

هل يزوّج روحه للنهر؟ هل يمضي بها نحو المصب أم يبقى وحيداً في مهب غيابها كالقطرة البلهاء

منتظراً قدوم المرأة الأخرى؟ (١٤)

هذه قراءة من قراءات عديدة يمكن أن تتوجه إلى هذا العمل الشعري الذي بدا فيه الشاعر مذبوحاً بنصل الأنثى، والأنثى فيه هي التي تسيطر سيطرة مطلقة على أجواء الرجل، وتستحوذ على قضيبيته، وتحوله إلى خصي عاجز لا حول له ولا قوة، ولكنني من مؤيدي النظر إلى هذه القصيدة على أنها حالة عابرة لا تعكس حقيقة ما في داخل الشاعر تجاه الأنثى، وربّما سيتضح ما في داخل الكلام من خلال تناولنا للقصيدتين

المتبقيتين، ولا ننسى أن هذه القصائد جميعاً وردت متعاقبة لا يفصل بينها فاصل.

القصيدة الثانية هي (تفاحة الغياب)، وعنوان هذه القصيدة يأخذنا مباشرة إلى دياجير قصة التفاحة، وإغواء حواء لآدم، ونزوله إلى الأرض بسببها، ويجعلنا نتساءل: هل المحور الموضوعاتي لهذه القصيدة يتطابق مع محور القصيدة السابقة؟ إن قراءة متأنية للقصيدة تنسف من الذهن الفكرة الأولى لتصير التفاحة هنا هي المرأة التي تخص الشاعر (حبيبة وزوجة)، وتتمخض اللغة عن شفافية كبيرة تتسامق مع المرأة بموجبها لتلامس الأسطورة:

وتعوي خلف ساعدها المشرد أذرع غرقي

وريح من ذئاب. (١٥)

أما صفات هذه المرأة فحدث ولا حرج، لأن الشاعر يضمنها، وفقاً للمنظور الأسطوري الذي الشاعر يضمنها، وفقاً للمنظور الأسطوري الذي أثبتناه، ما يجعلها "تأتي من الشفق البعيد المضمّد بالحنين الصرف" و "بعيدة، حتى يكاد الثلج يهطل فوق سرتها". وكما هو ملاحظ، فإن زخم الرموز واضح في كل صورة من صور هذه القصيدة، ورؤية الشاعر للمرأة في القصيدة السابقة، فالمرأة هنا أنثى اتخذت شكل مارد عملاق، ولذلك فهي كبيرة بقامتها، كبيرة بغيابها:

هي نفسها أنثى البدايات التي لا تنتهي الأنثى الشبيهة والوليدة من تخثر مريم تبكي

على خشب العذاب

ورايتني اعدو وراء حفيفها النائي وضحكتها السراب. (١٦)

واضح أن الشاعر يعيش حالة فقد مؤلم الأمرأة عاش معها مدة جميلة، إنه يؤرخ لها شعرياً، فلا يتذكر سوى الخصال الخيرة التي كانت تميّزها، المرأة هنا إلهة الخصب بالنسبة إلى الشاعر، ومعمارية هذا العمل الشعري كله تسير به إلى هذا النسق، وكما "عشتار" تخصب العالم بمرورها فيه، وتجدبه بابتعادها عنه، كذلك أنثى الشاعر؛ فقد جعلته مجدباً يعيش على ذكراها، ويتمنى أن تمر به كي يبرأ من أسقامه الجسدية والروحية:

أنا الموج الغريب وساحلي فوضاي مسيني لأبرأ من ذنوبي كلها وتغمدي مائي بما أوتيت

من قصب الغياب. (١٧)

بعد ذلك تسير القصيدة متجهة نحو البوح والتذكر، لتلتهب بالعاطفية وحديث الذكريات، فيسرد الشاعر تجربته مع المرأة؛ ويتذكّر اكثر التفاصيل دقة، فيغدو إنساناً ضعيفاً أمام جبروتها:

آه من جسدى القليل وكثرة امرأة تصبّ على وردة روحها فتفيض عنى كى توزّع ما تبقى من أنوثتها على التفاح قاطعة دمى بمقص رغبتها ودافعة كآبتها إلى الأعلى

لتسقط مثل عاصمة على جسدي الخراب(۱۸)

إن الشاعر يعيش حالة اغتـراب وجوديـة تدخل طعم المرارة إلى عالمه باستمرار، ولذلك فإن تجربته الحسية مع المرأة تتحول إلى تجربة قلقة مضطربة، وتغيِّدو لغية الشياعر المفعمية بالموسيقا، المتحدرة من تفعيلات البحر الكامل، أقرب إلى اللغة المأساوية المطعّمة بالأنين، والشاعر يظل قابضاً على ناصية لغته حيث إنها لم تنفلت من عقالها إلى الخطابية والمباشرة على الرغم من الانسيابية الواضحة في تدفق العبارات، وهذا ما يحمد للشاعر في كل أعماله، وليس في هذا العمل وحده:

جسدان متحدان في موت ومغسولان بالنعناع لا يتسلقان سوى ارتفاعات مهدّدة بصاعقة الفراق ولا يضيئهما سوى نجم الملامسة الذي يعلو على قمم الحراب (١٩)

يأتي القصيدة الثالثة وفيها بظل الشاعر مصر" علَّى إدهاش المتلقي؛ فبعد أن بدأ الشاعر َ ظالماً متسلطاً ناقماً على المرأة في قصيدته الأولى، عدّل هذا الموقف في قصيدته الثانية، وصَّار يَتذكَّر اللحظات السعيدة التي قضاها معها، ثُم أتت القصيدة الثالثة "المسيني" فَنَصَّبَت المراة أميرة على الشاعر، ومنحتها من القدسية والحب، ما تضيق عنه كثير من قصائد الغِزل، حتى ليمكن القول أن هذه القصيدة، في رأيتي، من أجمل قصائد الغزل التي كتبت في الشعر الحديث، فالشاعر فيها إنسان مسغوف عزز حالته لغة عاطفية فيها الكثير من الرقي، وتبقى المشكلة كامنة في إمكانية اقتطاع مقطع من هذه القصيدة للاستشهاد على هذه اللغة؛ ذلك أن الوحدة العضوية أكثر ما تتجلى في هذه القصيدة، فالألفاظ تولُّد المعاني بحيث يصعب على المرء ابتسار

مقطع من أخر، ومع هذا فلننظر إلى الشاعر يقول: كلّ ما تلمسين تحوّله راحتاك إلى ذهب وعصافير والأرض تصبح أبسط من زهرة حين تضحكين وإذ تخلدين إلى النوم يبيض سربا حمام بطول ذراعيك ثم يصيران للتو نهرا من الياسمين البيوت التي لا تكونين فيها تضيق بجدرانها الموحشة ( .....)

الثياب التى ترتدين سواها تئن من البرد

والكلمات التي لا تقولينها تتجمّع مثل الأرامل حول ضريح اللغة

بأي أيد سوف أدفع هذا الحنين إلى الخلف حين تغيبين؟

( ..... ) المسيني ليسترجع العمر ما فات من جسدي

> أو ما تحجّر من قبلاتي على شفة الأزمنه ينبغي أن تغيبي لكي تفضحي وحشتي ( .....) ينبغى أن يضمتك شخص سواى لکی تدرکی کم احبك

أن يتشرّد نهداك في وتر غير كفي كى يخلع الناس أسمالهم فوق جسمى الفقير وكي يرفعوني كذئب مريض

عن الأرصفة (٢٠)

بعد هذا المقطع، الطويل نسبياً، نستطيع أن نستنتج رؤية الشاعر للمرأة من خلال ثلاثيته كلها؟ فهو في القصيدة الأولى يعكس تجربة بحث عن الْأُنثُى / الحبيبة، وهو لا يلتقي بها، بل إن جميع تجاربه معها، على تنوعها، فيها الكثير من عدم الرضا، وهذا، من الناحية الاجتماعية، شيء معقول لأن الإنسان لا يستطيع أن يجد المرأة الحبيبة منذ اللحظة التي يبحث فيها عنها. أما القصيدة الثانية فقد اقترب الشاعر من مأربه فيها، وصارت المرأة أقرب إليه لأنها أعطته الحب والدفء والحنان، ولكن دورة الحياة شاءت أن يكون الغياب بطل الموقف. تاتي القصيدة الثالثة لتظهر أن الشاعر عثر على ضالته، ودخل الاستقرار إلى حياته، فانعكس على آخته التي اختلفت جذرياً عما سبق؛ إن المرأة هنا سكنتّ

الشاعر، وتسربت إلى جسمه وروحه، ولغته، حتى حق لنا القول: لقد وجد الشاعر الآن نصفه الثاني:

كأني أجر السنين إليك لكي تسكتي جوعها أو كأن النساء اللواتي تعاقبن فوق سطوح

دمي لم يكنَّ سوى حشرجات تُ ءَمِّنَّ هذا

تُحَصِّنَ هذا المهب الذي يدّعيك لللا تصبّ رياحي

بمجـــرى

سواه.(۲۱)

هذا يؤدي طبيعياً إلى أن تمتلك المرأة هنا صفة القدسية:

ــ المسيني ليسترجع العمر ما فات من جسدي المر (ص ٨٨)

- المسيني لأرجع عشرين عاماً إلى الخلف (ص ٩٠)

ـ المسيني لكي لا أضل طريقي إلى البيت (ص ٩١)

ـ واتركي بين جسمي وبين الغياب شفا قبلة

كي أؤجل موعد يأسي

إلى الليكة التاليه

(ص ۹۷)

إن الحبيبة الحقيقية هي التي ألهبت الشاعر، عاطفة وألفاظا، وجعلت شعره ينسال عبر تموج عاطفي كبير، ولذلك فإن هذه الثلاثية يمكن أن تعد وصفأ لرحلة البحث عن الأنثى، فإن لم يلتق الشاعر هذه الأنثى في القصيدة الأولى، وإن ضاعت منه بحكم قاس من القدر في القصيدة الثانية، فإنه عثر عليها في قصيدته الثالثة، ولذلك أشير أن الحكم على الشاعر من القصيدة الأولى فيه جور كبير، الموقف الحقيقي تجلى في القصيدة الثانية، وتوج في الأخيرة، ليغدو شوقي بزيع فيها الشاعر العاشق بامتياز.

الهوامش

- ١. دار الآداب، بيروت، ط١، ١٩٩٢.
  - ٢. مرثية الغبار، ص ٦٣.
  - ٣. المصدر نفسه، ص ٦٣ \_ ٦٤.
    - ٤. المصدر نفسه، ص ٦٤.
- للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظر: في التناص الصوفي ـ تناصية الحيرة في أغاني مهيار الدمشقي، وفيق سليطين، تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث، الأردن، ٢٠٠٦، ص ١٤٨ وما بعدها.
  - · مرثية الغبار، ص ٦٥.
  - ٧. المصدر نفسه، ص ٦٧.
  - ٨. المصدر نفسه، ص ٦٩.
  - ٩. المصدر نفسه، ص ٦٩.
  - ١٠. المصدر نفسه، ص ٦٨.
  - ١١. المصدر نفسه، ص ٧٠.
  - ١٢. المصدر نفسه، ص ٧١.
  - ١٢. المصدر نفسه، ص ٧٢.
  - ١٤. المصدر نفسه، ص ٧٣.
  - ١٥. المصدر نفسه، ص ٧٤.
  - ١٦. المصدر نفسه، ص ٧٦.
     ١٧. المصدر نفسه، ص ٧٧.
  - ١٨. المصدر نفسه، ص ٧٨ \_ ٧٩.
  - ١٩. المصدر نفسه، ص ٨٣ ـ ٨٤.
  - ٢٠. المصدر نفسه، ص ٨٦ \_ ٨٩.
    - ٢١. المصدر نفسه، ص ٩٠.

#### متابعات..

# الجرح الأخضر بورق في القلب (رزان أياسو بين شفافية التعبير والثورة على القيود)

عبد اللطيف الأرناؤوط \*

تقدم الشاعرة السورية "رزان أياسو" محاولتها الشعرية الثانية بعنوان (امرأة فوق الوهم) وهي تضم ثمانية وأربعين نصا شعرياً. في حلة أنيقة تزينها الرسوم الانطباعية المعبرة، والورق الصقيل والغلاف الأنيق، منطلقة من أن إخراج الديوان وتقديمه للقارئ بجمال وأناقة هما تعبير عن احترام الشاعرة لفتها ولقرائها.

وبفضول الناقد، وقع نظري على إحدى قصائدها بعنوان "النقد البناء" وفيه تسخر الشاعرة من الناقد الذي يدعي أنه يقدم نقداً بناء، بينما هو يكيل المديح الزائف مرضاة لأحد الشعراء، تقول:

إن النقد يوازي الإطراء هل عرفتم لماذا نحن في ركب الأغبياء نمشي قدماً.. لكن نحو الوراء؟

وقد لمست في تشجيعها النقد السليم، نقطة إيجابية ثانية لها أضيفها إلى إخراج الديوان، تشجعني على أن أتجاوز المدح في دراسة مجموعتها الشعرية شكلاً ومضموناً، مستعيراً بعض ما برز من صراحتها وجرأتها وشفافيتها في نتاجها الإبداعي، آملاً أن يتسع صدرها له.

رزان أياسو. شاعرة تنظم الشعر في فضاء من الحرية غير المقيدة، ورائدها الصراحة في التعبير، وتعرية الواقع بقسوة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الشعر المحبّب، وهو علاقة الرجل

بالمرأة، تقدّمها في إطار رؤيتها الذاتية إنسانة وشاعرة، وقد تفاجئنا صراحتها، لأننا ألفنا أن نستر الحقائق بمجاملات نستر بها آلامنا وخوفنا من مجابهة الحقيقة، ونرضاها صيغة للقبول بالأمر الواقع والعيش المشترك الذي نحرص على استمراره، فنحن نداري إحباطنا بالهرب، وهي لا ترضى بمضمون هذه العلاقة، علاقة التستر على زيفها في مجتمع يتطلع إلى الحرية. وتحطيم القيود المفروضة على يتطلع إلى الحرية وتحطيم القيود المفروضة على التوازن بين ما منحه المجتمع من فرص وما قيد المرأة من قبود.

<sup>\*</sup> ناقد وباحث ومترجم عن الألبانية من سورية.

وقد تقترن هذه الحرية التي تناولت الشاعرة من خلالها مضامين المجموعة الشعرية بلون أخر من الحرية الفنية، تتعلق ببناء النص الشعري، فمن المعلوم أن الدراسات النقدية أقامت حدوداً بين الشعر والنثر، وحين طلع النقد الحديث بعد تحطيم هذه الحدود بأشكال من الإبداع الأدبي تتجاوز هذه الحدود بين هذين الفنين كقصيدة النثر التي اعترف بها بعض النقاد، لكنهم قيدوها رُوط منها: أن تقوم القصيدة على التكثيف الغني، وتتحرّر من الإيقاع الخارجي. ويتلف مغزاهًا بلون من الإبهام يسمّح للقارئ بمشاركة الشاعر في البحث عن المغزى كما اعترف النقاد بلون أخر من الشعر عرف بالتفعيلة يثور على رتابة القصيدة التقليدية ويتحرر من أوزان بحور الشعر بتقطيع الشطرة إلى فواصل شعرية متفاوتة الطول وتتنوع فيها القوافي وفق ترتيب معين، والمتصفح للديوان يجد أن الشاعرة "رزان" تجاوزت هذه التقسيمات والقيود، ومارست حريتها في كتابة لون من الشعر، لا يندرج في بـاب شـعر الِتفعيلــة ولا فــي قصــيدة النثـر، شـعرها أقرب إلى أن يكون فواصل من الكلام النثري الواضح والمباشر، تنتهي بسجعات متناوبة وفقً ترتيب اختارته.

إن الدارس قد يحترم حرية الشاعرة في اختيار هذه البنية التي لم نألفها، ويراها لوناً من النثر المسجوع، لأن ذائقته الأدبية التي صقلت بقراءة التراث الأدبي، تذكره وهو يقرأ نصوص الديوان الشعري بأنماط من النثر، لا يراها تمت إلى الشعر بصلة ...:

اهدأ، وإلا فالكلام استحالة ولا تُلق التهم هكذا باستهتار وعجالة أنا لم أزرع بذور الحب في دنياك أو آماله أحببتك على طريقتي ولكلامي أكثر من دلالة أنا لا أهوى شخصاً إنما أحب الحب، مجرد حالة إنما أحب الحب، مجرد حالة

 $\star$ 

ربما كان المبتدئون من هواة الشعر، يبدؤون بهذا النمط من السجع لجهلهم القواعد الفنية، أما أن تتبناه شاعرة لها ديوانان مطبوعان، فذلك يعني أنها اختارته منهجاً وأسلوباً شعرياً، وأخرجته من دائرة النثر المسجوع قاصدة، ولا بدّ للناقد أن يحترم خيارها بعد أن امّحت الحدود بين الشعر

والنثر، لكن ذائقته التي اعتادت الفصل بين فنون الأدب لا تستسيغ هذا التحوّل، وللشاعرة أن تطلب منا أن نثور على الذائقة التي درجنا عليها، لكن تربيتنا الفنية ترفض هذا التحول، كما لا تتقبل هذه الذائقة الشرقية، تتناول اللحم المحلّى في بعض أطعمة المغاربة، لكنه يجدر الاعتراف بأن متابعة قراءة الديوان تكسر حدّة هذا النفور، فتبدو نصوصه المشجّعة أكثر قبولاً بعد متابعة عدد منها، وخاصة أن الشاعرة تضفي على بعض نصوصها أو شجة من المجاز والصور البيانية التي تقرب بيانها من الشعر، وتخرجه من دائرة النثر، وتضفي على كتابتها نفساً عاطفياً دافئاً:

إيقاع الضوء بعينيك مثل سقر المرايا موعد وخفايا وبين عتمة الشعر وأشواق الثغر تولد الحكايا وأنا عاشق في بحر الكحل لا يدرى للدرب نهاية

\*

ما لنا وللنقد بموازينه ومعاييره التي أصبحت في مهب الريح أمام هذا الدفق المتحرر من التعبير؟ تلك الحرية التي بدت وكأنها تكتسح في طريقها كل العوائق والجليد الذي يحول دون مجرى نهر الإبداع المسرع بلهفة إلى مصبّه؟

\*

لننتقل إلى مضمون شعر الشاعرة الذي يوحي به عنوان الديوان (امرأة فوق الوهم) فالشاعرة رزان تطمح أن تنمّي شخصية المرأة الشرقية المضطهدة والمستلبة الحقوق، وتكتسح برؤيتها كل لون من المسايرة أو الممالأة التي تستر عري الواقع، تريد للمرأة أن تخرج من عالم الوهم الذي تعيش فيه، وهو الرجل والولد أمسى طعماً يقيمه المجتمع لاستلابها، وحرمها الحنان الذي تطمح إليه من المجتمع فلا غرابة أن يتحول حبها الغريزي هذا إلى لون من غرابة أن يتحول حبها الغريزي هذا إلى لون من التصعيد يجعلها تتمسك بحب الشعر والفن وحنان الأم وعشق الوطن الذي لا زيف فيه، كما يتضح من إهداء الديوان:

صوت فيروز والعشق وجه أمي ودمشق أسر لا يرجى بعده العشق

\*

وتتساءل في مقطوعة عنوانها (من أنا) عن هو يتها الإنسانية فتعرّف نفسها أنها كتلة من الأمنيات وعطش أبدي موروث إلى الجمال والحب، تعبّر عنهما بشعرها:

> بين أوراقي هنا فأزرع فيها بذور الحب وقصائدي.. قصائد ملونة

بالشعر وحده الذي تلجأ إليه تشعر بإنسانيتها، وبرسالته النابضة تقيم عالماً يعوّض إحباطها وُخُيبات أملها من الواقع، من الارتداد إلى براءة الطفولة ونقائها:

> أنا أتصنع الرصانة على ورقى وقلبى قلب طفل شغوف أترقب زمن الحصاد وموعد القطوف ورجلأ يأتيني حاسمأ كحدّ السيف أشم منه إذا ما ضمني ريح الأم العطوف

في حنينها إلى الرجل، وهو حنين غريزي لا تقدر على التحرر منه، تقيم الشاعرة حاجزاً بين الحب المفروض عليها بالفطرة والرجل الذي تحبّه، فتسعى إليه بدافع ما أوجدت الطبيعة فيهاً من ميل، وتعشقه مع ميلها إلى الحب، وليس حباً

موجهاً لشخصه:

أنا لا أهوى شخصاً إنما أحب الحب

مجرّد حالة

وتقودها التجارب المحبطة مع الرجل إلى إدانته وتعريته، فهو ليس أكثر من فراشة متنقلة بين الزهور، تمتص رحيقها ثم تنصرف عنها، وهو مداور اناني لا يهمه من الحب إلا نفسه، يتقرَّب إلى المرأة، ولو كانت مرتبطة بسواه،

ويجيز لنفسه أن ينوب عنها في إيهامها بأنها

كل حروف الطيف ترتاح

فالمرأة وطنها الحب، حبّها رجلها يقوم على الحب المتبادل والاحترام والصدق، وحبّها الولد عطاء يبدأ من طرف واحد ثم ينمو لدى جنينها مع الحليب، أحشاؤها التي تحمل الجنين وطن لهذا القادم، وغد واعد لها ولة:

معذبة في علاقتها الزوجية، وأنه سينقذها بحبه من

العذاب، قترفض مداورته المكشوفة: من أنت حتى تقرر عنى

كيف أرضى.. ومتى أثور؟

ولا يضيرني زوج غيور

هذا الذي تسميه عشقاً

إنما أراه بهتاناً وزور

إن عاهدت أو تجور ينهاني عنك رب السماء وقلب بين أضلاعي طهور

ما أنا بالتالى تنقض عهدها

لست أسيرة زواجي "كما تظن"

أتلمس أفاق أمالي في فضاءات السنين وأمعن النظر في مرآتي فيشرق دفء الياسمين وأعرف أنى أملك الدنيا ففى أحشائي بنيت وطنأ لجنين

عظيمة هي عاطفة الأمومة، لكن الرجل لا يُحسن فهمها أحياناً، بل قد يغار من هذا القادم المجهول الذي يسرق القلب الذي أحبّه، وينافسه على المجهول الذي معركة هو فيها الخاسر، فليدرك أنه لا يوجد حب أعظم من حب الأم لولدها، وأنه يظل يحتل زُ آوية في قلب المرأته، لكن بمشاعر الأمل المشترك والرابطة التي توقد بينهما بهدف رعاية الطفل واستمرار الحيّاة على الأرض، ولا تريد الشاعرة لرجل أن يكون إمّعة ليس حاراً ولا بارداً، ولا تقبل أن يكون فاقد الذات والهوية:

> أنت شخص بلا ملامح ولا أي تضاريس وفى منطق الرجولة تفتقر إلى كل المقاييس لو أن رجلاً معى بهذا الهوان

ربما قتلته

\*

تريده الساعرة أن يعلو على الصخائر ويسمو، أن يكون "جرحاً أخضر" يورق فيه سماحة وبشراً وقلباً أكبر يحلق فوق الأخطاء الصغيرة ويسمح ويلامس النور بنبله، وأن ينزع من قلبه داء الشك والريبة والظنون، ويثق بمن أحب، لأن الشك نذير السقوط لا سبيل بعده لأي اختلاف أو اتفاق. وتريده أن يكون ليناً مرناً، يستجيب للحوار، فقد ولى الزمن الذي يكون فيه الرجل شهريار والمرأة تلتمس منه حياتها بالمداورة، وتتمنى لو يرتضيها على علاتها في بالمداورة، وتتمنى لو يرتضيها على علاتها في نوبات تعقلها وجنونها، في لؤمها الذي يحيلها إلى الكون تكون وشما أو صخرة لا تحركها العواصف، فليس له أن يتساءل عن سر تقلباتها مع الفصول لأنها الشمس والريح والمطر.

وتكره في الرجل الكذب والأثرة، أن يجعلها متاعاً يسرقه بالخداع والتودد الكاذب:

لا غرابة أن تبيعني ففي منطق اللصوص يباع عند اللزوم القلب والشرف

\*

وليس الحب جنساً كما يتوهم الرجل، فالسرير يخمد لهبه المقدس، وآلية الجنس تطفئ شعلته، فإذا تحوّل الحب إلى ارتواء شبق جنسي، ماتت اللغة وأمسى لكل من العاشقين حرّ وفيء وظل وعين لا ترى إلا بها، لا بعين المحب:

لم يعد لرحلة المدّ الجزر أي معنى وانطفأت شراهة الصقر بعينيك خدعنا من الأقنعة والتمثيل إذ كلما اجتمعنا، فجعنا لأن جسداً لا نبض فيه أكذوية في حدّ ذاته ولعنة

\*

ومن دعائم الحب هذا الوهج المشترك من الميول، فأقسى ما تعانيه شاعرة أن يكون رجلها متبلد الإحساس لا يشاركها لذة التحليق معها في عالم الروح والتسامي بالشعر:

ما كنت صديق الشعر يوماً

ولا في بلاطه زائر وما زلت أصوغ أبياتي في الهوى أمنيات تلهو وبشائر وأردت في نفسي همساً ليت الذي أحبني.. شاعر!

 $\star$ 

وخيانة الرجل تُعد ضربة قاصمة، وتقطع الشك باليقين، لأن تحوّل القلب لامرأة ثانية، إعلان صريح بجنازة الحب ودفنه حتى إن تعلل الرجل بأعذار واهية، كأن تكون محبوبته عاقراً أو ألمّت بها عاقة أو أقعدها مرض أو عجز:

لا أنت تبحث عن طفل يحمل أمجادك ولا عن يد حانية خبرتك زمناً تبيع مأساتي لتشتري بها لذات فانية تاجرت بحرقتي ودمعتي ثم لبست ثوب الضحية الراضية

\*

ويتذرع الرجل بهذه الأعذار، فيتزوج سواها أو يطلقها، متناسياً أنه توجها ملكة على عرش الفرح، فكيف تأمن المرأة وتثق به وهي ترى كل يوم مآسي تمثل على مسرح الحب. ؟ وهل تأمن الشاة على نفسها إن صادقت ذئباً، لا يرى إلا نفسه سيداً متوجاً على مملكة الذكورة:

لا ترى نفسك إلا على سرير الهوى مكتمل الصورة تفتح الهند والسند بالذهب تشتري النساء، والإساءة وتضم إلى رعاياك ما شاء الله وتصدق في النهاية وتصدق في النهاية الك فارس في أسطورة حلق فوق خطاياك حلق فوق خطاياك

\*

إن الشاعرة رزان تحمّل المرأة تبعة انهيار العلاقة بين المحبين أو الزوجين، تدفعها الغيرة العمياء أحياناً وضيق الأفق، أو الرعونة والطيش إلى تدمير عالم بنت أسسه بالحب، وتدفعها سطحيتها إلى مطاردة الرجل، والشك، بتصرفاته، ويودها الوهم إلى عزله وتقييده:

مضحك ما تدّعيه

مؤسف أن تكون امرأة بهذا الغبار فلا أنا أكثر حسناً منها ولا هي أقل شأناً بين النساء لكنها منها لكنها من غير قصد لكنها من غير قصد ترفع هامتي وتزيد كبريائي فامرأة بهذي السطحية والسفه تخشى على زوجها حتى زرقة السماء.

\*

والمرأة العظيمة هي التي تتعالى على جراحها، وتتعلم كيف تحيل هزائمها إلى انتصارات، لتكون (امرأة فوق الوهم) كلما استرجعت انكساراتي شكرتها علمتني كيف أمضي قوية؟.. وهزائمي أنظرها من بعيد فأراها في العمر هديه كل أحزاني

صهرتني وجمعتني ثم استخلصت مني امرأة تأبى أن تنتهي على حطام الحب ضحية

وعظيمة تلك المرأة التي لا تستفزها أشواك الطريق ومرارة المسيرة:
أي منطق في خصومتنا؟ ما الذي يأتي به الحقد؟ لا يطيب العمر إلا معاً نمشيه يداً بيد فتعال لنفتح المنى على أجنحة الوعد وإن لم تأت

فحسبي بريد يحمل شذاك وسطر فيه جميل الردّ.!

Ł

أجل. إنه درس في القيم الإنسانية توجهه الشاعرة "رزان أياسو" للمرأة العصرية التي يدفعها ضيق الأفق إلى الثورة على واقعها بعنف مضاد، فما أجمل أن تبدي تسامحها ونبلها أمام عبث الرجل، لينطلقا معاً في سنوات عمرها في سلام روحي ولتكبح جماحه ونزواته فيسعدان...

#### متابعات..

## فضاءُ الرُّؤيا... وفضاءُ التخييل

(مجموعة كأني أرى لعبد القادر الحصني نموذجاً)

يوسف مصطفى \*

ا ــ مقدمة: لا شك أن القصيدة العربية في الجيد منها، والإبداعي. قديمه، وحديثه قدمت فكراً، وومضاً معرفياً، وفلسفياً، واشتغالاً جمالياً، ورموزاً وظفت حدود الدلالة فيها لتفتح مساحات، وعوالم في قدرة العربية بلفظها، وتركيبها، وجملها، ومجمل مكونات البناء اللغوي فيها.

أقول: قدرتها على إقامة أنماط من التشكيل الصوري الإبداعي الجمالي ومكوناته التجديدية، والتطويرية بمستوى أو آخر استطاع ولوج الأغراض الشعرية المختلفة لإجراء كشف حدسي، بمستوى أو بآخر يرتقي فيه البناء الصوري، وتخييله الإيجابي ليبني عمارات شعرية تحمل جديدها، وألوان اشتغالها، واندياحات مساحاتها، وانزياحات دلالاتها بما يغني، ويضيف. بذلك ترسم أحلاماً، وتطلعات، ورؤى خارج المشاهد والمحسوس.

٢ \_ مقاربة في فضاء النص الشِّعري:

ديوان (كأني أرى) للشاعر عبد القادر الحصني هو نوع من الاشتغال الوجدي/، والرحلة الحدسية، والمكابدة في طلب السامي، واللطيف، والمطلق، وفضاءاته التي لا تحدُ... هذا السعي، والبحث عن الأدوات الشعرية، وتشكيل بنائها تجلى لدى الشاعر في تمظهرات صورية عديدة حملت طلب اللحاق، والنظهر، والسمو، وطلب البياض رمزاً للصفاء، والنقاء، وتوقاً لـ (يوم تبيضٌ وجوهٌ، وتسودُ وجوه)، والنقاء، وتوقاً لـ (يوم تبيضٌ وجوهٌ، وتسودُ وجوه)، الموان. الأخضر الخصبي الانباتي، وأنثى التطهر القدوسة في الموز البياض/.. (الأرنب الأبيض للقدوسة في الموز البياض/.. (الأرنب الأبيض أرضُ النظهر ولونها الأبيض). (الخبر الطري الأبيض). (نجوم الظهر ولونها الأبيض) ولا يراها إلا من عاني

وعلى صعيد الأسلوبية أخذ شكل الخطاب الشعري مستويات في خطاب الذات الإنسانية بلغة الضمير. ضمير /الأنا/ الذاتي الاثباتي المعتد، والقادر على الرؤية والكشف، أو ضمير /الأنت/ المخاطب على أنه الآخر لكنه يحمل أيضاً دلالة /الأنا/.. أنت /أيها الإنسان.. أنا/ الإنسان.. وجودنا في الأنا، والأنت /و هو/ الغائب أيضاً يرى معنا.. كأنا ينتمي إلى عالم السُّوال الأرضي، وكلنا /الأنا الجمعي/ وسؤالة الكوني الكبير.

<sup>\*</sup> كاتب من سورية.

وكابد. وفي مألوفنا العامي نقول: (والله سأريك نَجومَ الظُّهُّر) \_ أي سأجعلك تعانى بالمعنى الانتقامي حتى تراها، وربما لتنظر إليه تضرعاً، وطلباً للخلاص.

في استحضار البياض يقول: (نحن الحوريات المسحورات وراء صخور الشطآن، وخلف بياض الأوراق) ص /٢٨/(١).

كما يقول: (وَالضَّبابُ يحاولُ تبديلَ أشكالهِ في الطّيور) ص /٩/ والضباب يحمل أيضاً لون

يتابع (ونادى باوصافهِ في المرايا) ص / · / / . والمرايا تحملُ صفاءَها، ونوع بياضها الشفاف. (فتذكر فيء الحليب ). والحليب أبيض اللون، ومضربُ مثلٍ في بياضه.

في ديوان (كأني أرى) يقدم الشاعر حالات من التأمل تحمل نوعاً من القلق، والحيرة، والسؤال وغيرها من حالات /الهجس الصوفي/ يرتقي فيها الإيقاع الصوري الرمزي ليقترب من تخوم السوريالي فوق العقلي في التركيب، ومستوى الكشف اللوني، والحركي، والمساحي والإضافي في الرسم الصوري.

سأحاول الاقتراب من العناوين التي ذكرتها، وما حملته قصائد الديوان تطبيقاً في قراءة النص. يقول في قصيدة /كأني أري/ القصيدة الأولى

من فصلِ /ماء كوثر/ ص/٩/: والضَّبابُ يحاولُ تبديل أشكالهِ في الطَّيور... لكى أتذكر فيهِ الملائكة الطَّيبينَ،

ولكنى لم أكن أتذكر ...

هنا حضرت السماء، وضبابها. الضِباب يبدل أشكاله في الطيور. كيف تتبدل أشكال الضباب؟.. لعل الصورة الجامعة بين /الضبَّاب والطُّيور/ هي صورة الطيران، والحركة، فالطيور تطير، والضباب تحركه الرياح. كلاهما خاصُعُ لثابت كوني يحرك ويملك القوة، وهو /الهواءُ والرَّيحُ/.

الضباب ينتمي إلى السماء ينتمي إلى الاعلى. هو قدرة، وفعل صادر عن المطلق، والملائكة الرسل أخبروا عنه في القرآن مع البرق، والسحاب، والرعد. لكن المفارقة في قوله: الم أكنْ أتذكر ١/ فهو في حالة الوجد، والقّلق، وليس في حالة /التركيز/ والتذكر مرحلة في التحول الوجدي، العرفاني.

إنها مرحلة التوق. لكن عدم دقة الرؤيا، وهو في الأساس يقول: /كأني أرى/ ولم يقل/ لقد رأيت/ فلا زالت الرؤيا مختلفة، وغائمة، ولم يحصل صفاء الرؤية اليقينية بعد. عدم تذكر

الشاعر هو حالة إنسانية عامة فكثيرنا في حالة اللاتذكر، والحيرة، وقلق السؤال.

الحقيقة الأزلية قائمة في الوجود، وهي بادية لأهلها، وعارفيها، والإنسان في حالة الغفلة، والغياب عن العبرة والتذكر.

في تقديري كان حضور الضباب هو المعادل الموضوعي لفكرة عدم وضوح الرؤيا وتشكيلها.

وعندما تصفو النفس، والسريرة تخترق الرؤية القلبية الضباب، وتزول الغشاوة، ويحصل الكشف، والرؤيا.

في القصيدة الثانِية /كأني أري/ من فصل/ ماء كوثر أ والملاحظ أنه استخدم /كوثر/ ولم يقل /الكوثر/ فماءُ الكوثر معروف وهو عين في الجنـة يشرب منها المطهرون.. وكوثر الشاعر. /ماء كوثر/. ربما هو التوق، والرؤية، والاقتراب، وقرب المشاهدة

يقول /الحصني/ ص ١١/:

ترسّب في دمك الليل: لا أنت حين تفيق تفيق، ولا أنتَ حينَ تنامُ تنامٌ..

لقلبكَ غفلتهُ بينَ بينَ ...

ولا در في صدف المقلتين.

إلى اينَ تمضي في غربانكِ السودْ؟.

عندما يرسُبُ الليلُ في الدِّماء، والدِّماءُ من القلب وإليه، والقلبُ موقعُ العاطفةِ ومساحتُها، وهو الدليل يقال: /قلبُ الإنسانِ دليلهُ/.. والدماء النقية القانية هي التي تحمل الأوكسجين، وتغذي خلايا الجسم وبالتّالي يملك الصحة، وسلاّمة الإحساس، أما الدماء الزرقاء الداكنة بفعل الليل فهي دماء تحتاج /أوكسجين الحياة/ ليعيد إليها صفاءها. وأكسجين الحياة هو معادل الهواء، والنفس والصحة، والخضرة، وبناء مكونات العالم الأرضى.

فالقلق حاصل، والدم والقلب يشوبه السواد لا الصفاء، بفعل هذا لن تحصل الراحة، والنوم، والطمأنينة والرقاد، لا في اليقظة، ولا في المنام. القلب في حالة الغفلة، وأصدافه خالية من محارها، وجوهرها، وحبات لؤلئها. هي العيون الفارغة من الإبصار، والرؤيا، هي الصدفة بقوقعتها، وعظامها... خلت من بؤبؤ الرؤية...

الشاعر لا زال هنا في حالة اللارؤيا، والاختلاط الرمادي المائل إلى السواد".

في الاستدراك التلطفي الرجائي يقول ص/۱۱<u>/:</u>ً

أدعو عليك بومض النجوم الصغار ببيض الليالي..

وأدعو بنهر النهار الذي يملأ الأولياءُ..

#### بأيديهم ماءَه في السلال..

أمام تخبط الرؤية، وقلقها، واختلاطها الرمادي، وضياع الدرب والجوهر: (ولادر في المقلتين) يلجأ الشاعر إلى التضرع، وطلب الرحمة والاقتراب: فهو يدعو/بومض النّجوم الصّغار/ ولم يقل الكبار.. ربما عنى صغر النجوم بسبب بعدها عن المشاهدة الأرضية، وربما المقصود النجوم الصغيرة، خلاف النجوم الكبيرة كالشمس التي لا يطيق النظر إليها، وهي في هذا الحجم من الحرارة والضياء.

وربما احتاج الصغر تحبباً، ولطافة، واقترباً لكن بقي معنى /النجم/الضوء، وما يعطيه وما يعنيه. أما /نهر النَّهار/فهو نهر الاغتسال، والعمادة، والتطهر، والصفاء الذي يملأ قلوب الأولياء، والصاحين، والسلال هنا هي سلال قلوبهم، وما وَطِنَها من الإيمانية، والصفاء، والصدق، والتقوى.

إنهم الصالحون الذين ترجى شفاعتهم، وقد ارتقوا بأبصارهم، وإيمانهم الذي ملأ القلوب. أقف عند لفظ /نهر النهار/ النهار رمز للزمن، وهو أحد وحداته الأبدية؛ والأزلية، والتي تبدأ بالثواني، والسدقائق، والساعات، والأيام، والسنين، شم الدهور، والأزلية التي لا تنتهي إنه /النهر الوجودي الأزلي المتدفق فيضاً في هذا الكون يشرب منه الأنبياء، والأولياء، والصالحون، والقريبون من ضفته الأبدية.

في قوله /ترسّب في دمك الليل /.. الخطاب للأنت لكنه /الأنا/ /و هو / والكثير من خلق الكون، فقلة هي في حالة البصر، والأبصار.. كلنا محجوبون بذنوبنا عن الرحمة، والرؤيا، والأنس، والاقتراب والله قريب لقوله تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاعي إذا دعاني.. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون).. فالله قريب من عباده، وسريع الاستجابة لعباده المؤمنين.

في الرُّويا الخامسة من فصل /ماء كوثر/ /ص ١٨/ يقول:

تذكرت شمسك .. عباد شمسك هذا الذي يعتريني..

بروح يبللها النُّورُ.. ألثِمُ ما يتساقط مِنْ رُطبِ الجمر..

سألتك: لا تتركي حجراً نائماً وحدَه في العراءِ..

ولا تتركي الأرض ترنو إلى زهرة وحدها في الإناع..

ي مَبِرِ.. ولا تتركي عاشقاً ليقولَ.. (كأني غريبُكِ بينَ النِّساءِ)(٢).

الشمس رمز السماء، والدفء. عباد الشمس النبات المعروف رمز للصفرة والطاعة والانحناء فهو يميل مع ميلان قرص الشمس من الشروق إلى المغيب. إنها الاستجابة العلمية لحركة ضوء الشمس، وظف الشاعر هذه الحقيقة العلمية توظيفاً صوفياً. (عباد شمسك هذا الذي يعتريني) فهو من معدن عباد الشمس يميل إلى الشمس، إنها جهة المكان الأعلى، والشمس رمز السماء، والكون، وعظمة الخالق، والمقاربة تصح في الشكل، فالشمس قرص، وزهرة عباد الشمس تأخذ الشكل القزحي، والشمس في غروبها صفراء، وزهر عباد الشمس والشمس غنصران الأول: هو العنصر اللوني، والعنصر وجده، ومعاناته في طلب القرب، والوصال، وفي ووجده، ومعاناته في طلب القرب، والوصال، وفي انحنائه للأعلى كقرص الشمس يدور معه:

قال الشاعر الكبير /أحمد شوقي/ في وصف غروب الشمس بيته المشهور:

#### نزلت تجر إلى الغروب ذيولا

#### صفراء تشبه عاشقا مذبولا

فالعشق الدنيوي، يضني صاحبه، فكيف العشق الإلهي، والتوق إليه. إنه المضني أكثر. وقّق الشّاعر كثيراً في لوحة /عبّادِ الشّمس/ وحركتها، ولونها وتوظيفها الوجدي التبتلي.

ألح أن لا يبقى التجر النائم في العراء، بل العباد الشمسي/ الحيوي الذي يدرك ويميل نحو الخلاص من وحدته الأرضية، وغربته فيها.. از هرة وحدها في الإناء/ إنها غربته، فهو الزهرة في إنائه، والإناء هو محيطه الأرضي ووحدة اغترابه فيه.. إنه طلب الالتحاق بعالم الأنس كما التحقت قبله، أزهار بشرية كثيرة، انتهت ذنوبها، وصفا مزاجها، وارتقت شفافية روحها فاقتربت من باريها.

كان التوسل إلى الشمس التي غمرت جبينه في قوله /حين تغطين بالقبلات جبيني/ ص /٨/ لا تتركيني في وجدي و هيامي يا شمس السماء فأنا أتوق لوصالك، للاقتراب من عوالمك أنا أنتمي إليك /كأني غريبك/ حيث ضمير الكاف يعود على الشمس في الخطاب.

خذيني من غربتي الأرضية، أتوسلك الحقيني بعالم الأنس والراحة. فأنا المتأمل في هذا العالم، وقد رمز له /بالنساء/، والرمز يحمل دلالة الجنسين، وقد يعني أن الذكورة البشرية وصفاءها ضعفت، وطغت الأنثوية على بشر الأرض وساكنيها.

في رؤيته الأخيرة /السادسة/ من الفصل الشعري /ماء كوثر/يقول ص /١٩/:

هواءً ر**خيٰ.**.

أَفِقٌ يا حبيبي تذكرٌ.

اقترب الواجد، وحصلت الاستجابة، وأثمر الوجد، والتوق، حصل الكشف. فكل من خبزي السماوي العرفاني، وانهل من معرفتي /الكونية/ كما يقال في المصطلح المعرفي الصوفي. واشرب من كوثري. وتذكر كيف كنت، وأين حالت، وذق نعمة الارتقاء.

دعوة التذكر دعوة للثبات، والفطنة، والمقارنة بين عالم أرضي فان كله ألم وعذاب وبين عالم علوي يحفل بالسعادة، والحبور، والخلود.

هكذا يتابع الشاعر /عبد القادر الحصني/ اشتغاله الوجدي، والعرفاني في ديوانه: /كأني أرى/.. إنها محاولاته في قراءة الوجود، والكينونة البشرية.

حملت نصوص الشاعر مستويين في الرؤية هما: الرؤية المباشرة للوجود، وطبيعتها، والتبصر في الوجود، وطبيعتها، والتبصر وحراك البشري، وحراك كائناته. كان واضحاً أن ملامسة محددات الكون ومفرداته رقيقة، وجمالية، واقترابية وبصور تركيبية قارب الشاعر كل الجديد في صياغة علاقاتها. كقوله: (وعبّادُ شمس وأشقرٌ) لم يقلُ (عبّادُ شمس أشقرٌ). استخدم العطف بدل الصفة فعطف أشقر على عباد، عطف اللون على الأصل والاسم، وكلنا يعلم اقتراب المعطوف من المعطوف عليه، والتذكير، والتأنيث، والرفع والنصب، والجر.. إنه والتذكير، والتأنيث، والرفع والنصب، والجر.. إنه عن ذات وكينونة الموصوف. غدت الصفرة المعادل عن ذات وكينونة الموصوف. غدت الصفرة المعادل اللوني لأصل الكتلة الأصلية /العباد/.. غدت صفة اللوني كأصل الكتلة الأصلية /العباد/.. غدت صفة الشيء كذاته لكن مع الخلاف في الشكل، والتصوير.

قوله أونادى علي بأوصافه في المرايا/ إص ١٠ المرايا تعكس الصور، والصورة صفة للأصل. والمرآة هي جهة الرؤية والانعكاس.. فالأزل مثلاً دعا لمعرفته، في مخلوقاته، ودقتها وعظمة صفاتها، دعا لإدراكه من خلال إدراك عظمة صور الكون، من الزهرة الصغيرة، إلى المجرة الكبيرة.. كلها واضحة في مرآة الكون. والمسألة هي مسألة: التأمل، والتفكير، والتنبير.

اغتنت نصوص الشاعر /بالانزياحات/ يقول ص ١٧/:

والليلُ أخضرُ..

على شرفاتِ النُّجوم التي لم ينمْ أهلُها بعدُ غيمٌ رقيقٌ..

يخالطه من بخار العقيق أزاهير صفراء.. تنعس أغصائها وتنام.. وتترك ألوانها في الشبابيك تسهر. غصون يميل على بعضها بعضها.. فتحبل بالفستق الحلبي.. حمائم بيضاء تنقر حب النساء التقيات

حمائم بيضاء تنفر حب النساءِ الـ في باحةِ المسجدِ الأمويِ..

أفقْ يا حبيبي..

أفقْ يا حبيبي ليزدادَ عمرُكَ يوماً وتصبحَ برْ..

أفق في سريري..

أنا شمسنك المستفيقة قبلك.

شمَّ بثوبي الصِّباحيِّ عطر طريق الحرير.. ولا تتنهد بغير شِفاهي.. إذا صِرت نايْ. ولا تتغير.

الهواء رخيٌّ، رمز الأنس والرحمة، وقبول التوبة، واستجابة الدعاء الغصون أينعت بثمارها. واختار من الثمار الفستق الحلبي، ربما لأن ثماره مُغلفة بقشرة قاسية تحفّط اللبّ الغالي، والمرتفع الـثمن، ولكـل ثمـرة غاليـة، وحساسـة حافظهـا القشري السميك من الجوز إلى الفستق الحلبي إلى جوز الهند إلخ. حضرت الثمار وغلافها. دعته ليستيقظ في سريرها. أصبح قريباً من عوالمها، وَإِقَامِتُهَا، وَتَفْضَائِهَا، فَالسَرِيرَ رَمْزَ لَفْضَاءِ الْأَنْتُ الكونية الكبير إنه سرير الاقتراب، والراحة، والمشاهدة، واللطف. إنها شمسه اليقظة قبله، وكلمة قبله تعني مسافة زمنية كبيرة فهي في عرفانيتها، أدركت، وارتقت واقتربت. دعته اشم الثوب، والاقتراب من /الحفرة العرفانية/ إنها مس اطريق الحرير/ وهو رمز المشرق، وللمغرب فطريق الحرير مسافته بين الجهتين فهو مسافة الكون الأرضي. كما دعته للثبات وعدم التعثر /ولا التغيُّر/. والثبات عنوان إيماني كبير.

فقد حصل الهبوط لآدم بفعل التغير والمخالفة، والأكل من شجرة الزقوم وقد نهي عنها.. يتابع قولها: وإذا استحلت ناياً للغناء فغني ابشفتي/ والشفة مصدر النطق، واللفظ يقال: /فلان يتحدث بلسان فلان/ أي بلغته، ورغبته وما يريد.. إنها دعوة للنطق بلغة الإيمان، والسماء، والاقتداء، والاهتداء بها.. وقد أصبح في الجوار القدسي.. وغادر لغة الكون الأرضي.. اختلفت اللغة، والموقع، والقرب، والشهادة، والمشاهد، والتجول.. إنها الارتقاءات الصوفية العرفانية، ومنازلها.. من التوبة إلى مشاهدة الحضرة الكبرى:

يتابع دعوة الترقية، والاطمئنان في الخطاب: ص / ٢٠/:

كفاف ليومكَ خبزي الطريُّ وهذا شرابيَ مِنْ ماءِ كوثرْ

صورة مركبة المشاهد، وتوليد ملفت لصورة السماء. الليل أخضر، واللون العادي لليل هو السواد. إنه ليل النجوم المضيء عبر عن الإضاءة بالخضرة، وهي رمز العطاء، والخصوبة، والجمال.

حصل التحول الانزياحي في دلالة لون الليل. أهل النجوم لا ينامون، إنهم ملائكة السماء القائمون يرقبون، ويراقبون الوجود.. حضر الغيم فى السماء، لكنه رقيق، ورقته دلالة اقتراب الرؤية، وانجلاء الدرب. هذا الغيم مختلط ببخار /العقيق/ فهو نجم مائل إلى اللون العسليِّ. لم يقل العقيق بل قال /بخار العقيق/ والبخار صادر عن أهل العقيق والعقيق معدن او حجر ثمين وكريم، وغال /بخار العقيق/ يحمل أزاهير صفراء، والصفرة رمز اللشمس، ولعباده إكما ذكرنا.. وحضور اللون حضور اللطافة، والأنس.

أغصان الأزهار تنام، أما لونها الأصفر فهو ساهر في الشبابيك، والشبابيك رمز للسكن للناس والمدن، والعالم النجوم في رقادها لكن فيضها الأرضى عم الكون، وأضاء الوجود.

إنها أزهار النجوم، ومكوناتها من بخار العقيق، ورقيق الغيم، وغيرها من مفردات فيض الحضرة المطلقة التي لا تحد.

في الفصيل الأول من ديبوان /كأني أري/ وعنوانة /ماء كوثر/ حضرت الذات واضحة في سؤالها، وإن كانت بلغة: أنا ـ أنت ـ هو، وغيرها من ضمائر...

يقول ص /٤ ١/:

فانس يا ولدي ما رأيت"..

تناس إذا أنت لم تنس..

هذا نهار لعينين فانيتين \_

الخطاب بالضمير أنت هو دعوة لولده وهنا خطاب للذات /الأنا/ لتنس الدنيا، وما رأت فيها، أو تتناساها. إنها /نهارٌ / والنهار بدلالة الزمن العينين فانيتين/ إنها دنيا الفناء، وهناك في الأعلى دنيا البقاء، ابحث عن خلودك، والباقي، وانس دنباك الفانبة..

دعوة للخلاص، والتسامي، والارتقاء فوق الدنيوي الفاني، إلى الخالد الباقي.

السؤالُ الكبيرُ يقول ص ٥/ ١/:

ودحرج عليهِ سؤالاً عن الوردِ:

هذا الذي لم يبعه..

وهذا الذي ما اشتريت .

أَفِي حَفِّلِ عُرسِ سَيَحْمَلُ، أَمْ فِي جِنازةِ

تذكر رأيت ؟

إنه السؤال عن الورد.. عن مصير هذا الورد. هل سيذهب في أكاليل العرس والفرح والولادة.. أم البي الجنائز والقبور والفناء.. إنها تنائية الوجود: الولادة، والفناء وزهر الولادة، وزهر الوداع الاخير، والعبرة أن الولادة أول علامات الموت.

أخيراً وليس آخراً، والحديث يطول. قدم الشاعر /عبد القادر الحصني/ في ديوانه /كأني أري/ اشتغالات عرفانية من لون ونوع خاصين. حملت خصوصية نوع المقاربة، وصورها واستحضاراتها، ولغتها، وتركيبها، ونوع مكاشفاتها. جدد في اشتغاله الْكثير من المألوف في الخطاب الصوفي الذي عرفه الكبيار: كابن الفارض، والحلاج، وجلال الدين الرومي، وابن عربي، والمكزون وتخيرهم.

كان غرضه جمالياً، وإبداعياً، ورغبته في تقديم صور وأشكال وجدية تحمل جديدها وتدرجها الانسي الكشفي.. قارب لغة في مستويات الرؤيا وفضائها المفتوح لها جديدها

#### ٣ \_ خاتمة.

حمل ديوان (كأني أرى) مشروعه الشعري، وأدواته اللغوية في المفردات، والتراكيب، والصور، والأندياحات، والأنزياحات، ودلالاتها، والاقتراب أحياناً من التخوم السوريالية في الصورة وتشكيلتها.

تراكيبه: الملائكة الطيبون، عطر البغايا، كؤوس الكلام، يشهق في الرخام، صباح بنصف الحقيقة، بقايا الليل من دون سكر، دحرج سؤالاً عن الورد، قيظ الظهِيرة، سيل زجاج مكسر. حركية الصورة في المثال الأخير.

كل فصل من الفصول الشعرية حوى بضع قصائد تدرجت /الرؤيا/ واشتغالاتها فيها إلى أن وصلت الذروة والكشف/ في فصل اماء كوتر/ النص الثالث (كأني أرى): ص /١٤/:

أدْخلْهُ في الكهفِ..

سَوِّلهُ قامة ويدين..

ليصنع مِنْ مثلِ عينيهِ نافذتين.

تسوية القامةِ، واليدين، هي تسوية الهندمة والاقتراب، صناعة العيون، عيون البصيرة والرؤية لا تصنع إلا في هدوء الكهوف، والخلو إلى الذات، والتأمل، والوصّال تتحول العيون البشرية إلى نوافذ يطل على عالم /المشاهدة والكشف/ لعله ذهب إلى اهل الكهف، ونومهم ثم يقظتهم، وإدراكهم الجديد لعالم الوجود.

في النص السادس من /ماء كوثر/ (كأني أرى): ص /۲۰۰/:

كفافٌ ليومِكَ خبزي الطريُّ وهذا شرابيَ مِنْ ماءِ كوثرْ أَفِقٌ يا حبيبي تذكرٌ.

إنه خبز المشاهدة، والكشف، والوصول، والاقتراب، وماء الكوثر المعروف. إنها اليقظة والدعوة للتذكر بين ما كان فيه، وما وصل إليه.. تذكر الاعتبار.

في الفصل الثاني /ليست صورتها تلك/ (كأني أرى): ص/٢٩/:

رَأَينًا في عينيه الشّمسَ المنسابة في البخضور..

ورأينًا في منطقه مطراً سنوريالياً وطيورْ. وسألناه عن حبيبته،.. فأشارَ إلى واحدةٍ منًا وسألها ما لونُ النوْر.

إنه الاقتراب العرفاني، وسؤال المعرفة اللدنية، عن عالم النور. (لون النور) في النص. إنه البحث عن النور.

في الفصل الثالث /كتاب المرايا/ من كأني أرى ص /٤٢/:

تريدُ نداماكَ.. لكنَّ شمساً على الباب.. أخَّرها أنَّها اتخذتْ كلَّ زينتِها، وهي تبغي الدَّخولَ عليكَ ولكنَّها تخجلْ. هذا قميصُ النَّهار الخفيفُ..

تدفق منْ فوق شبعرُ ها المرسكُ.

إنها /ربة الحسن/ وقد اقتربت منه ترتدي قميص النهار الخفيف، والنهار الخفيف هو الزمن العلوي، وشفافيته خلاف الزمن الأرضي وعذابه الثقيل جاءته ليدخل زمنها، إنه الكشف وساعة الاقتراب والوصول.

هكذا في كل فصل شعري يتنامى المشهد الصوفي، وحراكه، وتداعياته وتجلياته، وتنتهي المكابدة، بالاقتراب والوصول، والمشاهدة.

هذه هي صور الكشف والوصول، في الجماليات الصورية الشعرية الصوفية. عند الشاعر /عبد القادر الحصني حملت جمالها، وإيقاع موسيقاها، ولغتها الإشراقية بمفرداتها، وغنى الدَّلالة فيها. إنها تجربة وجدية لها خصوصيتها في العشق الصوفي والاشتغال على مفرداته وصوره ومكوناته.

إنه ديوان (كأني أرى).

هو امش:

- (۱) \_ كأني أرى \_ القصيدة الثالثة من عنوان (ليست صورتها تلك).
- (٢) \_ (كأني غريبك بينَ النّساءِ) عنوان ديوان شعر للشاعر اللبناني شوقي بزيع.

قراءات في العــــد الماضي..

## قرأت الماضي (من الموقف الأدبي) البحوث والدر اسات

#### د. نزار بريك هنيدي\*

حفل العدد الماضي (٢٧٧) من مجلة (الموقف الأدبي) بمجموعة من المقالات والدراسات المتميزة، التي تناولت قضايا أدبية وفكرية متنوعة، تثير اهتمام القارئ، وتدفع به إلى محاورتها، والتفاعل معها ولاشك أن ذلك هو الغايه المتوخاة من نشر أية مقالة في الدوريات والمجلات ذات الطابع الفكري أو الأدبي تستحق وقفة متأنية، ومناقشة مستفيضة، إلا أن ضيق المجال في هذا الباب (قراءة في العدد الماضي)، والذي الحياه صديقنا الدكتور ابراهيم الجرادي مستعيداً سنة أحياه صديقنا المحلات الادبية الرفيعة التي كانت حميدة دأبت عليها المجلات الادبية الرفيعة التي كانت تشكل عماد الحركة الثقافية، يجعلني مضطراً إلى أن أمر عليها مروراً سريعاً، عارضاً بعضها، ومناقشاً أمر عليها مروراً سريعاً، عارضاً بعضها، ومناقشاً المحلوال.

وربما كان أول ما أثار اهتمامي بحث الأستاذ يوسف اسماعيل عن (جماعة الكوليزيوم القصصية وحركة التجريب القصصي الجديدة في المغرب) الأسباب عدة، ربما كان من أهمها افتقادنا اليوم للجماعات الأدبية.

القرن الماضي (العشرين) كانت جماعات شعرية، أما هذه الجماعة الجديدة فتتمحور حول فن القصة القصيرة، ساعية إلى تخليصه مما لحق به من جمود ونمطية، وطارحة لأساليب تطمح إلى تحديثه وتثويره. وإذا أخذنا بعين الاعتبار كون فن القصة القصيرة نفسه من الفنون الأدبية الحديثة التي دخلت أدبنا العربي، أدركنا مدى أهمية ما تسعى إليه هذه

فمن المعروف أن مثل هذه الجماعات لعبت دوراً بارزاً في تحديث الأدب العربي وإضفاء الحيوية والغنى والتنوع عليه، مثل جماعة أبولو والديوان، ثم جماعة مجلة شعر، وجماعة إضاءة ٧٧، وغيرها. قبل أن يطغى الركود على المشهد الأدبي العربي، وتقتصر إنجازاته على التوجهات والإبداعات الفردية، التي تنأى بنفسها عن الانضواء تحت راية جماعة أو حركة. أما السبب الآخر فهو أن الجماعات الأدبية التي عرفناها في

<sup>\*</sup> شاعر وناقد سورى.

الحركة، لاسيما أن مصطلحات مثل (التجريب والتخطي والتجاوز وتفجير اللغة وبلاغة البياض) وغيرها من معطيات الحداثة الأدبية وملامحها، تكاد تقتصر في أذهان الكثيرين على فن الشعر دون غيره من الفنون الأدبية.

وتتجلى أهمية هذا البحث في أن الكاتب يعرفنا على هذه الجماعة التي قامت على دمج ثلاثة بيانات صدرت في تاريخ القصة القصيرة الجديدة في المغرب، وتشدد هذه البيانات على التجريب القَني،الذي يعتمد جهاز أ مفاهيمياً يتضمن معاني (التحطيم والخرق والاقتصام والانقلاب والخلَّخُلُـة) ومماً رُسَّـة كتَّابَـةً تكسـر المرجعيـات وتطال بالتجريب كل ما يمت إلى الفضاء القصصي المرجعي بصلة ومن ذلك توظيف بياض الصفحة الذي تحول إلى فضاء له أبعاده السوسيوثقافية من خلال تشكيل السواد المسقط عليه كتابيا بحيث يصبح عنصرا فاعلأ يستغله السارد للتشكيل الهندسي وإقامة حوار مع القارئ الذي يتلقاه بوصفه علامات وأيقونات لها أبعادها وتأويلاتها كما يتم استغلال التنقيط وعلامات الترقيم التى تدفع بالقارئ إلى ضرورة التأويل وِفق سياقات النص المطروحة. ويشمل التجريب أيضاً التنويع في بنية النص السردي واستنبات عناصر جديدة من خلال تقسيم النص إلى لوحات أو مشاهد مسرحية مركبة واستخدام الفراغات كمكون حكائي يقدم إشاراته عبر القراءة البصرية والتأويلية التي تنهض على خلق نص مواز يسد الفراغ وينفتح على دلالات متجددة. مما يعني أن إلقارئ لم يعد مِتلقياً سلبياً وإنما أصبح كاتباً ثانياً للنص وموازياً للسارد الخارجي، وباستطاعته ان يتلقى النص وفق احلامه ورؤاه وحصيلته الثقافية.

ومما يسجل للباحث أنه لم يقدم لنا كل ما سبق بشكل خطاب نقدي نظري، وانما عمد إلى تقديم قراءة تطبيقية لمجموعة قصصية تمثل النتاج الإبداعي لهذه الجماعة، وهي مجموعة (كيف تسلل وحيد القرن) للقاص محمد تنفو. ولا شك أن هذه القراءة أظهرت لنا كاتب البحث كناقد يتمتع ببصيرة نقدية وذخيرة نظرية وحس جمالي وفني متميز. وتلك هي أهم مقومات الناقد الأدبي المؤهل للعب الدور المنوط به في إبراز جماليات النص الأدبي والإشارة إلى مواطن الجدة فيه، وتحفيز المبدعين على ارتياد أفاق جديدة في ممارستهم الإبداعية.

أما المقالة الثانية المثيرة لاإهتمام، فهي مقالة الدكتور عبده عبود حول مفهوم (الآخر) من منظور عربي معاصر. فمن المعروف أن مفهوم (الآخر) يحتل اليوم مساحة مهمة في الكتابة العربية، مما يجعلنا نوافق الباحث على ضرورة تحديد المصطلح، فالوضوح المصطلحي شرط

أساس من شروط التفاهم كما يقول الكاتب. ولا سبيل إلى تحديد مفهوم (الآخر) قبل الإجابة عن سؤال (من نحن؟). لذلك يلجأ الكاتب إلى البحث في سؤال (الهوية) ، فيرفض الهوية القطرية، كما يرفض الهوية القومية العربية لأنها في رأيه لا تعبر عن الْأَقْلَيَاتِ الْعَرَقيةِ النِّي تشاركنا في الوطن، كما يرفض الهوية الإسلامية وحدها لأنها لاتشمل الأقليات الدينية ومن ثم يقترح الكاتب وصفاً لهويتنا الثقافية ب(الثقافة العربية الإسلامية) لأن هذه الصيغة في رأيه تستوعب الإنجازات الثقافية لكل الذين يعيشون في العالم العربي من عرب وغير عرب، ومن مسلمین و غیر مسلمین، ومن متدینین و غیر متدینین. وانطلاقاً من هذا الفهم يحدد الكاتب (الآخرين) في أولئك الذين لا ينتمون إلى هذه الدائرة الثقافية العربية الإسلامية. ويقسم هؤلاء الاخرين إلى درجات، فالاتراك والإيرانيون والباكستانيون والأندونيسيون والماليزيون هم (أخرون) لكن يجمعنا بهم البعد الإسلامي، ولذا فهم أقرب (الآخرين) إلينا، أما أوربا ذات المرجعية الثقافية المسيحية فهي أقرب إلينا جغرافياً ولغوياً ودينياً وثقافياً من الصين أو اليابان على حد قول المؤلف، الذي يضيف أنه لا يجوز لنا أن ننظر إلى (الأخرية) بصفتها شيئاً خارجياً فحسب، فَهِنَاكَ بَالْإَضَافَةَ إِلَى الأَخْرِ الخَارِجِي (آخر داخلي) لا يقل اهمية وخطورة عن الآخر الخارجِي، وهو الأخر ديني او القومي او العرقي أو اللغوي او الايديولوجي أو السياسي، وقد يتراسل هذان النوعان من (الأخرية) ويتبادلان التاثير، وقد يتصاعد التناقض مع الاخر الداخلي إلى درجة تهدد بتفجير الكيانات الوطنية، على حد تعبير الكاتب.

وهنا لابد لي من أن أقف لأناقش الكاتب في نقطتين بالغتي الأهمية، وشديدتي الحساسية ، في الوقت نفسه. أما النقطة الأولى فتبدو وكأنها تناقض وقع فيه الكاتب، حين بحث في سؤال الهوية، وتوصل إلى اقتراحه بوصف ثقافتنا بالثقافة العربية الاسلامية، مبرراً ذلك بأن هذه الصيغة تستوعب الإنجازات الثقافية لكل الذين يعيشون في العالم العربي من عرب وغير عرب، ومن مسلمين وغير مسلمين، ومن ثم فإنه بذلك يكون قد أعطى لسؤال الهوية الإجابة التي توحد جميع أبناء المنطقة، بغض النظر عن عروقهم ودياناتهم. إلا أنه بعد ذلك بقليل يعود للحديث عن ودياناتهم. إلا أنه بعد ذلك بقليل يعود للحديث عن اللغوي أو اللاحر الحافلي)، الديني أو السياسي، ويصفه بأنه لا الأساس الذي جعله يعتمد توصيفه لهوية ال(نحن) من يقل خطورة وأهمية عن الأخر الخارجي. مما ينفي دون غيره من التوصيفات المطروحة.

أما النقطة الثانية، فتتعلق بتحديده لدرجات (الآخرية) وعده للمجتمعات ذات الثقافة الشرقية مثل الصين والهند واليابان، أكثر بعداً عنا من أوروبا والغرب. متناسياً الجذور الثقافية والروحية والتجارية

والتاريخية التي تربطنا بتلك المجتمعات، منذ ما قبل بزوغ الحضارة الاسلامية، والتي تعززت فيما بعد بتأثير الثقافة العربية الاسلامية التي تفاعلت في أوساط متعددة في تلك المجتمعات. وذلك هو التفسير الطبيعي للمسألة التي عدها الكاتب مستغربة، وهي كيف جعلت أوربا من العالم العربي الإسلامي هدفاً لأطماعها الاستعمارية، بينما تضامنت الصين، وغيرها من دول شرق آسيا، مع حركات التحرر الوطني العربية.

ومهما يكن من أمر، فإن مما يحمد للكاتب، تأكيده على أن للعالم العربي مصلحة جوهرية في حوار الثقافات، وفي الحوار مع (الآخر الغربي) بشكل خاص. ولا أعرف لماذا خصص الآخر الغربي، من دون الشرقي، الذي تربطنا به الكثير من الأواصر الروحية والثقافية والتاريخية. وتأكيده أيضاً على أن العرب لابد لهم من إدخال تغييرات جذرية على أوضاعهم السياسية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والإعلامية والدينية، بحيث تشيع ثقافة الحوار مع الأخر. أما ما هي تلك التغييرات الجذرية المطلوبة، فمسألة تحتاج إلى الكثير من الحوار والبحث في أدق التفاصيل.

وتطالعنِا في العدد نفسه مقالة أخرى، وثيقة الصلة بمسالة الهوية والعلاقة مع (الإخر)، وإن كانت تبتعد عن الكلام النظري، وتتوسل لغة النقد الأدبى، لتبين ملامح العلاقة بين ال(نحن) وال(اخر) كما صورتها القصة القصيرة العمانية المعاصرة. وهي مقالة الأستاذ إحسان بن صادق بن محمد اللواتي، المعنونة ب (دهشة الاكتشاف والتوق إلى المعرفة) ويؤكد الكاتب أنه اختار تعبير ر (اللقاء مع الغرب) دون غيره من التعبيرات المستعملة في هذا الصدد، من قبيل: مواجهة أو صدام أو صراع أو حوار، انطلاقًا من حرصه على منح الموضوع درجة كافية من الاتساع تتيح له أن يتناول كل المواقف والطروحات والاتجاهات التي تجلت بها ملامح لقاء الغرب في القصة القصيرة العمانية المعاصرة ويلخص الكاتب أهم هذه الملامح في التوق إلى المعرفة،ودهشة الاكتشاف، الذي لا يتوقف على الاهتمام بسلبيات الحضارة الغربية، بل ان القصص العمانية لا تخلو من إشارات إلى جوانب إيجابية في الحياة الغربية. ويتحدث الكاتب عن تصوير تلك القصص للإنسان العماني متميزأ بعواطفه الإنسانية الدافقة التي تجعله مختلفأ في الوسط الغربي الذي يطغى فيه البرود على العلاقات الاجتماعية المختلفة. ويلاحظ الناقد أن تلك القصص في مجملها كانت تميل إلى النظر إلى الغرب نظرة كلية تستخلص المحصلة

الإجمالية التي غالباً ما تكون دينية خلقية، اجتماعية، وأحياناً سياسية، مع غياب واضح لإدراك الفوارق المميزة التي يتصف بها شعب دون غيره من الشعوب الغربية، بمعنى غياب المزايا والخصائص الاجتماعية والثقافية التي تسم مكاناً دون غيره من الأماكن الأوربية، والنظر إلى الغرب بوصفه كياناً واحداً يمثل (الآخر) في سؤال الهوية، وسؤال الأصالة والمعاصرة.

وفي الحقيقة، فإن كاتب هذه المقالة، استطاع فعلاً أن يضيء جوانب مهمة من هذا السؤال، كما تجلى في مجموعة من الأعمال القصصية العمانية المعاصرة.

وإذا انتقلنا إلى المقالة الموسومة بعنوان: (المقدس والعنف الصهيوني في رواية الصراع ، \_ الاسرائيلي) للباحث عبد القادر شرشار، نجد انفسنا امام موضوع بالغ الأهمية، وقلما انتبه إليه النقاد ودارسو الأدب المعاصر، وهو رصد ثنائية المقدس والعنف في الأعمال الروائية، وتعالق النص الروائي بالمقدس إلا أن اقتصار البحث على روايتين فقط هما: أسطورة ليلة الميلاد لتوفيق المبيض، وكنت جاسوساً في اسرائيل \_ رافت الهجان لصالح مرسي، دون غير همًا من العدد الكبير من الروايات التي تِناولت مسألة الصراع العربي الإسرائيلي، يحد من ا اهمية الدراسة، كما يحد منها أيضاً الآستنتاجات المتسرعة التي يطرحها الكاتب، والتعميمات الكثيرة، التي تحتاج إلى مراجعة وتدقيق. عدا عن زعمي بأن در أسة موضوع المقدس والعنف، ستكون أكثر عني بكثير، لو تنأولت الأعمال الروائية التي كتبها إسرائيليون، ووظفوا فيها معتقداتهم ومزاعمهم توظيفاً

اما مقالة (ملامح درامية في التراث العربي، دراسة في الظواهر والدلالات، للاستاد هيثم يحيى الخواجة، ققد رأيتها مواصلة لجهود كثير من الباحثين العرب، الذين أجهدوا أنفسهم وقراءهم في التنقيب عن الظواهر المسرحية في التراث الأدبي أو الشعبي عند العرب. وربما كان ما يشفع للكاتب هو غرضه الذي أفصح عنه في مقدمة مقالته، والذي يحدده في أن كشفه عن الملامح الدراميـة فـي عدد من الظـواهر الشعبية، يهدف إلى وضعها في خدمة المسرحيين والمبدعين للإفادة منها وتوظيفها في اعمالهم الإبداعية الجديدة، ولا سيما المسرحية منها. فمادام التراث يعني الهوية والانتماء، فلا بد من تفاعله مع الثقافات الجديدة، والابد من توظيفه لتتجلى صورة التاريخ الادبي وتطور الإبداع فيه واضحة بينة، على حد تعبيره. وعلى كل حال، فإن ماقدمه الكاتب لنا من عرض واف لبعض الظواهر الشعبية مثل احتفالات خميس المشايخ، والعرس والختان والمولد والعراضة وغيرها، وتتبع الملامح الدرامية فيها، كل ذلك لا

يخلو من قدرة على امتاع القارئ، وإحياء هذه المظاهر في ذاكرته ووجدانه.

بقيت لدينا مقالة واحدة في هذا العدد الحافل من (الموقف الأدبي)، وهي الموسومة بعنوان (هجرة المفهوم واغتراب المصطلح، نظرية التلقي أنموذجاً) للباحث هواري بلقندوز. وهي تدور حول قضية من أهم قضايا النقد الأدبي العربي الراهن. وهي قضية المصطلح النقدي، والتحولات التي تطرأ عليه بفعل الترجمة، التي تنتزعه من سياقه الثقافي الأصلي، لتزرعه في ثقافة اخرى ولغة مختلفة، من دون الانتباه إلى مدى تمثيله للمفهوم الذي وضع له في الأصل. لذلك يبحث

كاتب المقالة في مصطلح المفهوم ومفهوم المصطلح، وفي إجرائية المصطلح واستراتيجيات التوليد، وفي الأبعاد النظرية والمنهجية لإشكالية المصطلح النقدي. ولتبيين أهمية هذه المسائل جميعها يقدم الباحث عرضاً لواقع الاصطلاح العربي لنظرية التلقي، ليختتم بحثه بتقديم سبل منهجية لضبط المصطلح في نظرية التلقي. وربما جاز لي أن أعد هذه المقالة أهم ما حمله هذا العدد. فهي دراسة متكاملة مبنية بناء منهجياً دقيقاً، ولا يسعني حيالها إلا أن أدعو جميع المهتمين بالدراسات النقدية الحديثة، والمشتغلين بالترجمة، إلى قراءتها بكل ما تستحقه من اهتمام

قراءات في العــــد الماضي..

# قرأت العدد الماضي (من الموقف الأدبي) القصائد

د. نذير العظمه \*

#### مدخل

قرأت قصائد العدد الماضي من الموقف الأدبي عدد (٤٧٧) كانون الثاني (٢٠١١). واستوقفني منها هذا التنوع في أشكال القصيدة: الحرة والنثرية كما استلفتني أنها تتحرك كلها بين الذات والانتماء ولكنها جميعاً تغامر في رؤية العالم رؤية من خلال تجربة متميزة شعرية وجدانية.

فتحت "النافذة الموصدة" مع الشاعر راتب سكر. وشعرت بدفء الحبيبة الوفية مع ثائر زين الدين. وتسكعت حضارياً مع جودت حسن. ودخلت عالم الأرشيف الفكري في "القصيدة العصماء" مع عبد المطلب محمود: إلا أن شعراء الأرض المحتلة وضعوني مجدداً أمام المأساة. فتعالوا معي لنخلع أقنعة الاسطورة والغربة السريالية عن قصيدتي المتوكل طه وماجد أبي غوش لنرى العالم بعينيهما ونحسه كما أحسوه.

إن جوهر النضال في التجربة الفلسطينية يقوم على تمكين الذات من الصمود بوجه الاغتصاب وحفظ الهوية من الضياع تحرير فلسطين من النهر الى البحر ينام في لاوعينا وينهض في بطولات الشهادة.

إما التهويد وإما التحرير. وإقامة فلسطين التي استشهدت من أجلها الأجيال.

#### قصيدة مغناة الحاكم بأمره

"قصيدة مغناة الحاكم بأمره" العنوان يستدعي الحاكم بأمر الله باعتبار الحكم ولاية أو تفويض إلهي. كما تستدعي الحاكم بأمر الشعب الذي يوحي

\* شاعر وناقد من سورية.

فمنذ اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور والصهيونية طامحة إلى الغاء الهوية القومية للقضية الفاسطينية وإقصائها عن محيطها الطبيعي وعالمها العربي والإسلامي.

وعالمها العربي والإسلامي. وعالمها العربي والإسلامي. قرار المصير وقرار الحياة والموت يصنعه شهداؤنا بدمهم وذواتنا المقاومة التي ترفض الانحناء للإرادات الغربية لن ننحني لهذه الإرادات لأن حياتنا وعزنا مرتبطان بما يجري في القدس اليوم:

التفويض الشعبي. فالشاعر من خلال العنوان وزحزحة العبارة المأثورة يوحي بالسخرية من ولاية الاستبداد والظلم والحاكم بأمره. فالقصيدة تصور الطاغية من خلال "مونولوج" يرسم فيه الشاعر صورة الحاكم المستبد راوياً إياها بضمير المتكلم فالحاكم بأمره يملك البلاد والعباد والجنس والطبيعة والكون. ويسمو الشاعر بشخصية الطاغية من الواقعي والتاريخي إلى الاسطوري والخرافي بلغة شعرية حديثة مبتكرة، يمزج فيها المجاز بالصورة الحسية. وينقل الشعر من الشعر الماخية موظفاً ضمير المتكلم توظيفاً درامياً الطاغية موظفاً ضمير المتكلم توظيفاً درامياً موفقاً. فالطاغية كأنما يقف على خشبة مسرح متبجحاً بقوته التي لا تحد، وجبروته الذي يطال متبجحاً بقوته التي لا تحد، وجبروته الذي يطال

ربما تحدر الطاغية أصلاً من خراسان. لكن واقعاً يبزغ في كل مكان وزمان. فالطاغية في قصيدة الشاعر كوني عالمي. لكنه يشير إلى دلالات الطغيان الفردي الداخلي الذي ابتليت به السياسات العربية بما فيها فلسطين التي ينتمي إليها الشاعر.

لكنه في خاتمة القصيدة يربط الطاغية بروما مذكراً بنيرون وغيره كما في قصيدة مطران الملحمية المعروفة.

إلا أن التدفق الشعري في القصيدة المتشبث بضمير المتكلم ونبرة التبجح بذات طاغية مشؤومة متورمة يفاجئنا بمواربة في السياق الشعري مضموناً وشكلاً. فيصرح الشاعر في ختام القصيدة بأن العبيد "قد حطموا كل شيء، وروما العبيد ستهدم ان غضبت ألف روما وتحرق قيصر، وتحرق قيصر"

المشكله هنا هي أن الشاعر أعطى مساحة القصيدة كلها لتبجحات الطاغية مصراً على سيطرته وطغيانه. لكن المؤلف في الخاتمة ازاح الطاغية وحل صوته محل صوته معترفاً: "أعرف لكنه فات أمري. ولات حين مناص وطيري مضى حيث قبري، وياليتني قد سمعت النداء فيا ضيعة العمر"

لكن العبيد يحطمون ذلك الطغيان المتجبر. فينتصر الإنسان بانتصار العدالة، الضمير المتكلم الذي توسله الشاعر عبر عن الطغيان ونقيضه بصوت واحد. وكان على فطرة الشاعر القوية المتدفقة أن تتجنب مثل هذا الوهن في الصناعة الشعرية درامياً إذ كيف يختتم الطاغية تبجحه بانكسار الذات والنطق بحقيقة التاريخ الذي لا يرحم الاستبداد ولا يكافئ الطغيان هذا الانقلاب الحرامي من صوت الجبروت إلى صوت الاعتراف بالوهن ونهايته المشؤومة يبدو متناقضاً وغير معقول.

يعتمد الشاعر على التدوير في إيقاع القصيدة العروضي. ويركب القصيدة لا من وحدة البيت بل من مقاطع مدورة. تفتح الأبيات بعضها على بعض لحاجة المعنى الدرامي إلى الخروج من الإيقاع الغناني إلى التصوير الموضوعي في شعر مسرحي.

كما أن الشاعر يستبقي القافية في نهايات المقاطع لا لوظيفة الغناء بل ربما لمساعدة الفطرة الشعرية على الانطلاق من معنى إلى معنى آخر من خلال الاسترسال المسرحي الذي يقتضي التحرر من القافية. فالمرسل خير من المقفى في الشعر الدرامي.

لكن الشاعر أحسن في استخدامه بحراً عروضياً قريباً من ايقاع الكلام اليومي. وهو البحر المحدث (أو المتدارك أو الخبب) ودمج فاعلن بـ فعلن وفعولن في تركيبه العروضي.

نجحت قصيدة المتوكل بالتصوير الدرامي. لكنها لم تخل من بعض هنات الصنعة. ربما يحتاج الانتقال من الشعر الغنائي إلى السرد الروائي في القصيدة صناعة أقوى وأكثر يقظة.

و لكن لا يمكن للمتلقي أن يقتنع بهذا الانقلاب الدرامي الذي يقفز عليه من الذاكرة فالشاعر يستنجد بالموروث من المثل مستعيناً بـ "لات حين مناص" لينهي القصيدة بخاتمة ذهنية تعوق السياق الدرامي الذي بنيت عليه.

#### قدماي تمشيان من دوني

ماجد أبو غوش في قصائده النثرية الثلاث: "رمان" و "جنون" و "ليل" يعبر عن الشهوة والجنون وانفصام الجسد في زمن الاحتلال دلالة على عدم التوازن وأزمة الذات.

ينخطف الشاعر من واقع الاحتلال إلى ما وراء الواقع في صور سريالية ورسائل شعرية على انعدام العافية في الزمن الصهيوني في الأرض المحتلة.

السريالية أصلاً كانت انفجاراً للذات ضد الأهوال الخارقة التي عانتها المجتمعات الأوربية في زمن الحرب الكونية الأولى التي كلفتها أكثر من عشرة ملايين جندي قتيل و (٢١) مليون جريح.

من أجل اطماع اقتصادية في الجوهر ونفوذ الرساميل الأوربية وتصارعها من أجل الهيمنة والإيمان بحقيقة أن المال والثروة أهم من الناس في أوربا الصناعية. كذلك في فلسطين المحتلة المال والعنصرية والخرافة الهرمة أهم من الإنسان الفلسطيني. الصهيونية جاهزة للتصفية العرقية من أجل هذه الخرافة.

في قصيدة "رمان" يعبر أبو غوش عن الشهوة التي تقترس الحب:

"أطبق عليها بشفتي و بنهم شديد

أشرب ما يترقرق من عسل وماء... تستطيعون الآن سماع تأوهات شجرة الرمان

فالحب عند شاعرنا هو الإطباق على الحبيبة بشفتيه بنهم شديد. وما الشهوة هنا إلا إثبات للذات المنفية المقهورة المهددة بالزوال في ظروف الاحتلال والواقع المصطنع الذي يهدد بالإبادة. ينفصم الجسد الذي يمشي صبوب الماء كناية عن عدم الأمان. وتنهض قدما الشاعر وتمشيان دونه وما من حل لهذا الانفصام بين الجسد والذات والذات والجسد إلا الجنون، والخروج من الواقع ورفع راية القصيدة بانخطافاتها السريالية في وجه الخرافة والعنصرية.

و يستمر أبو غوش في قصيدة "ليل" في التعبير عن الانفصام وأزمة الذات والتحول من الواقع إلى ماوراء الواقع. بينما يتوجه إلى الكرم يسبقه قلبه وفمه. كما يسبقه حصانه إلى النشوة وقرص العسل وحقل النرجس. لكن الباب مغلق والحراس على الأسوار وسيدة الكرم لا تنقذ الشاعر من تحولاته السريالية في الشهوة والهيمنة والخروج إلى الجنون. ينطفئ القمر والمصباح وتتحول صورة الإنسان الكريمة إلى ذئب الشهوة:

كان الذَّنب في دمي يعوي

و كان الندى يبلل وجهي

و كنت أعوى

فالعواء بوجه الظلام الكالح كل ما تبقى للشاعر.

و هكذا نرى أن القصيدة في الأرض المحتلة لا تعبر عن أزمة الذات في المجرد أو المطلق. إنها تنطلق من ظروف تاريخية يفرضها الاحتلال. يدمر الإنسان والهوية ويستأصل الحياة ليقيم البؤس. ويسلط إرهاب الدولة على الحرية

والطفولة ويرفع جدار الخرافة والقتل ضد الإنسان والحياة، ولم يبق للشاعر غير الجنون والاستذآب وانفصام الجسد والصراع مع الطاغية في الداخل والخارج.

#### خاتمة

لم تتوقف المقاومة عند شاعرينا المتوكل وأبي غوش. ولكنها تتوسل المعاناة الانسانية وترتدي كسوة فنية حضارية في ظروف متوحشة بربرية تحلم بالإبادة والمحو للهوية الفلسطينية لتحل محلها هوية استيطانية تمارس محوأ منهجياً للآخر الفلسطيني الذي ينهض شاهداً على زيف الصهيوني وزيف حلمه العنصري بالإبادة والزوال.

فالمتوكل طه لا يتكلم في قصيدته عن الطاغية في المطلق. إنه قيصر روما الذي لا مفر له من ثورة العبيد الغاضبة. والشاعر في تصويره للظلم والطغيان يعبر عن أزمة الإنسان والمجتمع مما يكابده من الطغاة الصهاينة وأجرائهم من الداخل.

المتوكل طه يرتقي من العابر والتاريخي إلى الأسطوري والدائم ويتوسل الدرامي والجمالي ليعبر عن المعاناة التاريخية للذات الفلسطينية. انه لا يحارب الطغيان من أجل الحرب بل من أجل بقاء الحياة والإنسان. وتتخذ مقاومته من الفن الشعري راية لها وحضارة ضد التوحش والبربرية.

و ينخطف أبو غوش من الواقع إلى ما وراء الواقع إلى ما وراء الواقع إلى الشهوة والجنون وانفصام الجسد ليعبر عن المعاناة نفسها في إطار سريالي. وتعبر القصيدة بشكليها المدور والمنثور عن أزمة واحدة.

و الارتقاء من التاريخي إلى الأسطوري في قصيدة المتوكل، أو التحول من الواقعي إلى السريالي في قصائد ماجد كلاهما يتوسل تقنية شعرية مختلفة ليتبت هوية الإنسان والحضارة في الوطن الضائع.

## رسالة بغداد:

استشراف عام جدید لا یعد بالتغییر!

ماجد السامرائي \*

إذا كانت السنين عادة ما تنتهي بالمراجعة والتقويم لما تحقق فيها، بعد أن كانت قد بدأت بإلاماني والأحلام والتوقعات، فإن سنة ١٠١٠ (أو السنة السابعة للاحتلال الأميركي للعراق) لُم تكن ثقافياً إلا من السنوات العجاف، شأنها شأن سابقاتها. فكل شيء حصل فيها كان يمثل حالة تراجع: سواء منها أمنيات من عوّلوا على المحتل عند بداية احتلاله بلدهم فأبقاهم ينتظرون ما لايأتي، أو من شمروا عن الأمل والرجاء بحكومة كان لها أن جعلت الثقافة، أداباً وفنوناً، في أخر اهتماماتها، هذا إن قلنا بوجود "اهتمامات عاملة" لها، أو فعاليات ثقافية كانت المهرجانات، من المربد الشعري الى الواسطى التشكيلي الى بابل الفني، وقد قدمت نفسها في أسوأ حالاتها وأكثرها ترديا. وظل اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين هامشي النشاط ، لاينشعل إلا بالعرضي والعابر مِن شوون الأدب والكتابة، ولم يمتلك حضوراً إلا فى تلك "الوقفات الاخبارية" التى تبثها له بعض القنوات التلفزيونية المتعاطفة مع الوضع القائم، أو تلك التي تشكل جزءاً منه. ولعل ما "يُسْجِّل" لهذا الاتحاد، في عامله هذا، هو التظاهر احتجاجاً، لاعلى قمع الفنون وتعطيل دور المثقف،

وإنما على قرار الحكومة بإغلاق النوادي اللياية والمشارب، ومنها "نادي الاتحاد"، ما جر عليه غضب إحدى الجهات الدينية أن تعلق لافتة في عرض أكبر شوارع العاصمة تصفه فيها بالسفاهة والمروق، كما وصفت أعضاءه

ومعاضديه بأبشع الصفات... الأمر الذي لايدفع بكبير الأمل الى نفوس الآملين بأن الوضع الثقافي للعام الجديد سيكون أفضل من العام الفائت.

والثقافة ذاتها في عراق اليوم لاتجتمع على شيء، وليس للمثقفين أماكن محددة يلتقون فيها، باستثناء "شارع المتنبي" الذي يشكل في يوم الجمعة من كل أسبوع أوسع فسحة لهذا اللقاء، وإن كان

<sup>\*</sup> إعلامي وباحث من العراق. مراسل المجلة في بغداد.

البحث فيه عن الكتب، وليس في قضايا الثقافة وشجونها. أما المثقفون فهم بين واحدة من حالات ثلاث: فإما نازح يعيش خارج البلد، مستحقاً من البلد المضيف "حق الاقامة" و"حق القراءة"، فضلاً عن "حق الغربة والتشرد". أو منقطع الي نفسه: يقرأ في وحدته، ويكتب لهذه الوحدة، ولم تعد له تلك الصلات لابالحياة العامة ولا بالحياة الثقافية العربية إلا من خلال القراءة، والقراءة وحدها. والحالة الثاثة هي حالة "المثقف المغامر" الذي يحاول أن يخرج الى الحياة العامة ، وإن في أيام من الأسبوع بقصد التواصل مع الآخرين، أيام من الأسبوع بقصد التواصل مع الآخرين، وغالباً ما يجد "الرحلة" شاقة، سواء في الذهاب أعليها لأسباب أمنية!

فإذا ما أردت أن تكون فكرة اوضح عن المشهد الثقافي في بغداد تحديداً، فما عليك إلا أن تقصد "شارع المتنبي" في يوم جمعة من أيام الاسبوع فهذا الشارع العريق تاريخًا، ومكتبات، ورواداً، تحوّل مع تسعينات القرن الماضي، يوم طُاول الحصار كِلِّ شيء في حياة الأفراد كمَّا في الم الحياة بعامة، الى شارع ثقافي بامتياز، ليمر " المثقف، كما مر" المجتمع ألعراقي، بأسوأ حقبة من تاريخه الحديث، كانت بيوت الناس فيها تفرغ من محتوياتها حتى وصلت إلى قلع الأبواب الدآخلية للبيت وبيعها من اجل تأمين الخبز. أما المثقفون فيُ هذًا "الْمجتمّع المقهورُ" فقد دبُّت أيديهم إلَّـو رفوف الكتب في مكتباتهم الشخصية منتزعة مجموعة من هنا، وأخرى من هناك، لا لتقرأ. وإنما لتمضي بها الى "شارع المتنبي" الذي أصبح بين ليل الحصار ونهاره أوسّع سوق للكتاب، بيعاً وشراءً. فالكل يبيع كتبه ليغطّي بعض مستلزمات حاجاته الحياتية الملحة. أقدم على ذلك الشاعر، والقاص والروائي، فالكاتب وأستاذ الجامعة. أما المشتري فكانوا قلة من العراقيين لم تكن بهم خصاصة، وأفواج من العرب الذين اقتحموا ذلك "الشارع ـ السوق" بأموالهم، مستفيدين من شيئين: ندرة المعروض من الكتب، والفروق العالية في سعر صرف العملات غير العراقية.. فحملوا ما وجدوا فيه تجارة رابحة في بلدانهم.. وبين ما كانوا يقتنون ما يندرج في عداد النادر من الكتب. الذي يكون له سعره هناك، في بلدانهم!

واستمرت هذه "التراجيديا الثقافية" وتواصلت عروضاً ومشاهد: فما دامت هناك حاجة الى المال فهناك كتب تعرض كل أسبوع... للبيع. وهنا، في هذا الشارع، كنت تلتقي من يمشي فرحاً مختالاً بما حصل عليه، ومن انتابته حالة بكاء مؤجل لفرط ما أضاع و "بدد مضطراً" ما كان في يده وأيدي الآخرين من أصحابه. ووجدت الفضائيات العربية، وغير العربية، في الشارع،

في يومه هذا، من الموضوعات ما أعدّت منه برامج.. كان بعضها مثيراً للعطف، وللتعاطف مع الحالة، وبعضها يستدرّ الدموع حتى من المحاجر الحجرية!

ثم كان الغزو الأميركي للعراق، واحتلاله.. ليضطرب هذا الشارع مع دخول "قوى جديدة" إليه: بعضها بالكتب التي لم يكن هذا الشارع على الفة معها موضوعات، وبعضها الأخر بالسلاح الذي يحميه، سواء منهم "جنود الاحتلال" أو من جاؤوا معهم على ظهور الدبابات الغازية، أدلاء، يحملون جنسيات جديدة، وجوازاتِ سفر خاصة بمهماتهم التي تعاونوا مع المحتل على أدائها "وطنيا"!.. فاضطرب الشارع، كما اضطرب الواقع والحياة. وخفت صوت "نعيم الشطري"، أقدم الكتبية الباقين في شارع المتنبي، وهو يعلن عن كتبه، ممهداً لإعلاناته بأبيات من قصيدة للجواهري، أو بعبارات ذات دلالة، وأبيات من الشعر مما يحفظ!.. بعد أن وجد "الوجوه الغريبة" تعلو بأصواتها على صوته وصوت هذا الشارع. وكانت الطامة الكبرى التي وقعت لهذا الشارع يوم تفجيره العام ٢٠٠٧، لتذهب، مع ضحاياه من البشر، ملايين الكتب، عدداً وعناوين. بعدها صمت "نعيم الشطري" الذي ظل الدمع والحشرجة يغالبان كلماته وصوته إذا ما تحدث، لهول ما راي. وربما لأن قوة الحياة في داخله أبت أن تستسلم لكلمات الرثاء التي يمكن أنّ تقال أمام ماحصل!

واليوم، عاد هذا الشارع، وبقوة أكبر.. ولم تعد ترى بين رواده جندي احتلال، فالكتبية الذين وجدوا في تفجير الشارع تحدياً لهم صمموا على إعادة الحياة اليه، تخليداً لذكرى من فقدوا من الاخوة والأحباء وزملاء المهنة. فإذا هو يعود: مكتبة متواصلة الامتداد بامتداده وقد جاؤوه بالكتب كلها، ليجد كل قارئ ما يريد وعنه يبحث، فإذا ما وجدت أسعار الكتب الجديدة تثقلك فهناك "مكتبة حنش" التي توفر لك الكتاب نفسه بنصف سعره.. ولكن بنسخة مصورة عن الأصل!

ويستمر يوم الجمعة من كل أسبوع على عهده: ماتقى للمثقفين العراقيين من مختلف الموارد والمشارب، يلتقون ماشين، أو في "مقهى الشابندر" التي أضحت أحد العناوين البارزة في هذا الشارع.. الكل يتحدث، ولكن في شؤون عابرة، من دون أن تكون هناك "قضية ثقافية" محل نقاش بينهم.. فاليوم عابر، كما بقية أيام المثقفين في العراق اليوم، واللقاء عابر، والثقافة، في جانب كبير منها، أضحت كذلك!

هذه "الأبعاد" في حياة الثقافة في بغداد، كما في العراق كله، وإن بدرجات أدنى، لم تعد "تصنع" شيئاً، ولا يمكن أن يظهر من خلالها مثقف كذاك الذي صنعته ستينات القرن الماضي وسبعيناته. لم تعد هنا مقاه ثقافية كما كانت، يجتمع فيها المثقفون ويتحاورون في شؤون وقضايا قادت، يومها، الى التأسيس فالتكوين، وخرجت بتيارات جديدة، وبوجوه

وأعمال ابداعية مطبوعة بسمات ذلك الجديد الذي له أسست، ومنه تكونت وكوّنت، ومن بين الذي أسست له "حركة جيل الستينات" بكل ما أعطت في مستوى ابداعي جديد. وحتى "اتحاد الأدباء" لم يعد له شيء من الثقل الذي كان له، فقد انحدر مع الموجة، وطغت الخقة على ما يقال في جلساته الأسبوعية، حتى بدا "الجواهري" غريباً، أو كالغريب في هذا المبنى الذي يتصدر مدخله بجدارية تم وضع رسمه عليها.

وإذا كان الجواهري الشاعر من أكثر دعاة حرية الفكر والتعبير، ودفاعاً عن "حرية المثقف"، و"حرية التعبير"، فإن المثقف العراقي الذي يمر اليوم من أمام جداريته، يجد نفسه على شك بما توهم من "حرية التعبير" التي قالوا له إن "جنود الاحتلال" و "مجنديه" قد حملوها إليه... فإن على ظهور دباباتهم. فما يتحرك اليوم، في غير مستوى من مستويات السلطة (الدينية والحكومية الحاكمة) يحمل النذر بحجب الكثير، منعاً أو تحريماً: فمن بعد تحريم الموسيقى وغلق أقسامها في معاهد الفنون من قبل وزارة التربية العدت بقرار من وزير التربية الجديد)، هناك وعرعد بإعادة الرقابة على الكتب وسائر

المطبوعات، ما يصدر منها داخل البلد وما يأتي من الخارج، إلى جانب ما توعد به وزير الثقافة الجديد، لحظة تسلمه مهام الوزارة من الوزير السابق، من أنه سينزع ما أسماه "العقول المفخضة" من بعض الرؤوس، في وقت كان المثقفون قد أعربوا فيه عن أملهم (في أثناء أشهر "الحمل الوزاري" الذي دام تسعة أشهر بالتمام والكمال!) في أن تكون "ولادة وزارتهم" بوزير يعدهم، لا يتوعدهم!.. خصوصا وأنهم وجدوا الثقافة وقد غرقت بما غرقت فيه وزارتها: سيادة الجهل بالثقافة على كل ما هو ثقافي

هذا الواقع يدفع ببعض المثقفين اليوم الى البحث عن سبل لايجاد منافذ خاصة بالثقافة، إذا أرادوا "صنعها" على نحو حقيقي. وكما وجدوا في "قاعات الفنون التشكيلية" الخاصة تجربة ناجحة في تقديم الفن التشكيلي العراقي، فإنهم يفكرون في ايجاد دور نشر، ومجلات ثقافية، وتجمعات أيضا، من شأنها إذا ما قامت واستوت وجوداً وفعالية ثقافية أن تعيد الثقافة البلد حيويتها. وقبل ذلك اعتبارها.

إلا أن هذا يحتاج شيئاً من المغامرة.. ويبدو أن المغامرين (على مستوى الثقافة، لا في السياسة) قلة قليلة بين مثقفي هذا البلد!

#### من عدد إلى عدد..

## رسالة صنعاء:

مؤتمر للسياسات الثقافية والتنمية الثقافية

مجيب السوسي \*

أعد المركز الثقافي العربي السوري بصنعاء برنامجاً عن الربع الأول من العام معالجة بتضمن في أولياته أهمية المسرح في معالجة القضايا العامة في المجتمع، وكذلك الحركة الشعرية المعاصرة في سورية ـ نزار قباني ـ نموذجا تحدث في هذه المحاضرة السيد مجيب السوسي عن مقدرة الشاعر القباني مجيب السوسي عن مقدرة الشاعر القباني المساعر الجمعية، إضافة إلى استخدامه الأسلوب الأرفع "السهل الممتنع" ومصالحته بين القصحي والعامية لتكون لغة ثالثة مدهشة وبارعة، تمنح دلالات جديدة في الشعر العربي، وتصب في مكونات البلاغة في بساطة محيرة، وتصب في محاضرته موقف نزار قباني من قضايا المراة، والوطن والإنسان بأسلوب فني يعتمد على تشكيل صوره الباذخة ولوحاته الأخاذة وموسيقاه الراقصة في مشغل شعري مدهش.

هذا وقد قدم المركز الثقافي العربي السوري في صنعاء بالتعاون مع جامعة صنعاء والمركز اليمني للدراسات /منارات/ وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ومؤسسة بيتنا للتراث والتنمية ـ أسبوعا ثقافيا استمر خمسة أيام بدءاً من تاريخ التاريخية السورية ـ وكذلك اليمنية إضافة إلى العديد من المحاضرات الهامة لمجموعة من أساتذة الجامعة والأكادميين المهتمين بهذا التخصص، وكذلك قام السيد مجيب السوسي بزيارة إلى مركز البحوث العلمية وقدم مجموعة من عناوين الكتب والمجلات التي تصدرها وزارة الثقافة السورية ـ اتحاد الكتاب العرب في سورية إلى مدير المركز الدكتور عبد العزيز المقالح المقالح المتابع مدير المركز الدكتور عبد العزيز المقالح المقالح المتابع مدير المركز الدكتور عبد العزيز المقالح

الذي يعد رمزاً ثقافياً وأدبياً في اليمن، وجرى

الحديث عن عمق العلاقات بين القطرين الشقيقين خصوصاً فيما يتعلق بالمشهد الأدبي والتبادل الثقافي والاستفادة من التجارب الإبداعية فيما بينهما (شعراً ورواية وقصة وتراثاً ونقداً) إلخ.

وفي المشهد الثقافي اليمني فيرى الأديب اليمني عبد الناصر مجلي أن المشهد الثقافي اليمني يمر بموات ويدعو إلى الغضب على حد تعبيره، ويرى أن المؤسسات الثقافية اليمنية منطوية أو انتقائية وإقصائية يغلب عليها الأيديولوجي الوجاهي.

أما فيما يتعلق باتحاد أدباء صنعاء، فقد أعد برنامجاً ثقافياً جديداً يحتوي \_ إلى جانب ندواته وفعالياته المتعلقة بالشعر والنقد والكتابة السردية \_

<sup>\*</sup> شاعر سوري، رئيس المركز الثقافي بصنعاء، مراسل المجلة في الجمهورية اليمنية.

على عدد من ورش العمل من بينها ورشة عمل حول القصة القصيرة جداً وأخرى عن أدب الطفل وثالثة حول تقنيات الكتابة الشعرية والسردية والاحتفاء بمجموعة من الإصدارات الجديدة وتكريم عدد من المعارض الفنية والفوتو غرافية ويجري العمل على إصدار العدد الأول من مجلة ثقافية وأدبية كما صرح بذلك رئيس فرع الاتحاد في صنعاء.

كذلك يجري الإعداد إلى عقد مؤتمر للسياسات الثقافية والتنمية الثقافية من قبل وزارة الثقافة اليمنية وسيطرح المؤتمر علاقة الثقافة بالتنمية الراهنة حيث تشغل الثقافة حيّزاً قليلاً في العملية التنموية. وأشار الدكتور محمد أبو بكر المفلحي وزير الثقافة في اليمن (إلى أن المؤتمر يهدف إلى الاتفاق على ضرورة وضع الثقافة في رأس أولويات التنمية وتحويلها من حالة الهامشية

إلى قوة ناهضة وإلى رافعة أساسية من روافع التقدم والتنمية).

أما محاور هذا المؤتمر فهي كما يلي:

\*المحور الأول ـ دور الثقافة في التنمية.

\*المحور الثاني \_ المرأة والثقافة وتنمية المجتمع.

\*المحور الثالث \_ المؤسسات الاقتصادية ودورها في التنمية الثقافية.

\*المحور الرابع \_ جلسة نقاش حول تقرير التنمية الثقافية.

كذلك يعقد المجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين دورته الثالثة تدشيناً لمخرجات المؤتمر العام العاشر الذي عقد في عدن من العام الماضي ٢٠١٠م وسيتم خلال دورة المجلس هذه مناقشة التقرير العام والتقرير المالي. كما صرحت بذلك السيدة هدى أبلان أمين عام الاتحاد.

#### من عدد إلى عدد..

## الذكرى الثلاثون لرحبل شاعر الشام شفيق جبري

صبحي سعيد \*

قریة مارکیز تتحول إلی موقع سیاحی

أعلن في كولومبيا عن إطلاق «طريق ماكوندو» الذي يهدف للترويج السياحي لجميع الأماكن التي ورد ذكرها في رواية «مئة عام من العزلة» التي كتبها أديب كولومبيا الحائز جائزة نوبل في الأدب غابرييل غارسيا ماركيز عام ١٩٨٢ . صحيح أن ماكوندو نفسها بلدة خرافية، لكن فكرة الطريق تمثل محاولة للترويج السياحي لإقليم ماغدالينا سشمالي كولومبيا، حيث ولد غارسيا ماركيز عام ١٩٢٧ وسيلة مواصلات لمدة ساعة من مدينتي بارنكوبلا أو سانتا مارتا إلى مسقط رأس بارنكوبلا أو سانتا مارتا إلى مسقط رأس هيئة تنشيط السياحة في ماغدالينا، للصحفيين: الأمر أشبه برحلة للماضي وصولاً إلى ماكوندو ورؤية المواقع المختلفة في أراكاتاكا)

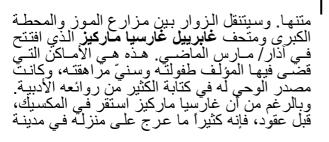

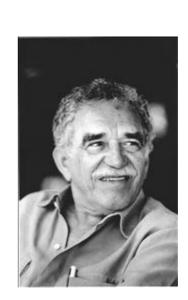

وأضافت «إنها رحلة برية كي يتسنى لأصحاب شركات السياحة والفنادق تقديم خدماتهم، وبطول الطريق ستكون هناك جماعات (تعرض فنون) الفلكلور و(أعمالاً) مسرحية وعروضاً راقصة.« الجولات ستكون على متن حافلات تقليدية تعرف محلياً باسم «تشيفاس» وهو نوع من الحافلات المزينة والمطلية بألوان زاهية ومصممة بطريقة تمكن ركابها حتى من الوقوف والرقص على

<sup>\*</sup> أديب وإعلامي من سورية.

قرطاجنة شمال كولومبيا. يضم متحف غارسيا ماركيز ١٤ غرفة تمثل نموذجاً كلاسيكياً للمنازل الكولومبية الكاريبية في النصف الأول من القرن العشرين. وكان منزل ماركيز قد هدم قبل أكثر من أربعين سنة وأعيد بناؤه على أساس وصفه لمنزله في روايته «عشت لأروي القصة» التي نشرت عام ٢٠٠٢، بالإضافة إلى وصف أم المؤلف وأصدقائه وجيرانه. الجولة تكلف ٧٩ أف بيزو كولومبي (٣٩ دو لارأ) من سانتا مارتا، و٥٨ ألف بيزو (حوالي ٤٢ دو لارأ) من

#### كتاب مصر يوصون بعام للوحدة

أوصى أدباء وشعراء وروائيون ونقاد مصريون باعتبار ٢٠١١ عاماً للوحدة الوطنية، مصريون باعتبار ٢٠١١ عاماً للوحدة الوطنية، وأكدوا على ضرورة التعبير عن ذلك بكل الوسائل الإعلامية والثقافية المتاحة، وقرروا تشكيل وفد من اتحاد الكتاب لزيارة بعض الكنائس وتقديم واجب العزاء للأنبا شنودة بابا الإسكندرية. كما طالبوا في مؤتمر "الوحدة الوطنية في الأدب المصري"، الذي أقامه اتحاد الكتاب بهذه المناسبة وشاركت فيه نخبة من أبرز الأدباء والكتاب والنقاد، بسرعة إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد، وحل مشكلات الأقباط، والدعوة إلى اجتماع عاجل يضم عدداً من الكتاب لمناقشة أسباب وتداعيات الاحتقان القائم.

وكانت كنيسة القديسين في الإسكندرية قد تعرضت، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، لعملية تفجير إرهابية راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، معظمهم من الأقباط. كما قرر المؤتمر في ختام اجتماعه العاجل سرعة تحرك اتحاد الكتاب بكل أعضائه (أكثر من ثلاثة آلاف) لإقامة سلسلة من المحاضرات والندوات التي تجوب البلاد للتوعية بدور المثقف والمجتمع في حماية الوحدة الوطنية.

وشدد الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب ورئيس اتحاد كتآب مصر محمد سلماوي في افتتاح المؤتمر علي أن هموم الوطن ليست سياسية فقط، بل إنها قضية وجدان أمة ومعتقد وثقافة شعب وحضارة عريقة قامت على التأخي بين كل الأديان والطوائف والملل، وبناء على هذا التلاحم قامت نهضة الأمة وأمجادها عبر تاريخها الممتد. وفي السياق ذاته حذر الناقد أحمد أبو العلا من ارتباكً الرؤية السياسية للوطن والمواطنين، ودعا إلى حوار صريح ومنفتح ومتعدد وشامل لمواجهم هدا الواقع العبنِّي المضطرب. من جهنه أكد السيناريست محمد السيد عيد نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، في حديثه له على هامش المؤتمر، أن الوحدة الوطنية جزء اصيلِ من حياة المصريين اليومية، وهذا ما يعكسه الأدب المصرى، سواء المقروء أو المرئي، وتبرز رواية خالتي صفية

والدير مثلاً، رقي العلاقات الإنسانية بين المصريين، مسلمين ومسيحيين.

وعن رؤيته لنتائج المؤتمر، يرى الشاعر إبراهيم أبو سنة في تصريح أنه ياتي في ظروف حساسة، ويشارك فيه روائيون وأدباء لهم إسهامات واضحة في الحركة الثقافية، تركز على دور الوحدة في تعزيزً الوطن ومستقبله، ويتمنى أن يخرج بتوصياتٌ عملية. وقال الروائي إبراهيم عبد المجيد إن رواياته، ومنها "طيور العنبر" و "لا أحد ينام في الإسكندرية"، مستلهمة من واقع معايشته حيث التلاجم التلقائي العميق بالسلوك اليومي بصفاء تام، جعلها "المدينة البيضاء" كملاذ لكل الطوائف وكمركز إشعاع حضاري وثقافي عريق. وشخص الأديب عبد المنعم تليمة سبب الأزمة في تُعطيل مشروع النهضة، التي هدفت إلى تحقيق التوازن بين العقل والنقل، وتجلت غاياتها في كل صور الإبداع للشعر والرواية والغناء والفن النشكيلي والمسرح. وأكد الكاتب يعقوب الشاروني أن المسألة ليست طآنفية، بل موجهة لقلب مصر ، وخطط التقسيم من حولنا مؤلمة ومتصاعدة بالسودان والعراق واليمن وغيرها، من أجل تفتيت كل قطر عربي للسيطرة عليه.



الروائي السوداني عبد العزيز ساكن يواجه الرقابة

فصل جديد من الإثارة تدخله قضية رواية «الجنقو: مسامير الأرض» للكاتب السوداني عبد العزير بركة ساكن التي حظرها «المجلس الاتحادي للمصنفات الفنية والأدبية» في وقت سابق، إذ شرع الروائي الحائز جائزة الطيب صالح للرواية، في إجراءات قضائية ضد قرار حظر روايته، مطالباً بتوضيحات حول أحكام المادة ١٥ من قانون المصنفات التي استند إليها المجلس في قرار حظره الرواية. وكرر عبد العزيز بركة في تصريح إلى جريدة «الحياة» أحكام المادة موضحا: «يحق لي أن أعرف أين أحكام اروايتي بالقيم الدينية أو الاداب العامة، وأين أخلت روايتي بالقيم الدينية أو الاداب العامة، وأين

اساءت إلى المعتقدات أو الأعسراف أو الأحيان وأين الأحيان وأين اللسون أو اللسون أو الجنس وأين مجدت أو فضلت جنساً فضلت جنساً وأيسن وأيسن على آخر،

سياســة الدو لــة وامنها القومي..». وأفاد انه كتب روايته باللغة العربية، مستخدماً كلمات شائعة بين الالسن، وان الأحداث والحالات التي تحاكيها الرواية أو تحكيها لم يختلقها فهي موجودة في الواقع «ونراها ليل نهار ولا اعرف أين المشكلة في ذلك حتى يقال إنها أخلت بالقيم الدينية أو الادابّ العامة. «وقوبل حظر الرواية عقب فوزها بجائزة الطيب صالح في تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٠، برفض واسع لَـدَى دوائـر ثقافيـة عـدةَ منهـا «اتحــاد الكتّــابّ السودانيين» و «نادي القصة»، وتضامنت مع الكاتب مواقع إلكترونية ثقافية سودانية وعربية، وكان لافتًا هنا أن بعض أعضاء هذه المواقع دعا إلى التبرع مادياً لدعم مشروع الكاتب وتعويضه عن خسارته وكان لنشر الكاتب روايته في احد مواقع الإنترنت أثره في انتشارها على تطاق واسع إذ تزاحم على تحميلها القراء بالألاف، ت الرواية رواجاً ملحوظاً وسط قطاعات الشباب وطلاب الجامعات خصوصاً، كما اتصلت بالكاتب دور نشر عربية من مصر ولبنان مبدية رغبتها في نشر الرواية و يؤكد المهتمون إن نشر الرواية في الإنترنت كان له أثره السلبي أيضاً، إذ تسبب في قرصنتها، وعُلم أن سعر النسخة

الورقية «المقرصنة» من الرواية (١٨٤ صفحة) في السوق السوداء بالخرطوم تفاوت بين ٥٠ و ٧٠ جنيها سودانيا أو نحو ٣٠ دولاراً، في حين أن السعر التقليدي للرواية السودانية لا يتعدى عشر جنيهات، ويصح القول، الآن، إن سعر هذه الرواية فاق سعر «الأعمال الكاملة» للروائي الراحل الطيب صالح!

وعلق بركة ساكن على ذلك قائلاً: «الرقابة تقتل الكاتب مرتين، تحظر كتابه فلا يراه القارئ المنتظر، وهي تحظر كتابه فينفتح باب هذه السوق السوداء ويربح روادها بهذه الطريقة الجشعة». وأضاف: «مسرور لأن الرواية وجدت هذا التوزيع لكنني ما كنت سأرضى أن تباع روايتي بهذا السعر المجنون وحزين لأن هؤلاء المقرصنين ربحوا هذه الأموال. «وقد تفننت جهات «القرصنة»، وهي متعددة في ما يبدو، في تصميم أغلفة الرواية بأعمال تشكيلية هي الأخرى مقرصنة من مواقع الإنترنت. ومن الصعب معرفة عدد النسخ المتوافرة في السوق السوداء لكن مجلس المصنفات ذاته كشف في تقرير نشر أخيراً، وحوى جملة ما حظره خلال العام ٢٠١٠، انه ضبط وحوى جملة من الرواية المحظورة في السوق.

لكن هذا المسح لا يشمل سوى العاصمة ولا بد أن الرواية وجدت طريقها إلى مدن سودانية أخرى وعواصم عربية شتى، ومن المتوقع أن تجد الرواية أصداء إعلامية أوسع مع تتابع جلسات المحكمة التي تنظر في شكوى الكاتب ضد مجلس المصنفات. لكن الكاتب شدد على انه لا يريد سوى: «أن اعرف كيف لرواية أن تسبب كل هذه المخاطر بحيث يكون حظر ها مبرراً، وهذا ابسط ما استحقه .» تعاقد بركة ساكن أخيراً مع دار نشر مصرية لنشر أعماله التي سبق حظر ها في الخرطوم فيما ستصدر روايته «الجنقو: مسامير الأرض» عن دار الغاوون في بيروت في الأيام المقبلة.

أطفال عرب في أثينا يودعون السنة بمسرحية



« أنا العام المنصرم، وسأرحل عما قريب، وسأترك كثيرين منكم سعداء وضاحكين... ما هذا الذي تقوله؟ ألا ترى ما تركت فينا من مآس وآلام وجوعى؟ لو ترحل بأقصى سرعة فلا ينقصنا المزيد من البؤس».

هذا النص مقطع من مسرحية معبرة، أبطالها أطفال من الجالية العربية، أدوها باللغة اليونانية أمام حشد من الأهالي في مقر الجمعية اليونانية في أثينا لمساعدة الطفل ورعايته وتتحدث المسرحية، التي كتبتها وأخرجتها – إضافة إلـ تصميم أزيائها - اليونانية ذيونيسوبولو، عن أمال مجتمع بأكمله في عام أفضل من العام الماضي، الذي كان عام ركود اقتصادي وبطالة وارتفاع أسعار تبدأ المسرحية بالمقطع الذي يذكر فيه العام السابق أفضاله، كما يراها، من ابتسامات ورفاه وسعادة، لكن كانون الثاني (يناير) يذكره بما حمله من تعاسة أمراض وفقر ويدعوه إلى الرحيل فوراً قبل فوات الأوان، داعياً العام الجديد ليحضر حاملاً معه رياح التغيير والسعادة بعد ذلك، يدخل العام الجديد بفصوله الأربعة، ويشرح كل فصل منها ماذا يحمل للناس من خير ، فيذكر فصل الربيع أنه يحمل موسم تفتح الأزهار وعودة الطيور المهاجرة وفرحة الناس، فيما يذكر الصيف انه موسم الحصاد والفواكه اللذيذة، كما يذكر الخريف أنه موسم العودة إلى المدارس وطلب العلم والمعرفة، كما يذكر الشتاء أنه موسم الأمطار التي تسقى المزروعات والحيوانات ومع دخول ألسنة الجديدة، التي تمثلها طفلة موشحة بالنذهب والزينة، يبدخل معها اطفال أخرون يمثلون الأمل والفرحة والمحبة، وذلك تلبية لأمنيات كانون الثاني، وتوزع السنة الجديدة هداياها على الأطفال؛ وتتمنى لهم الصحة والسعادة؛ كما تتمني لهم ألا يحرموا أبدا من محبة وحنان الوالدين، كما يحدث لكثير من أطفال العالم، وألا يعيشوا الحرب في أي لحظة من حياتهم. وتشرح السيدة ذيونيسوبولو أن المسرحية كانت تهدف إلى إرسال رسائل من الأمل وعدم اليأس في نفوس الأطفال بخاصة، ومنهم إلى الكبار، متعتبرة أن الأطفال ببراءتهم وبساطتهم يستطيعون أن يوصلوا هذه الرسائل أكثر من البالغين . وتتابع المدربة اليونانية أن الأطفال خضعواً لتدريبات أسبوعية «مرهقة» حتى أتقنوا أدوارهم، حيث إن الأطفال، كما تقول، يحتاجون إلى تدريبات كِثيرة، معتبرة أن فرقة الأطفال مُستّعدة للقيام بأدوار أكثر وأشد تأثيرا . ولم تكن اللغة اليونانية عائقاً أمام الأطفال العرب، حيث إن الكثيرين منهم يدرسون في مدارس يونانية، ويختلطون جميعهم بأطفال يونانيين، لكنهم كانوا بحاجة إلى بعض التمارين في النطق الصحيح،

وهو الأمر الذي يحتاجه الأطفال اليونانيون، كما تقول السيدة ذيونيسوبولو ولاحظت المدربة اليونانية أن العديد من الأطفال الذين شاركوا في أداء المسرحية كانوا متميزين ولديهم مواهب فنية جيدة توهلهم مستقبلاً للاستمرار في النشاط الفني. وتعد الجمعية اليونانية لمساعدة ورعاية الطفل أنشط جمعية يونانية عربية تعمل في المجالين الإنساني والثقافي التطوعي في صفوف الجالية العربية في اليونان. تأسست الجمعية عام ٢٠٠٤ على يد مجموعة من المواطنين اليونانيين والعرب المقيمين في اليونان، ورغم حداثة نشاتها فقد قامت منذ تأسيسها بنشاطات ومشروعات مهمة داخل وخارج اليونان، وذلك في المجالين الإنساني الخيري، والثقافي التعليمي. ويقول ا السيد إبراهيم العبادلة، مسؤول الجمعية، إن النادي يقومُ بنشاطاتُ يومية تهدف إِلِّي خدمة الجالية، حيينًا افتتحت حضانة يومية مسائية، تقوم بتدريس اللغة العربية للأطفال دون الست سنوات، إضافة إلى نشاطات الترفيه والتسلية. يضيف العبادلة: « يتدرب الأطفال على الفنون المسرحية والرسم، حيث شاركوا في اكثر من مهرجان أقامته بلدية أثينا للأطفال، كما رسموا في أكثر من مناسبة رسومات عن قضية فلسطين وعن احلامهم تجاه العالم الذي يكبرون فيه».

#### مثقفو فلسطينيي ٤٨ ينطلقون للتواصل

انطلق "اتحاد الكتاب العرب الفلسطينيين-حيفا" بفعالياته ونشِاطه بالداخل الفلسطيني، وذلك عقب الاجتماع التأسيسي في عكا بمشاركة جمهور واسع من الشعراء والأدباء والمثقفين. وتأسس الاتحاد، كمتمم لروابط أدبية سابقة، مستفيداً من تجارب الرعيلُ الأُولُ والثاني من الأدباء الذين استطاعوا أن يرفعوا الأدب الفلسطيني إلى مصافٍ موازية للأدب والفكر العربي. ويرى الاتحاد نفسه جزءاً لا يتجزأ من المشهد التقافي الفلسطيني والعربي، والعالمي، و لا يحصر قضاياه داخل حدود جغر افيته، لكنه يعتبر أن لفِلسطينيي ٤٨ واقعاً استثنائياً وخصوصية مميزة. ويتألف الاتحاد من كتاب وأكاديميين، من جميع الأجيال كأعضاءٍ فاعلين وملتزمين بدستوره، وانتسب اليه في انطلاقته الأولى أكثر من تسعين أديباً. ويسعى لتعزيز علاقته مع الحركات الأدبية والثقافية الفلسطينية بالداخِل والضفة الغربية والشتات، والعالم العربي والعالم أجمع ويهدف الاتحاد إلى خلق حراك ثِقَافَي دَاخُلِ مُجَالَـة الثَقَافي والإبداعي، وإليي وضع أدب فلسطينيي ٤٨ على الخريطة الثقافية العربية والعالمية، عن طريق إعادة التواصل والتلاحم مع الأوساط الأدبية والثقافية



بعد حالة من الركود التنظيمي، تهمش المثقف الذي فقد دوره الطلائعي خصوصاً بالقضية الوطنية. وشدد على أن إعادة تنظيم الكتاب الفلسطينيين في إطار هذا الاتحاد تعتبر خطوة جيدة نحو استعادة المثقفين لدورهم الذي يفترض أن يضطلعوا به. ولفت إلى المعرب الاتحاد، خصوصاً في ظل الظرف التاريخي الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية عموماً وقضية العرب الفلسطينيين في داخل إسرائيل بشكل خاص والتي لا يمكن فصلها عن القضية الفلسطينية العامة. وخلص بالقول إن الهدف هو إعادة المثقفين إلى دورهم الطليعي، معرباً عن أمله بأن يتحقق ذلك من خلال الطاقات الشبابية المتحمسة التي انضوت تحت خلال الطاقات الشبابية المتحمسة التي انضوت تحت وإبداعهم ودعمهم بعضهم لبعض وفتح أفاق جديدة أمامهم.

بريطانيون ينتجون آخر أعمال عكاشة أعلنت شركة إنتاج بريطانية تتخذ من العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقرأ لها أنها تستعد لإنتاج مسلسل يجسد آخر كتابات الكاتب المصري الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقالت الإعلامية نشوة الرويني الرئيسة التنفيذية الشركة بيراميديا، المنتجة المسلسل إن الشركة تستعد الإنتاج العمل الدرامي الكبير "شارع سمارة" الذي وضع قصته أسامة أنور عكاشة ، وتعمل على دراسة الشخصيات الفنية التي ستقوم بأدوار البطولة، واختيار مواقع التصوير. وأضافت الرويني "يتميز شارع سمارة بتنوع قصته، وعدد حلقاته تزيد على ثلاثين، مما يدفعنا لبذل مزيد من الجهد والتأني لإنتاج عمل يعد مثالاً على عمق رؤية كاتبه، ومتكاملاً من الناحية الفكرية والجمالية " وتابعت الرويني قائلة المناشة مبدع حقيقي قام بكتابة روائع أثرت الشاشة العربية على مدار سنوات كثيرة، وغاب هذا الإثراء عقب خلو شاشات القنوات الفضائية في العامين عقب خلو شاشات القنوات المضروحة المثير من العروض والسيناريوهات المطروحة وتوقفت كثيراً أمام العمل الأخير للكاتب أسامة أنور وتوقفت كثيراً أمام العمل الأخير للكاتب أسامة أنور عكاشة.



وقال رئيس الاتحاد الشاعر سامي مهنا إن الاتحاد باستطاعته أن يؤسس لخطاب ثقآفي يحمل معايير تصب في مصلحة الحركة الأدبية والمجتَّمع، وتضع الكاتب أمام تحديات جديدة ترفع من خطابه الثقافي "وتحيله إلى فعل مؤثر، وتقربه من هموم شعبه". وأكد للجزيرة نت "نجن كُمجّنمع عربي فلسطيني، أكثر من نحتاج إلى الصاب التقافية التقافية والاجتماعية والسياسية الاستثنائية التي نعيشها" وتابع "إننا نعيش في ظل مؤسسة تعادي ثقافتنا وانتماءنا الوطني والقومي من ناحية، وفي ظل ثقافة عربية سائدة، لم تعتد بشكل عام أن تتعامل معنا كجزء طبيعي من الثقافة العربية العامة" وشدد على أن المشهد الثقافي بالداخل هو جزء من المشهد الثقافي العربي العّام، كونه يتفاعل مع اللغة والثقافة والأدب العربي. وهنالك انقطاع مباشر عن أوساط ثقافية بالكثير من المدن والعواصم العربية، وإقصاء أو عدم اعتراف من قُبِل جهاتُ أخرى بالوطن العربي، وعدم تعامل مع الأدباء والمثقفين من فلسطينيي ٤٨ بحجـة التطبيع. وتوجه مهنا لمن ما يزال متمسكًا بهذه المقولة والنظرة بالقول إنها تساير مخططات عزل وإقصاء الجزء الباقي على أرضِه من الشعب الفلسطيني والأمة العربية عن أمتهم. وخلص بالقول "إننا نستطيع أن نفهم مسألة حصارنا من قبل إسرائيل التي تسعى الأسرلة الفلسطينيين داخل كيانها، لكننا لا تفهم الجهات العربية التي تنتهج هذا النهج". واعتبر المحرر الأدبي في أسبوعية "كل العرب" الروائي سلميل كيوان، انطلاقة الاتحاد ضرورة ملحة لتأطير الحركة الأدبية والثقافية. وأكد للجزيرة نت أن المثقفين الفلسطينيين لعبوا دوراً ريادياً وقيادياً في توحيد

صفوف الشعب وفي مقاومة ظلم السلطات، ولكن

وأشارت الرويني إلى أنها التقت هشام عكاشة نجل الكاتب الراحل، وافق على اقتراح بإنتاج شركة بيراميديا آخر أعمال والده. وذكرت أن المخرج هشام عكاشة بدأ تحضير ورشة العمل الخاصة بسيناريو المسلسل التي ستقوم باستكمال مهمة السيناريست الراحل، وصياغة حلقات الجزء الأول منه وأوضحت أن الكاتب الراحل وضع الخطوط الرئيسية للمسلسل، والملامح الدرامية والشخصيات الرئيسية لأحداث المسلسل، الدرامية والشخصيات الرئيسية لأحداث المسلسل، يذكر أن عكاشة، المولود في مدينة طنطا بمحافظة يذكر أن عكاشة، المولود في مدينة طنطا بمحافظة وهو ناصري وعروبي يطالب بالتصدي وهو ناصري وعروبي يطالب بالتصدي مصر العربية، ويرى أن العربية، ويرى أن العربية.

ويرى البعض أن الأديب الذي توفي في مايو/ أيار الماضي غير مساره الفكري في السنوات الأخيرة وأصبح أكثر اهتماماً بالقضايا المصرية واتجه في خط معاد للعروبة والإسلام ومبشر بمصر الفرعونية. ويُذكر أن الساحة الفنية تشهد أكثر من /٠٠/ فيلم عالمي تناول تاريخ مصر القديمة. ويؤكد الكاتب أحمد رأفت بهجت في كتابه الجديد أن معظم هذه الأفلام يهدف إلى تشويه التاريخ المصري القديم، على الرغم من أن معظم تلك الأفلام (تدعي) حبا لمصر وتاريخها القديم.

### انتخاب ريجيس دوبريه في أكاديمية غونكور

التحق ريجيس دوبريه، رفيق تشي غيفارا ومستشار الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران والمفكر حول قضايا «الميديولوجيا»، «غونكور» (التي تأسست العام ١٩٠٠ والتي تأسست العام ١٩٠٠ والتي تمنح جائزتها الأدبية العريقة في خريف كلّ عام) بدلا من الكاتب ميشال تورنييه الذي تخطي الثمانين (العمر الأقصى) منذ سنوات عدة، وليصبح بذلك أحد أعضاء هذه الأكاديمية إلى جانب إدموند شارل – رو وجورجي سمبرن وبرنار بيفو وغيرهم. الخبر، أعلن خلال الاجتماع الأول لأعضاء الأكاديمية هذه السنة وبرنار أعلن تورنييه كان قد طلب انسحابه في الذي قالوا إن تورنييه كان قد طلب انسحابه في الشن وبذلك يكون دوبريه الشخص لتقدمه في السن. وبذلك يكون دوبريه الشخص

الثالث الذي التحق بغونكور منذ العام ٢٠٠٨ (الطاهر بــــن جلـــون وباتريــك رامبـو) وفي بيان ألقاه بعد الاجتماع، قال برنار بيفو إن ریجیس دوبریه «کاتب ممتاز، و هو مفکر وله مکانه في الأكاديمية» وأضاف: «كان هناك العديد من أعضاء الأكاديمية الفرنسية الذين تمنوا انتخاب دوبريه في هذه المؤسسة العريقة، إلا أن الكاتب رفض ذلك على الدوام لذلك نشعر نحن بالفخر الكبير باستقباله بيننا». من جهته اعتبر الكاتب باتريك رامبو أن دوبريه شخص «يجيد القراءة وبخاصة يعرف كيف يقرا وهو جالس إلى الطاولة» وأضاف: «ستصبح غدواتنا كل ثلاثاء أكثر جاذبية» قبل أن يختم بالقول مذكراً بأن دوبريه خسر جائزة غونكور ذات مرة بفارق صوت واحد ومن المعروف أن هذه الأكاديمية تمنح في بداية شهر تشرين الثاني من كلِّ عام - خلال حقَّل في مطعم «دروان» بباريس – أكبر جائزة أدبية فرنسية التي تسبقها عادة «هيستيريا إعلامية ضخمة » ولد دوبريه في شهر أيلول من العام ٤٠ ١٩، وبالتأكيد لن يأتي انتخابه ليجعل الأكاديمية «أكثر شباباً» أو أكثر «أنوثة» (إذ هناك ثِلاث كاتبات فقط من بين أعضاء اللجنة العشرة) إلا أن «الثائر» القديم - المتخرج من »الإيكول نورمال العليا» والحائز «شهادة الأغريغاسيون، في الفاسفة - سيضيف الكثير من النقاشات في جلسات الأعضاء، وبخاصة أنه لا يزال يدافع عن عالم أكثر ثقافة وتعلقاً بالكتب مثلما لا يتوقف عن التحذير من خطر الشبكات العنكبوتية (الانترنت) وعوالم الميديا المتعددة. من اخر كتبه – صُدرٌ في العام الماضي - كتاب ((مديح الحدود منسورات غاليمار)) الذي أتى بمثابة هجوم ضد «مفاهيم العولمة وانحلال الكون « من اخر مقالات دوبريه السياسية - وهو الذي دعم «جبهة اليسار» في الانتخابات الأوروبية العام ٢٠٠٩ - البيان الذي نشره في صحيفة «لوموند» (الفرنسية، نهار الثلاثاء الماضي ايضاً) والذي وقعه مع سنة مؤرخين اخرين من بينهم بيير نورا وجاك لوغوف، وقد طالب فيه رئيس الجمهورية الفرنسية ساركوزي، بعدم التنازل عَـن «فنـدقُ البحريـة» (الواقعُ فـي ساحة » لوكونكورد») نظراً لما «يحمل هذا المكان العريق من تاريخ» بعد أن أعلن بعض المستثمرين رغبتهم في استئجاره. يذكر أن من بين ابرز التزامات دوبرية السّياسية، ذاك الذي جعله إلى جانب تشي غيفارا





العام ١٩٦٧، حيث أصبح «الرفيق دانتون» (الاسم الحركي) وحيث ألقي القبض عليه ليسجن عدة أشهر في بوليفيا، في «كاميري» حيث حوكم واتهم بمشاركته في نصب كمين للجيش البوليفي الذي فقد فيه ١٨ قتيلاً. وقد صدر الحكم عليه بالسَّجن العسكري لمدة ثلاثين عاماً، بدلاً من إعدامه. بيد أنه أمضى فيه أربع سنوات قبل أن تُنجح الحملة العالمية في الإفراج عنه، ليقيم بعدها في تشيلي قبل أن يعود إلى فرنسا العام ١٩٧٣. بعد أربع سنوات يصدر روايته «الثلج يحترق» (صدرت يومها بترجمة عربية عن «دار الاداب» في بيروت) التي حازت «جائزة فمينا « منذ العام 1991، أتجه للكتَّابة عن الميديا لينشر «محاضرات في علم الميديا العام» و «حياة الصورة وموتها» و «قصة النظر في الغرب». ومن بين موضوعاته المفضلة التي تناوَّلها في العديد من كتبه، العلاقة بين المقدس والدين، الشرق الأوسط، انحدار الأدب كما انحدار بعض الأفكار الفرنسية.

رحيل شاعر الثورة الفلسطينية الحسيني

حين كتب شاعر الثورة الفلسطينية صلاح الدين الحسيني "أبو الصادق" قصيدته الأكثر شهرة "طل سلاحي من جراحي"، اختار لسامعيها خاتمة مغناة تكتب تاريخ القضية وربما وصفأ لحياته حتى وفاته، حين قال" دربي مر، دربك مر ادعس فوق جراحي ومر". ومساء الثلاثاء، وضعت المرارة التي رسمت تاريخ الشاعر الفلسطيني صلاح الحسيني اوزارها، من النضال المفعم برحيل الأصدقاء ورفقة السلاح، إلى مرحلة أكثر شقاءً في غربة عنوانها المرض والفقر والتغني لأوطان صعبة المنـال. وتـوفي أبـو الصادق عن عمر ٧٦ عاماً بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد في أحد مستشفيات القاهرة التي اتخذها سكنا إثر خروجه مع قوات الثورة الفلسطينية من لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام ١٩٨٢ والتحق الشاعر الذي ولد في غزة عام ١٩٣٥ بصفوف الثورة الفاسطينية وحركة فتح عِام ١٩٦٧ واشتهر بكتابة أول نشيد للثورة الذي أصبح يعرف بنشيد العاصفة وفيه ردد "باسم الله باسم الفتح باسم الثورة الشعبية، باسم الدم باسم

الجرح إللي بينزف حرية، باسمك باسمك يا فلسطين أعاناها للملايين عاصفة.. عاصفة..عاصفة". وشغل أبو الصادق مهمة الناطق العسكري لجميع

فصائل الثورة الفلسطينية عام ١٩٧١، وأنشأ مؤسسة المسرح والفنون الشعبية الفلسطينية ببيروت عام ١٩٧٥، وفيها أيضا نجح في تشكيل فرقة فنية من أبناء الشهداء.

وكان له الفضل في تأسيس أول مسرح للطفل الفلسطيني بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وقدم خلالها عدة أعمال مسرحية أشهرها مسرحيتا "جارس النبع" و"طاق طاق طاقية". وأبدى نجله الأكبر صادق سعادته لدعوته في المشاركة بإحياء ذكري انطلاقة الثورة الفلسطينية مطلع العام، غير أن الأزمة الصحية التي ألمت به فجأة مؤخراً، حالت دون ذلكِ. وينقل الابن أمنية والده الأخيرة التي ظل يعمل لأجلها حتى ساعاته الأخيرة، بأن يتم تجميع قُصائده وأغانيه القديمة والجديدة بشكل لائق في مطبوعة واحدة كي تطلع عليها الأجيال الجديدة، لأنه وحسّبما كِان يقول "لا تكفي ذاكرة الكبار، على الصغار أن يتعلموا شعر وأغاني الثورة أيض ويذكر صادق عن والده، شعوره الدّائم بأنه الفلسطيني المسافر بالأحد "كان على تواصل دائم مع الوطن ا حيث معظم أصدقائه، ولم ينقطع إطلاقا حتى يومه

وقد خانته الذاكرة لإحصاء عدد القصائد التح كتبها والده الأشهر في تاريخ الأغنية الفلسطينية الثورية، بسبب عدم تدوين بعضها وتشتت البعض الاخر في تسجيلات غير محفوظة لدى العائلة. ويصف صادق والده "كأن أحن رجل في العالم وأصلبهم في نفس الوقت، صاحب التناقض الصعب"! ويضيف "عندما يكتب أبو الصادق عن الثورة والمقاومة يؤجج الدنيا بشحنات من الشموخ والقوة والصلابة، في نفس الوقت يدس بين قصائده بجملة أو جملتين عن حنين وعاطفة جارفة للوطن". ويشير بحزن إلى وضع والده الذي مضى في حياة متقشفة وبراتب ضئيل من مخصصات منظمة التحرير "رغم أنه كان يستحق وضعا أكثر كرامة من الذي عاشه" لكن الابن أيضاً لا ينسى زهد أبيه منذ انخراطه في صفوف الثورة وحتى موته، وإنحسار متعتبه واهتمامه عن الماديات إلى كتابة القصائد "للثورة والثورة فقط".

وفي حديث عن القصائد، يقول الصادق إن كل ما كتب الشاعر صلاح الحسيني كان قريباً منه حد الالتصاق، يقرؤه ويعيد قراءته يومياً "لكن أنا شخصياً اعتبر قصيدة "الغريب ونهر الخل" الأقرب لي ولقلبي وهي أكثر ما يذكرني بأبي" وصدرت ضمن ديوان الشاعر الأول "ثوريات" وحملت طابعاً مختلفاً ومكثفاً عن حياة وفكر أبي الصادق ورسالته "وهي ملحمة وطنية وقصيدة حب في نفس الوقت". وهي القصيدة التي ظل أبو الصادق يبشر فيها بجيل النصر، حين قال "أنا بقطف عنب حزني في ليل

الشوق بهدي للغريب لاسمر عناقيده وأبوس الثورة في إيده، وأقول الكلمة للي يقدر الكلمة، وأقول للي رفع فوق جرحه رايتنا، نزف شريانه واتمزع، وعلى صدر الوطن لسه هناك يزرع، نشيد النصر".

ويروي الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني تفاصيل قليلة عن زيارته الأخيرة لأبي الصادق بالقاهرة، حيث سجل مراد في مدونة جيبه كيف ينشغل شاعر الثورة الفلسطينية في أيامه الأخيرة بتفكير طويل عن حاله وحال شعبه "ماذا جرى؟ وأين وصل؟".

يقول السوداني إن الفلسطينيين خصوصاً والمشهد الثقافي الفلسطيني والعربي عموماً، خسروا سادن الأغنية الثورية المقاتلة الذي استطاع أن يقترح ويجترح الكلمات التي رافقت المقاتلين في فترة المد الثوري منذ عام ١٩٦٩ وحتى وفاته.

ورغم همه وفقره، يذكر السوداني أن الشاعر الراحل "ظل حتى أيامه الأخيرة منكباً على الكتابة ومشغولاً ومهجوساً بوطنه وأجياله الجديدة". كما أن "المؤلم في رحيل وخسارة أبو الصادق" وفق السوداني خسارة غياب الكلمة الثورية في ظل "انحياز بعض المثقفين إلى غير المقولة الثقافية الملتزمة أو النزوح نحو مناطق لا تعنى هذا التراث الحر".

ورغم وفاته وعدم اكتمال مشروع الاتحاد العام للكتاب والأدباء بتجميع أعماله، فإن السوداني أكد أن ٢٩ من قصائد الشاعر الراحل تم تلحينها أو إعادة تسجيلها لتغنيها فرقة العاشقين الفلسطينية التي كان له الدور الكبير في كتابة جزء كبير من أناشيدها الوطنية.

ولم ينسَ السوداني الذي انتهى من جولة قريبة ضمت عدداً كبيراً من شعراء وأدباء الثورة الفلسطينية من الشتات وبينهم أبو الصادق، ذلك "الوضع المزري" الذي عاشه الشاعر الراحل ويعيشه الكثير من شعراء الثورة الذين ما زالوا على "قيد الحياة والألم في الشتات".

ويضيف "لو كانت هناك مؤسسة ثقافية فلسطينية لديها الإمكانيات لما احتاج أبو الصادق للخجل من دعوتنا إلى بيته المزري في حواري القاهرة" ورغم ذلك" لم ينتظر هذا الرجل مكافأة

في حين غني الكثيرون من قليلي الفعل على حساب الثورة وعلى حساب الشعب الفلسطيني".

احتفالات عالمية بمئوية كتاب خالد لأمين الرَّيحاني

يصادف عام ٢٠١١ الذكرى المئوية لكتاب «خالــد» لأمــين الرَّيحــانـى، الروايــة الفلســفية التـــ صدرت في نيويورك عام ١٩١١. ويُعتبر هذا العمل الأدبي الخَطِوة التَأسيسية لما عُرف لاحقاً بالأدب العربي الأميركي الذي انطلق مع مطلع القرن العشرين. وقد أبدى الكتاب الأميركيون والصحافة العالمية اهتماماً حقيقياً بهذا العمل البارز. كتبت هلن جونسن كايس تقول: «يمتاز «خالد» بجاذبية العقل الخارق والقلب النابض ليضيء عدداً من الزوايا المظلمة في حضارتنا. ليس هو بمواطن شرقي أو غربي، إنه الأمل الذي ينشد وحدة الكون وقدرة الإنسان المتفوق». وترى صحيفة «بوسطن هأرولد»: «في هذا العمل يحتل العنصر الشرقي مجانة في الأداب الإنكليزية». في حين ترى مجلة «أميركان جورنال» أن: «الريحاني ينظر إلى الحياة بسمو ويكتب بسهولة ورشاقة. أما بطله خالد فيختبر العادات والتقاليد باحثًا عن طريقه في الفكر الإنساني. ويجد القارئ وجوه أميركا المتعددة منعكسة في هذا الكتاب الغريب المثقل بالرموز».

ترجم كتاب خالد إلى العربية والفرنسية والروسية وترجمت مختارات منه إلى الأرمنية، والصينية، والألمانية، واليونانية، والإيطالية، وَالْفِارِ سَيَّةِ، وَالْبُولُونِيَّةِ، وَالْإِسْبِانِيةِ، وَالْتَركيب والاوكرانية وتناوله عدد من الأطروحات الجامعية في لبنان والعالم العربي ودول أوروبية وأميركية. وستقام الاحتفالات المئوية في عدد من البلدان حول العالم، وستشمل هذه الاحتفالات مؤتمرات دولية وحلقات بحثية ومناظرات ومجاضرات ومعارض ونشر كتب، ونشاطات ثقافية اخرى. ومن برنامج الاحتفالات المئوية: بين المئويتين: حلقة دراسية حول مئوية «الريحانيات» ومئوية كتاب «خالد»، يشترك فيها باحثون من الجامعة اللبنانية الأميركية، بيروت، وجامعة سيدة اللويزة، وجامعة سيدني في أستراليا. نظمت الحلقة الجامعة اللبنانية الأميركية في ١٩ كانون الثاني تقديم مئوية كتاب «خالد» في محاضرة للباحث تود فاين، مدير مشروع «خالد« khalidproject ، في جامعة يال تتبعها مَنَّاظُرة يشتركُ فيها أساتذة في الدراسات الشرق أوسطية في الجامعة، ٢٥ كانون الثاني. كتاب المئوية الذي سيصدر بعنوان «مئة عام من الكتابات المختارة حول كتاب خالد»، عن دار بلاتفورم إنترناشونال في واشنطن، شباط (فبراير) ٢٠١١. قام بتحقيقه والتقديم له بول جهشان. ويضم الكتاب أبرز ما كتبته الصحافة الأميركية ومختارات من المقالات حول الموضوع بلغات أوروبية بين ١٩١١ و ٢٠١٠. صدور الترجمة العربية في طبعة خاصة الذكرى المئوية، آذار (مارس) ٢٠١١. الترجمة بقلم أسعد

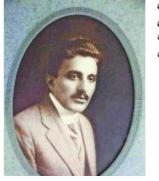

رزوق، وستصدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. إطلاق مئوية «خالد» رسمياً من مكتبة الكونغرسِ في واشنطن في مؤتمر بعنوان «كتاب خالد» للرَّيحاني في ٢٨-٢٩ أذار ٢٠١١ والذي سيعقد فكي مكتبة الكونغرس وسيعلن إطلاق الفعاليات المئوية في الولايات المتحدة وحول العالم حلقة در اسية حول كتاب «خالد» في الجامعة الأميركية في وأشنطن في ١٤ نيسان (ابريل) يشترك فيها باحثون من دوائر الادب الإنكليــزْي والأدب المقــارن والدراســات الشــرق أوسطية في الولايات المتحدة. نشر مخطوطة الريحاني الإنكليزية بعنوان «جهان» وهي الرُواية الْإِنكلَيزية التي كتبها الرَّيحاني بعد كتابُّ «خالد». وتدور الرواية حول قصية حب بين فتاة تركية وضابط ألماني خلال الحرب العالمية الأولى. وستصدر هذه المخطوطة عن دار النهار ومنشورات جامعة سيدة اللويزة في لبنان، في نيسان (٢٠١١) مـؤتمر الرّيحاني الـدولي «الرّيكاني من الرومنسية إلى ما بعد الحداثة» جامعة سيدة اللويزة، لبنان، ٢٨-٣٠ نيسان إ ٢٠١١. يشارك في هذا المؤتمر باحثون من أسترالياً، جورجياً، الكويت، لبنان، روسياً، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، وسواها. «- الرَّيْحاني في العبء الرسولي» دراسة للناقدة أمينة غصن تصدر عن دار الفارابي، بيروت، نيسان ٢٠١١ « الريحاني وبطله خالد» حلقة بحثية تنظمها دائرة اللغة الإنكليزية في جامعة الكويت في الأسبوع الأول من أيار (مايو) ٢٠١١. ويشارك فيها باحثون من دائرة الأدب الإنكليـزي ودائـرة الأدب المقـارن فـى الجامعـة. معرض لرسوم جبران خليل جبران حول كتاب «خالـد»، اضافة إلى بعض رسوم جبران للرَّيحاني. يقام المعرض في متحف الرَّيحاني في الفَرْيِكَةُ، لَبِنَانِ الرَّيْحَانِي الشاعر والديبلوماسي» حلقة بحثية يشارك فيها مايلز برادبوري وسهيل بشروئي ضمن مؤتمر التاريخ الدولي المنعقد في باريس بين ١٢ و ١٤ أيار ٢٠١١ ينظم هذا الموتمر وزارة الخارجية الفرنسية، المؤسسة الجامعية في فرنسا، وجامعات ستراسبور، السوربون، بـآريس الغربيـة، وبولنيزيـا الفرنسـية. سلسلة محاضرات في جامعات الولايات المتحدة الأميركية ومنها هارفرد، و برنستون، وجورجتاون، ونيويورك، وشيكاغو، وإلينوي، وميشيغان وسواها موضوع هذه المحاضرات الرَّيحاني وكتاب «خالد» مفتاح الأدب العربي -الاميركي في القرن العشرين؛ منِ شباط إلى حزيران (يونيو) ٢٠١١. مختارات أساسية لأمين الرَّيْحَاني: كَتَابَ يجمع نصوصه الإنكليزية، حققه سبهيل بشروئي. وتشمل تلك النصوص الشعر والنثر والمقالة والقول المأثور والرسائل جامعة

سيراكيوز في نيويورك ترفع تمثال الرَّيحاني في حرمها الجامعي احتفالا بمئوية الريحاني

افتتاح متحف سيلفادور دالي في ولاية فلوريدا

افتتحت ولاية فلوريدا الأميركية متحفاً باسم الفنان الإسباني السريالي المشهور سيلفادور دالي والذي عاش فترة من حياته في الولايات المتحدة لعرض تفاصيل حياته التي أثارت انتقاد الكثيرين إضافة إلى بعض أشهر لوحاته.

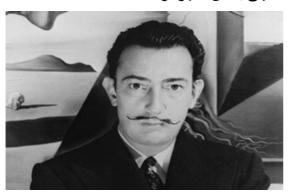

وذكرت قناة «بي بي سي» أن حفل الافتتاح تضمن استعراضاً احتفالياً عكس النزعة السريالية التي جسدها الفنان المتمرد وغريب الأطوار، كما يعرض المتحف لوحات دالي في مكان بني خصيصاً بشكل يقتبس من حياة الفنان وأعماله.

ليبيا تودع الفرجاني

ودعت أوساط المثقفين الليبيين في مدينة طرابلس، الناشر الكبير محمد بشير الفرجاني الذي توفي في لندن يوم الأحد ٢٠١١/١٠ عن سن ناهز ٩٠ عاماً. وقال المفكر محمد المفتي إنه التقي بالفرجاني قبل عام، وإن الراحل استمر في أداء دور المثقف، وسجل تاريخ الثقافة الليبية له اهتمامه بنشر ترجمات الكتب المتصلة بالتاريخ الليبي. وقال الكاتب أمين مازن إن الراحل يعد أحد رموز حركة النشر بليبيا حينما تولي توزيع الصحف المصرية خلفاً بعائلة المشيرقي أوائل خمسينيات القرن الماضي، موضحاً في تصريح أن أبرز إسهاماته نشر الكتب الأدبية عام ١٩٥٧.

وأشار إلى دور الراحل في نقل المصادر التاريخية الإيطالية إلى التاريخية الإيطالية إلى التاريخ الليبي، والأعمال الرائدة في تلك الحقبة، وأبرزها كتب القائد العسكري الإيطالي عراتسياني وكتاب "عشر سينوات في التاريخ التاري

طرابلس".وقد وصف الكاتب عبد الله مليطان الراحل بأنه "إمام الناشرين"، مؤكداً أن دوره كان كبيراً في مجال نشر الثقافة الليبية.وقال في تصريح للجزيرة نت إن ما قام به الفرجاني "ربما لم تقم به كثير من المؤسسات في مرحلة من المراحل الصعبة". وأكد أن الفرجاني وحده كان يمارس هذا الدور، وقد نحت بأظافره في الصخر لإيجاد الكتاب الليبي.

من جانبه قال أمين هيئة الصحافة الكاتب حفي محمود البوسيفِي إن الفرجاني أسس لبناء معرفي تنويري، وأسهم بجدية في قراءة صِفحات "غَامضة من تاريخنا الوطني". وأوضع أنه من اللائق إطلاق اسمه على شارع ومرفقً ثقافي، داعياً أو لاده لمواصلة العمل في مجال الترجّمة والإنتاج المعرفي. وقد ولد الفرجّاني في منطَّقة "تُغْرِنُه" بمدينة غُريان عام ١٩١٨، وبدأً تعليمه في أحد كتاتيب طرابلس القرآنية ثم إنتقل مع والده إلى مدينة زواره والتحق فيها بالتعليم العصري وتحصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائيـة، ثـم التحـق بالمدر سـة الإسـلامية العليـا ودرس بها خمس سنوات قبل اضبطرار السلطة الإيطالية إلى إغلاقها بسبب الحرب العالمية الثانية. ومن واقع الدراسة في ذلك العهد، تمكن الفرجاني من إتقان اللغة الإيطالية ومعرفة اللغة الإنجليزيّة وتُلقّي دراسة تأهيلية بعد انتهاء الحرب مكنته من الالتحاق بالتدريس في المراحل الابتدائية قبل أن يتحول إلى العمل الحر في مجال التوكيلات التجارية.

ثم اتجه للعمل في مجال توزيع الكتب والصحف ليؤسس مكتبته الأولى التي عُرفت باسمه عام ١٩٥٥ في شارع الوادي (عمر ابن العاص) أمام سينما لوكس، ويتقدم إلى أن يصبح واحداً من رجال الأعمال الليبيين المثقفين والراحل إلى جانب دوره الرائد في تأسيس ودعم الكتب والصحف في ليبيا، فهو من أكفأ رجال الأعمال الليبيين بعد إعلان الاستقلال وقيام الدولة الأعمال الليبيين بعد إعلان الاستقلال وقيام الدولة الليبية خلال فترتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وقد أسس في بداية الثمانينيات من العاصمة البريطانية في القاهرة وأخرى في العاصمة البريطانية لندن التي قامت بنشر ترجمات للمئات من الكتب حول ليبيا والعديد من ترجمات المئات من الكتب حول ليبيا والعديد من بينها رواية زينب لمحمد حسين هيكل وكتاب ألف بينها رواية وكتب أخرى حول الأندلس والحضارات القديمة في العالم العربي.

#### كتاب جديد للوركا عن قريته

صدر في برشلونة كتاب "جديد" للشاعر الإسباني الأشهر فدريكو غارسيا لوركا يحمل عنوان "قريتي، ونصوص أخرى عن باكيروس"، وهو أول عمل يجمع كل النصوص النثرية والشعرية التي كتبها لوركا عن مسقط رأسه، قرية (فوينته باكيروس) إتلك القرية الصامتة جداً والمفعمة بالأريج في أرياف غرناطة" الأندلسية كمّا يصفها ابنها. و اشتمل الكتاب المكون من ١٦٥ صفحة والصادر عن دار نشر (باريـل إي بــارال) علــ قسمين، الأول عشرة نصوص نثرية والثاني ٢٩ قصيدة وتمنح هذه النصوص بمجملها تصورأ وافيأ عما عنته للوركا هذه القرية وتكشف عن طبيعة تشكلاته الأدبية الأولى. ومن بين النصوص النثرية نجد عناوين مثل: قريتي، مدرستي، القرية الساكنة، العابي، في فوينته باكبروس، صديقتي الشّقراء، حبى الأولِّ. وغيرها. ونص إقريتي) الَّذي تم اختياره كعنوان للكتاب، يعد من أوائل نصوص لوركا حيث كتبه عندما كان عمره ١٨ سنة ولم يكن مخطوط هذا النص متاحاً إلا للمتخصصين. وأثناء تقديمه للكتاب، قال مُعده الصحفي فيكتور فيرنانديث إن "قريتي"، هم أهم نص نثري كتبه لوركا في أعوام تكوينه الأدبي الأولى، يعود لسنة ١٩١٦ عندَّما كان فدريكو شِابًا يسعى لتعلم الموسيقي، إلا أن وفياة معلم البيانو أنطونيو سيغيرا ماسا، ورحلاته مع أستاذه بجامعة غرناطة مارتين دومينغيث بيرويتا، دفعاه للتوجه إلى طريق الأدب". وعن أهمية هذا الكتاب قال فيرنانديتُ "وإن كانت مجمل النصوص التي يضمها هذا الكتاب قد سبق نشرها في أعمال لوركا الكاملة، إلا أن جمعها على هذا النحو في كتّاب وإحد له أهمية خاصة بحكم امتياز ها بطابع السيرة الذاتية، وخاصة ان لوركا ليست لديه سيرة ذاتية مكتوبة" واعتبر أن "هذه النصوص هي أصل الكثير من هواجس لوركا، كعلاقته بالأرض، بالفلاحين، وبالريف ومناظره الطبيعية الرِّي تعد أحد مصادر إلهامه الثرية، وبإحساسه بأنه قد كان مختلفاً ومهمشاً، وكيف يعيش



كما نجد في بعض النصوص النثرية المختارة البذور الأوّلي لفكرة "الحبّ المستحيل" التي نمت لاحقاً حتى أصبحت من أبرز محاور موضوعات لوركا وأكثرها شيوعاً في أعماله المسرحية ابتداءً بمسرحيته "ماريا بينيدا" وحتى مسرحيته الشهيرة "بيت بيرناندا ألبا". ودافع الصحفي الإسباني عن عائلة لوركا التي تدير مؤسستة وبيته وتمتلك حق التصرف بإرثه، وأصفا الأنتقادات التي تم توجيهها إلى عائلة الشاعر على مدى الأعوام الأخيرة بسبب معارضتها للبحث عن جثمانه، بأنها "انتقادات غير منصفة" مشيداً بكرمها السخى في التعاون معه لإنجاز هذا الكتاب وتساءل "ترى هل أن مِواصلة البحث عن جثمان الشاعر القبِّيل أكثر أهمية من مواصلة البحث عن نصوص اخري لـهِ غير منشورة؟". ومن بين ما ضمه الكتاب أيضاً رسالة موجهة إلى لوركا من مجموعة من أبناء قُرِيته مؤرخة في الأول من يناير/كانون ثاني سنة ١٩٣٦ حين كان هو مقيماً في مدريد ويصفونه فيها بــ "الشاعر الكبير" والأكثر عبقرية في الشعر المعاصر، ويختمونها بحثه على المواصلة وتحقيق المزيد من الإنتصارات وكشف الناشر مالكولم أوتيرو عن أن فكرة هذا الكتاب قد ظهرت عندما ثار الجدل حول قضية البحث عن جثمان مؤلف (أعراس الدم) وخلال أيـام الحفِر والتنقيب في المقبِرة الجماعيـة ِالتي يعتقد بأنه قد قتل فيها مع آخرين على أيدي مليشيات مؤيدة للجنرال فرانكو أثناء الحرب الأهلية. وعلى الرغم من انه قد صار من النادر العثور على مواد غير منشورة تتعلق بلوركا فإن الناشر ومعد الكتاب قالا إنهما يحتفظان ببعض الرسائل الموجهة إلى فدريكو، وبانهما يعملان الان على إعداد كتاب جديد سيضم مجمل الرسائل التي تلقاها لوركا بين الأعوام ١٩١٦ و١٩١٩ سنوات تكوينه الأولى. يُذكر أن فدريكو غارثياً لوركا قد ولد في الخامس من يونيو/ حزيران ١٨٩٨ وأعدم رتمياً بالرصاص بتاريخ ١٩ إغسطس/ اب ١٩٣٦ وعمره ٣٨ سنة، وهو أشهر شاعر وكاتب مسرجي إسباني بالقرن العشرين وواحد من أبرز أسماء جيل الـ٧٧ الشعري والذي ضم أيضاً كبار الشعراء أمثال رافائيل ألبرتي وبيثنته ألكساندره وميغيل فيرنانديث. يقول فكتور فيرناندث: ((وهذه النصوص هي من أصل هواجس لوركاً تجسد علاقته بالأرض والفلاحين والريف ومناظره الطبيعية التي ثعد أحد أهم مصادر إلهامه النثري))

#### مكتبة الإسكندرية تؤازر غزة

انضمت مكتبة الإسكندرية إلى مجموعة من دور النشر العربية والمؤسسات والجهات الثقافية المشاركة في مبادرة "كتاب ضد الحصار"، وهي مبادرة مجتمعية عربية أطلقها اتحاد الناشرين العرب برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف.

وتهدف المبادرة إلى جمع نحو مليون كتاب وإرسالها إلى قطاع غزة، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠١٦. وقال مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية خالد عزب إن المكتبة تشارك في مبادرة "كتاب ضد الحصار" بكافة مطبوعاتها "تضامناً منها مع أبناء غزة، وتماشياً مع دور المكتبة المجتمعي الرائد كمنارة ثقافية ليس في مصر فحسب، وإنما في العالم أيضا". و انطلقت قافلة الكتب من القاهرة على هامش معرض الكتاب بمصاحبة وفد كبير من اتحاد الناشرين العرب وبعض الإعلاميين. ومن ناحية أخرى نظمت مكتبة الإسكندرية احتفالية كرمت فيها الشاعر فاروق شوشة بعنوان "مسيرة من العطاء والإبداع" بحضور كوكبة من منقفي وشعراء مصر والمهتمين بالشعر واللغة العربية يذكر أن الشاعر المصري شوشة ولد عام ١٩٣٦ في قرية الشعراء بمحافظة دمياط، وتخرج في كلية دآر العلوم بجامعة القاهرة عـام ١٩٥٦، وفيّ كلَّية التربية بجامعة عين شمس عام ١٩٥٧. عمل شوشة مدرساً والتحق بالإذاعة المصرية عام ١٩٥٨، وتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيساً لها عام ١٩٩٤ ويعمل شوشة حالياً أستاذاً لللدب العربي بالجامعة الأميركية في القاهرة، كما أنه الأمين العام لمجمع اللغة العربية في مصر، ورئيس لجنتي النصوص في الإذاعة والتلفزيون، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأصدر شوشة ١٥ ديواناً شعرياً، وقدم أعمالاً إعلامية من أشهر هاالبرنامج الإذاعي "لغتنا الجميلة"، وبرنامج "الأمسية الثقافية" التلفزيوني.

استمرار عرض فيلم "النكبة" في بريطانيا تواصلت عروض فيلم "النكبة" للمخرجة روان الضامن في عدة مدن بريطانية ضمن جهود التعريف بالقضية الفلسطينية التي يقوم بها مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا، وفي الأثناء قام المركز ومنظمات التضامن البريطانية مع فلسطين بنسخ وتوزيع الفيلم على عدد من الجامعات في البلاد.

وكان جرى تصوير الفيلم ومدته أربع ساعات في ست دول، بما فيها فلسطين (داخل وخارج الخط الأخصر) وشكل سلسلة من أربعة أجزاء وهي "خيوط المؤامرة"، و"سحق الثورة"، و"التطهير العرقي"، و"النكبة مستمرة".

وهذه السلسلة الوثائقية مدعمة بالصور الفوتوغرافية والوثائق النادرة عن قضية فلسطين، وبثته لأول مرة شبكة الجزيرة في الذكري الستين للَّنكبة، كُما شارك بعدة مهرجاناتٌ دوليةٌ وأوروبية وترجم إلى خمس لغات، لكن المهرجانات في أميركاً وبريطانيــا رفضــت عــرض هــذا الفــيلم. وتأمل المخرجة الضامن ـ وهي منتجة ومعدة برامج في الجزيرة ـ أن يرى الفيلم النور في أُميركا وبريطانيا، وعزت عدم عرضيه في المهرجانات الأميركية والبريطانية إلى أسباد سياسية. وتركز أحداث الفيلم على معلومات وحقائق غائبة عن ذهن المشاهد الفلسطينه والعربي فيفند الاعتقاد السائد بأن النكبة بدأت عآم ١٩٤٨ وانتهت في العام ذاته بل جاء الفيلم ليقول إن النكبة ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، وإن جنورها الحقيقية بدأت عام ١٧٩٩ حين دعا الإمبراطور الفرنسى نابليون بونابرت اليهود للاستيطان في فلسطين وتكوين دولتهم المستقبلية. ويبرز الفيلم قي الجزء الرابع من السلسلة بعنوان "الْنَكْبَة مَسْتُمْرة" مُظَّاهِر النَّطْهِير العرقي ومُقاومة التطهير العرقي، والصراع على الهوية التي ما ز الت مستمرة حتى الأن.

ويحتوي أيضاً على مقابلات مع معظم المفكرين البارزين والمؤرخين والصحفيين العرب والإسرائيليين والأجانب المتخصصين في القضية الفلسطينية كما يتضمن تقييماً مفصلاً وشاملاً لتسلسل الأحداث التاريخية. وسلسلة النكبة التي استمر العمل بها ستة شهور شكلت تحدياً كبيراً للمخرجة التي أصرت على أن يخاطب العمل المجتمع الغربي بلغة علمية مبنية على معلومات دقيقة يفهمها الغرب وحتى يكون وثيقة لتستفيد منها الجامعات ومعاهد الأبحاث والمؤسسات والمدارس. نجاح فيلم النكبة الذي اعتبره النقاد وثيقة تاريخية دفع الضامن إلى إخراج فيلم وثائقي وثيقة تاريخية دفع الضامن إلى إخراج فيلم وثائقي أخر مدته خمس ساعات بعنوان "أصحاب البلاد"

والذي أنتجت شبكة الجزيرة باللغة الجزيرة وجاري العمل لترجمت إلى العمل يسلط الخسوء على التاريخ والواقع الحقيقي الخط الأخضر الخط الأخضر

منذ عام ٤٨ وحتى الوقت الراهن. وكانت المخرجة الضامن قد جالت بفيلمها عدة دول وشاركت في مريطانيا

والبرازيل والولايات المتحدة وإيطاليا والأردن ومصر وفلسطين. وفاز "النكبة" بجائزة الجمهور في مهرجان آمال الدولي التاسع للسينما العربية الأوروبية في مدينة سنتياغو بإسبانيا وهي جائزة تمنحها لجنة دولية أعضاؤها مخرجون وإعلاميون من تركيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن القضية الفلسطينية في مهرجان الجزيرة الدولي الخامس للأفلام الوثائقية.

كاتب بلجيكي ينصف الحضارة الإسلامية يمكن وصف الكاتب البلجيكي لوكاس كاترين (مواليد ١٩٤٧) بأنه كاتب مثير للمشاكل، صريح، ويملك لساناً موجعاً في الحق، فبسبب من إرائه التي لا تعجب الكثرة في الغرب، صار الرجل في حكّ المغضوب عليه من قبل العديد من المؤسسات والأحزاب اليمينية المتطرفة في عدائها لكل ما هو أجنبي. وقدّم هذا الكاتب حتى الآن أكثر من عشرين كتاباً يدافع في أغلبها عن الحضارة العربية والثقافة الإسلامية والدق الفلسطيني، ربما نستطيع أن نحدد تاريخياً رحلته مع عشق العالم العربي منذ كان في الثانية والعشرين من عمره، وتحديداً في العام ٩٦٩ آ حين قام بأولى رحلاته \_ التي ستتعدد فيما بعد \_ إلى العالم العربي، حيث زار سورية ولبنان والاردن وفلسطين في العام ١٩٧٠ قدم كاترين أول برهان على تعلقه بحب العالم العربي، يتمثل في فيلمه جيلي الأول "لكنْ حينماً يتم تجويعي" (But when I am made hungry) الذي تناول فيه علـ مدى ٣٥ دقيقة اوضاع الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين بالأردن وسورية. وربما كان هذا الفيلم من أوائل الأفلام التسجيلية الغربية التي أرخت للظروف الحياتية البائسة التي تحياها الاف العائلات الفلسطينية. كتب تاريخ الغرب بكثير من التحامل والتجنى على المسلمين منذ الحروب الصليبية وحتى يومنا هذا، وهو ما يتفق معه كاتبنا في كتابه الجديد، بل ويفند أسبابه ومراميه وإرهاصاته الأولى، حيث يشير إلى أن الكنيسة الغربية أثناء شنها الحروب الصليبية على العالم الإسلامي صورت الإسلام باعتبارة دينا متوحشاً ومن ثم يتناول الكاتب الحال التي كانت تبديها الكنائس الغربية في تصويرها للإسلام والمسلمين انذاك، وخاصة الكنائس الرومانية التي كانت تحمل أحجارها صوراً لنساء مسلمات كان يتم تصوير هن محجبات في حين تظهر نهودهن وعوراتهن بادية للعيان، في إشارة واضحة إلى شُهُو أُنيَّة الشرق التي لا تحدها حدود، والَّتي تقع موقع الرضا من الصورة الموجودة في عقول الغربيين عن المرأة الشرقية ومدى شهوأنيتها، وهو ما كانت تقف الكنيسة الغربية ضده أنذاك وتصوره باعتباره رجساً من عمل الشيطان.



لكن ورغم هذه الرؤية المتدنية التي انتهجتها الكنيسة الغربية في تبرير حروبها الصليبية على العالم الإسلامي، فإن التأثير الثقافي العربي والإسلامي ظل في تطور الغرب، ويستدل الكاتب على ذلك بسيرة الفنان والرسام الفلامنغي الشهير يان فان آيك (Eyck van Jan) ورحلته إلى الشرق، إذ سافر إلى القدس عام ٢٤٢٦م، وبعدها بثلاث سنوات سافر إلى غرناطة (٢٤٢٩) فجلب بثلاث سنوات سافر إلى غرناطة (١٤٢٩) فجلب يعرف عن سرها شيئا وقتذاك.

ويعتبر كاترين أن هذا الفنان وما تركه بعد ذلك من منجز فني هو أحد الدلائل على أن الحضارة الغربية مدينة بالكثير إلى الحضارة العربية والثقافة الإسلامية، ويضيف قائلاً: "لكننا رغم هذا نشعر أليوم كأن ثقافتنا الغربية محت الحضارة العربية بممحاة قوامها الإنكار والاحتقار والإهانة، وكأن حضارتنا وتقدمنا العلمي من صنعنا نحن. وحتى يومنا هذا، ما زال هناك العشرات ممن ينكرون على العرب والمسلمين فضل الريادة، وكأن عقولنا غير قابلة لتصديق فكرة أننا كنا يوما ما الأسوأ والأكثر تخلفاً".

وفي استعراضه للتأثيرات المتعددة التي خلفتها الحضارة العربية والإسلامية في الثقافة الغربية لا يهمل لوكاس كاترين شيئا، فيتحدث عن العلوم الإسلامية من الهندسة والجبر وعلوم الفلك والجغرافيا والطب، إضافة إلى المذاهب الفلسفية وكتب ابن رشد وابن سينا وكتب المتصوفة، وصولا إلى العمارة الإسلامية وكتب التفسير والنص القرآني وتاريخ العرب الحديث. وفي ختام كتابه الجديد يتناول كاترين الصراع العربي كتابه الجديد يتناول كاترين الصراع العربي الإسرائيلي منذ العام ١٩٤٨ بعد إعلان قيام دولة العربية للعالم العربي والإسلامي إلى الصورة الأسوأ تبعاً لهذا الصراع، وكيف ساهم الإعلام الأميركي والصهيوني في تغيير هذه النظرة عبر الأميركي والصهيوني في تغيير هذه النظرة عبر

تصوير الإسلام على أنه العدو الأكبر للغرب حالياً.

وفي هذا الإطار يستشهد كاتبنا بقصة دالة لتأكيد هذا التشويه المتعمد لصورة العرب والمسلمين، حيث يشير إلى أحد أعداد سلسلة كتب الأطفال المصورة "تان تان" التي صدرت أوائل الستينيات تحت عنوان "الذهب الأسود" ويحكي كيف يتم اختطاف بطل القصة من قبل مجموعة إرهابية يهودية تطلق على نفسها اسم "إرغون".

ولكن في إصدار جديد للقصة ذاتها عام ١٩٧١، نفاجأ بأن القصة تبقى على صورتها الأولى في كل تفاصيلها، باستثناء أن المجموعة الإرهابية اليهودية يتم استبدالها بمجموعة إرهابية فلسطينية.

هل كان محمود درويش شاعراً عدمياً؟

يرى الناقد ماجد السامرائي في مقالة له في جريدة الحياة /٤ / ١/١/١ أنَّ كتاب الناقد أحمدً دلباي «موت التاريخ منحي العدمية في شعر محمود درويش الأخير» يقوم على ما يرى من أن أعماله الشعرية الأخيرة قد «اتضح فيها، جيداً، وعيه الحاد بموت السرديات الكبرى للحداثة الكلاسيكية كالتاريخ والثورة ومركزية الإنسان». (ص ٩) ويضيف قاللا : ( في شعره الأخير، وفق رؤيته هذه، يقف الكلام «علي ذروة الصحو القاسي بمأساتية المرحلة، مشرفاً منها على مهاوي التاريخ وهو يتصلب كعود يابس جف فيه ماء التأنسن وأضَّاع الوجهة والهدف» (ص ١٠)، محدداً «التغيّر» الحاصل عنده، و «التحول» بكونهما «إفاقة على موت التاريخ واكتشافاً فجائعياً للموت الفردي الذي أسدل الستار على سردية البطولة وشعرية ألوجود ليشرف منبه على نثر العالم وسديمه». (ص ١١) مشدداً القول على أن ما يريده ويرمى الى تأكيده، في قراءته هذه، هو الكشف «عن اضمحلال الرؤية الإيجابية للتاريخ وعن اتساع الهاوية المتاه الذي غابت معه سبل الخلاص التاريخي من اغتراب الوعي والانسان». (ص ١١) واحتراساً مما قد يكون لقارئ الكتاب من اعتراضات منهجية قد تطاول الأسلوب المتبع في الكتابة (التي يفترض أن تكون نقدية)، إذ نجآ فيها ى أقرب الى «السردية الشعرية» المنفلتة من إسار التركيب والمعنى، والمتجهة الى غرابة التمثيل وتغريب التشبيهات احتراساً من هذا، يقر الكاتب ويعترف بأنه إنما أراد لكتابه أن يكون »قراءة لنبرة دروية الأخيرة»، رافعاً عن نفسه مسؤولية الأنخراط في ما يسميه «المساءلة النقدية الخصوصية»، ومتجها بكتابته صوب ما يسميه «النقد الثقافي في القراءة الأنطولوجية»، عابراً من خلال هذه القرآءة الى «العدمية التي اتشحت بها النظرة الى العالم والوجود والتاريخ في هذه المدوّنة الشعرية». (ص ١١، ١٢) ومن خَلَالُ هذا يعدنا بأنه

السؤال».

الذكرى الثلاثون لرحيل شاعر الشام شفيق جبري

مرت بنا في الثالث والعشرين من كانون الثِّاني (۱۹۸۰)م. ذكري رحيل شاعر الشام، الأديب شفيق جبري. ولد شفيق جبري في بيت دمشقي أثري، في حي الشاغور بدمشق عام ٨٨٨ آم، وهُوَّ مشـهُور بشْـعبيته ونَضـاله الـوَطنــ كان والده من تجار دمشق. عمل في عـام ١٩١٨ مراقباً للمطبوعات، ثم مترجماً، فسكر تيراً في وزارة الخارجية، ثم انتقل إلى وزارة المعارف رئيساً لديوانها، وكان أنئذِ محمد كرد على وزير المعارف. في عام ١٩٢٦م انتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق ثم عملَ أستاذاً بكليةً الأداب ثم عميداً لهذه الكلية، وحاضر فيها عن أقطاب الشعر والنثر العربي، كالمتنبى والجاحظ، وغيرُ هما، وأُحيِّل إِلِّي التقاعُّد عام ٥٩٩ ام.

شِـفيق جبـري من ابرز شعراء الطبقة الأولى في عصره بسورية، كالزركلي ومحمد البزم وخليل مردم، في الوِقت الذي كان فيته أحمد شنوقي،

سيتناول الشاعر وشعره في غير بعد من ابعادهما. فهو، أولاً، يتحدث «عن وجه محمود درويش الأخير وعن صوته الذي ارتفع في السنوات الأخيرة مقاوما عبثية الحياة ومسائلا كينونة الإنسان التاريخية». (ص ١٢) ويريد، تانيا، ان يتناول «محمود درويش الذي أنضجت الحكمة صوته وجعلته أكثر تخلصاً من فضيحة السقوط الجماعي». (ص ١٣) وثالثًا، يريد التحدث «عن محمود درويش الذي اكتشف ذاته الفردية، مطلاً منها على هشاشة الحياة ومدركاً أنها لا يمكن أن تِكُونَ إِلَّا كَسَفَيْنَةُ نُـوحُ فِي غَمِرةَ الطُّوفَانِ القَّادُمُ أبدأ». (ص ١٣) ليخلص من هذا، وقد نعده رابعاً، الى أن محمود درويش قد استيقظ في أعماله الأخبرة على ما يسميه الكاتب «الشعر الصيافي» الله ينشدة باعتباره شعراً متخلصاً، نسبياً، من شروطه الضاغطة الت أنتجته». (ص ١٤) وعما يتمثله في «سقوطً التاريخ في العبثية واللاجدوي» يمضي الكاتب في «سرده الشعري» فيرى التاريخ «في صورة طائر عجوز أنهكه السفر الى وكر المعنى»، ما يجعله \_ كما يقول \_ يفهم «شرعية انبثاق

وحافظ إبراهيم والبارودي في مصر، في زمن كان فيه الشعر يتأهب للانطلاق، إذ بعثه الرواد بعد نوم طويل، وأخذ يخرج تدريجياً عن أغراضه التقليدية، ليلتُّفت إلى قضايا الشعب المصيرية.

عاصر شفيق جبري سنوات الاحتلال الفرنسي لسورية كاملة، لذلك كان شعره، معظمه، في المواضيع الوطنية، والقومية، والإنسانية، أي مسائل الحرية والنهضة، ويجدر أن نذكر هنا، أنَّ شهرة اعلام الشعر في مصر (كشوقي وحافظ، ومطران) قد حجبتُ شهرة (جبري) وبقية أعلام الشعر في الشام، ومما ساعد على انتشار الشعراء الثلاثة في مصر تحررهم من الأساليب التقليدية، والتماس أسلوب أداء شعري جديد أتاح له تمكنه من اللغة الفرنسية، أن يطلع على روائع إلفرنسي، وكان لهذا الاطلاع أثر عَمِيقَ في نتاجه الأدبي، وقد صرح جبري في كتابه «أناً والنشر» أنه تاثر بأسلوب الأديب القرنسي (أناتول فرانس) الذي يتسم ببساطة البيان ووضوحه، وبعمق التفكير ونضجه وقد نهج جبري نهج كبار الكتاب الفرنسيين، في الدرأسات الأدبية التي وضعها، والتراجم الَّتي أَلْفُها. لذلك نرى الشاعر جبري يؤكد ضرورة توافر قواعد أساسية، لابد للأديب من احترامها، وهي «التزود بعدة فنية غنية لايجدها إلا ي أثار المتقدمين، وكتب البلغاء وروائع الفكر العالمي، وإتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل »

وعلى الرغم من أن الأديب جبري، قد درس الأداب الغربية بجامعة دمشق، وأعلن موافقته على نزعة الأداء التجديدية التي نهجها خليل مطران وشوقي وحافظ، إلا أنه لم يلزم شعره بهذا، فالمتتبع لشعرة لإيعثر على أي تجاوز لعمود الشعر العربي القديم وأساليب شعرائة في التعبير، بيد أن هذا لاينفي عن عنه صفة التجديد في أسلوبه البياني. يعرف عن الأديب جبري أنه كان ذا عقل منظم، وعلم مستفيض، حتى ليبدو لمن يعاشر كأنه موسوعة علمية مبسطة، مبوبة أحسن تبويب، وقد أتاح له هذا أن يكتب في مواضيع متنوعة، وإن كانت الغلبة للددب في مؤلفاته. وقد مكنه عقله المنظم هذا من الاستغال الممتاز فيمًا ألفه عن «العامي الفصيح» الألفاظ الفصيحة في اللهجة العامية وجاء فيه بالطريف الجميل، وهو يتقصى الألفاظ العامية ذات الأصل الفصيح، ولم يكن يرى من ضرورة لتلك الحرب العنيفة آلتي شنّها بعضهم على «اللُّغّة العامية» ذلك انها في أغلب الفاظها، وفي كثير من أساليب تعبير ها، ترجع إلى اللغة الفصيحة إضافة إلى ديوانه الشعري «بوح العندليب» خلف جبري عشرة كتب نثرية هي (المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس- الجاحظ معلم العقل والأدب \_ العناصر النفسية في سياسة العرب \_ بين البحــــــــــر

والصحراء \_ دراسة الأغاني \_ أبو الفرج الأصبهاني \_ محاضرات عن محمد كرد على ــ آنا والشعر ــ

أنا والنثر \_ أرضِ السحر) وكتابه الأخير (أرض السحر) هو عن أمريكا، ويبسط فيه لطبيعة الحياة في الولايات المتحدة.

وتمتاز كتبه النثرية جميعاً بوضوح شخصيته وغنى ثقافته. وقد مكنته حفاوته بشعراء الاقدمين، لاسيما العصر العباسي، وفي مقدمتهم المتنبي وأبو تمام والبحتري، من اكتساب ثروة افظية، واكتساب لغة رصينة سليمة، وقد جاء اسلوبه في نظم الشعر والنثر ذا ديباجة عباسية من حيث الصياغة من أشعاره

لو كنت دون الله أعبد جنة لعبدت منه مفاوزاً

قلبي وروحي والهوى ولهيبه فاضت عليه محبة

وطني ولم أؤمن بغير ترابه وأرى التراب يزيدني إيمانا

هكذا خنقت إسرائيل غزة

هكذا خنقت أسرائيل قطاع غزة" عنوان تصدر كبرى الصحف النرويجية "أفتن بوسطن فى مقالها الذي استعرض نقلاً عن موقع ويكيليكس بعض الوثائق السرية الأميركية الة بَكَشَفُ الْخَطَّةِ الْإِسْرِائيلِيةِ "عَلَى حَافَةٌ الْهَاوِيـةً" لحصار ١٠٥ مليون فلسطيني.

ووفقاً لهذه الوثائق قام مسؤولون إسرائيليون من جهاز المخابرات وبعض السياسيين بتقديم تقارير سرية مختومة إلى السفارة الأميركية في تل أبيب كشفوا فيها أراءهم "غير المنحازة" و عبر وا عن مدى استيائهم وسخريتهم من الخطة الإسرائيلية الاقتصادية لحصار قطاع غزة بسبب سيطرة حماس عليها، وعلى مسمع ومرأى و مو افقة الإدارة الأمير كية.



وأكدت الوثائق ما أكده عدد من المسؤولين الإسرائيليين في مناسبات عدة بأن اقتصاد غزة

"بخطة الحصار" يسير نحو الانهيار، وهذا ما أكدته السفارة الأميركية بتلّ أبيب في رسالة سرية تحمل عنوان "غزة مفلسة" أرسلتها إلى واشنطن في ٨ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٨ وعرضت الوثائق ــ وهي مراسلات بين السفارة الأميركية بتل أبيب وواشنطن \_ أسباب اندلاع الحرب في غزة حسب وجهة نظر السفارة، حيث تقول: إن القوات الإسرائيلية قامت بالهجوم على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة رداً على محاولة الحركة اختطاف جنود إسرائيليين، مما أدى ذلك إلى هجوم معاكس لحماس استخدمت فيه الصواريخ وأصابت بعض المدن الإسرائيلية، ليشتعل فتيلً الحرب التي استمرت ٢٢ يوماً. بيد أن المراسلات الأميركية قالت إن الخطة الإسرائيلية في حصار غزة لم تكن تهدف لقتل الشعب الفلسطيني، وإنما خنقه وأضعاف حماس وبقاء حركة الحياة الاقتصادية فيها في أدني مستوياتها تجنباً للانتقادات الدولية.

#### المانيا توقف وادى الذئاب فلسطين

أوقفت السلطات الألمانية عرض الفيلم التركي "وادي الذئاب فلسطين" في دور العرض السينمائي بألمانيا بسبب احتجاجات وإتهامات ضد الفيلم بمعاداته السامية ويقدم الفيلم حكاية مستوحاة من الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية التي سعت إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي. وكان من المقرر أن يعرض الفيلم ــ الذي يدور حول الهجوم الإسرائيلي على سفينة الإغاثية التركيية "مافي مرمررة"-يوم الخميس/٢٠/١١/١٢٧ في دور العرض السينمائي بالمانيا. ويتزامن هذا الموعد مع اليوم العالمي لذكري محرقة النازية (هولوكوست). والفيلم من إخراج زبير شيشماز، وبطولة الممثل التركي الشهير نشأت شيشماز والمعروف بأدائه شخصية "مراد العلمدار" الضابط التركي الذي يقاوم الفساد والظلم ويؤدي مهمات خاصة ضمن حبكات إثارة. وكان "وادي الذئاب" قد ظهر سابقاً كمسلسل تلفزيوني وانتج منه عدة أجزاء كان آخرها "وادي الذئاب: فلسطين" الذي تم تحويله إلى عمل سينمائي بعد نجاحه.

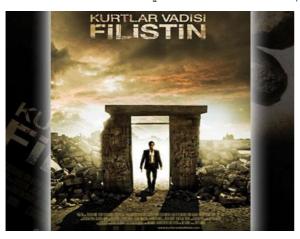

ويسرد الفيلم قصة فرقة كوماندوز تركية يقودها البطل مراد العلمدار وتقوم بمطاردة الجنرال الإسرائيلي موشيه بن أليعازر المسؤول عن قرار الهجوم على قافلة الحرية التي كانت تضم نشطاء أتراكا وعرباً وأجانب حاولوا كسر الحصار على قطاع غزة.

ورغم أن الفيلم يستند إلى أحداث وقعت بالفعل، فإن السيناريو يقوم على قصة متخيلة، لكنها تقدم ضمن معالجة درامية تلقي الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والحصار.

وفي المواجهات الدائرة بين الطرفين، تلتحم فرقة الكوماندوز بالمقاومة الفلسطينية وتصطفان معاً للتصدي للجنرال الإسرائيلي بن اليعازر.

وحين يعجز هذا الجنرال عن مواجهة البطل مراد، يقرر هدم بيت العائلة الفلسطينية التي آوت فرقة الكوماندوز التركية في مشهد لا يبتعد عما تقوم به سلطات الاحتلال في هدم بيوت الفلسطينيين على رؤوس أصحابها.

تدور المعارك بعدها في المدن الفلسطينية، فيواجه

أبطال الفيلم أحداثاً غير متوقعة عندما يحاول الجنرال الإسرائيلي التصدي لهم بعنف لا يميز بين كبير وصغير.

#### فنانو السودان يرفضون الانفصال

ظل تأثير الفن في وجدان المواطن السوداني كبيراً في دعم اتجاهات الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإن كانت المؤشرات حتى الان توحي بان جنوب السودان ذاهب إلى الانفصال فقد رفض فنانون فكرة الانفصال باعتبارها سيناريوات سياسية مرسومة وفق اتفاقات وبروتوكولات، مشيرين إلى أن الوجدان السوداني سيظل موحداً رغم التباعد الجغرافي. ويؤكد الموسيقار بشير عباس أنه كواحد من أبناء السودان لا يقبل فكرة انفصال الشمال عن الجنوب، ولا سيما أن إبداعه الموسيقي خرج مِن جنوب السودان إلى أرجاء العالم. وأشار إلى أنه سيظل يغني للوحدة حتى بعد إعلان الانفصال، وحول حال الفنون بعد الاستفتاء، قال عباس إن "الحدود لن تمنع التواصل مع جيراننا الفنانين، ولن نحيل ماضينا إلى ذكريات فقطً".



وشدد الموسيقار السوداني على أن الفنون لا بد أن تواصل عملها الذي بدأت منذ وقت مبكر في التعبير عن سلام الوطن، وأوضح أنه من أكثر المتمسكين بوحدة السودان ولم يفقد الأمل في أن يظل السودان وطناً واحداً يسع الجميع. وقال "كنت أنوي أن عيش سنوات عمري في جنوب السودان الحبيب.. ولا زالت تلك أمنية أسعى لتحقيقها".

#### الحب والسياسة على جدران غزة

وثقت الفنانة السويدية ميا غروندال بمعرضها "الكتابة على جدران غزة" رسائل الحب والسياسة التي التقطتها لفترة طويلة وتكشف بوضوح دور الكثير من الكتابات في حياة أهل القطاع بغض النظر عن الشعارات السياسية.

وتشمل المعروضات ١٥٠ صورة تقدم وجهة نظر مثيرة وغير متوقعة عن الحياة في غزة بأشكالها وتبايناتها، كما توثق لحفلات الزفاف وضحايا الصراع والأمل بالسلام والحرية. ويقام المعرض بالمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بالعاصمة الأردنية الذي افتتحته الأميرة ريم علي مساء الأربعاء. وتحدثت غروندال عن فكرة معرضها فقالت: "عندما كنت أصور لعدة سنوات أحسست بوجود مادة فنية نادرة تغطي مناحي الحياة سياسية واجتماعيا كالحب والزواج والشعارات السياسية وعودة الحجاج يمكن أن يشاهدها الناس في العالم ويتعرفوا على طبيعة الحياة جراء الحصار".



واعتبرت أن الجداريات تحمل في طياتها الحب والجمال، خاصة استخدام مختلف الألوان التي تعكس رغبة من يكتبون في إطلاق مشاعرهم المختلفة، منوهة إلى أنها تريد أن يرى الفلسطينيون أنفسهم أنهم مروا بمرحلة ذهبية سمحت لجميع الأصوات بالتعبير عن نفسها. وأكدت الفنانة السويدية أن عملها هذا يشكل احتجاجاً على الظلم، وعبرت عن إعجابها بمواطني غزة الذين يملكون قدرة فائقة في الإصرار على الحياة، رغم الحصار والصعوبات، وقالت: "هذا هو الصمود الحقيقي".



صورة من المعرض تعبر عن جدارية سياسية

ولفتت إلى أن حلطة الوضع الصعب يكمن في إنهاء الاحتلال والحصار ومنحهم الحرية التي يستحقون، وقالت: "إن الناس ودودون، لكنني تعرضت مرتين للمساءلة لظن البعض أنني أتجسس على بيوتهم عبر التصوير". أما مدير المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة خالد خريس فقال: إن الصور تجسيد صادق للمواطنين

الذين كانوا يعبرون عمّا يريدون من خلال شعارات سياسية واضحة تحمل صرخات أو نداءات عن آمال جيل في تحرير فلسطين وتسجيل المناسبات الاجتماعية السعيدة والحزينة. وأوضح خريس في حديث للجزيرة نت أنه علم من الفنانة السويدية أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقدت دورات مسائية لتعليم كتبة الجداريات على الخطوط بأنواعها للكتابة بحرفية، منوها بأن الصور لا تحمل قيمة إضافية، لكن الجمالية موجودة في الجدار وما أبرزته العين الواعية في التقاط تنويعات بمعانيها السياسية والاجتماعية.

بدوره يرى مدير دائرة المكتبات والوثائق الوطنية السابق أحمد شركس أن الصور صرخة معبرة عمّا يجيش في العقل الباطن للجماهير، وأن هذا المعرض يشكل ترجمة لمشاعر الأهل بغزة بصمودهم ونضالهم وثباتهم أمام المحتل ومن يتآمر معه من حكومات العالم. واعتبر شركس أن للفنانة السويدية انتماء أيديولوجيا إنسانيا رفيعا يجعلها تتعاطف مع المظلوم. وبدورها رأت الفنانة التشكيلية سامية زرو أن الجداريات تمثل واقعاً عبر عنه أهل غزة بصدق، وصوروا معاناتهم وقدموها عبر سجل تاريخي وكتاب مفتوح.

عشية افتتاح المعرض الذي جاء ضمن مهرجان نظمته السفارة السويدية، جرى نقاش حول الحياة في غزة في مسرح البلد وسط عمان استعرض فيه المتحاورون تأثير الحصار الإسرائيلي في الجانب المعيشي للناس دون التطرق لقضايا سياسية.

وقالت منسقة الجلسة لانا ناصر إن إحصائيات الأمم المتحدة أظهرت أن ٥٤% من أهل غزة يعانون من صدمات نفسية جراء الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.